







تأليف الشَّيْخِ الْجَلِيِّ لَ خِي لِلِّيْزِ أَنْ يَصِّرُ الْجِسَنِ بْالْفَضْل الطبرسيِّ مِداعلَم القَرنالسَّادِ شِلْ لَهْجِيِّ





# بسرالندالرحن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد (ص) خاتم النبيين، وعلى آله الميامين المنتجبين معدن العلم ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل ورحمة الله وبركاته.

ونشهد أن الإسلام هو الدين الذي ارنضاه لعباده وهو الدين الحق ومن يبتغ غيره في منه وهو في الآخرة من الخاسرين .

ربعد

#### حياة المؤلف:

الشيخ رضي الدين، أبو نصر، الحسن، ابن الشيخ أمين الإسلام والدين، أبي علي، الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، من أكابر علماء الإمامية وثقاتهم.

(والطبرسي): نسبة إلى طبرستان: بفتح الطاء المهملة، وفتح الباء الموحدة والراء المهملة، وسكون السين المهملة: إقليم متسع ببلاد العجم، وقيل: إنَّ الطبرستان مركب من: الطبر، وستان، والطبر بالفارسية ما يقطع به الحطب ونحوه، وأستان: الناحية: أي بلاد الطبر. وطبرستان هي المعروفة الأن بـ (مازندران)، بل قد يقال على جميع تلك الناحية المجاورة لخراسان فتشمل أستر آباد وجرجان، وغيرهما.

والده: صاحب (مجمع البيان في تفسير القرآن) أمين الإسلام، أبو على الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي المشهدي، عالم فاضل، مفسر فقيه، محدث جليل، ثقة كامل ونبيل... (١)

<sup>(</sup>١) ـ روضات الجنّات ٥/٧٥٧.

ولده: أبو الفضل علي بن الحسن الطبرسي، صاحب (مشكاة الأنوار) وكان من العلماء المؤلفين. فالمؤلف، ووالده، وولده، من أجلَّة العلماء ومشاهير الفضلاء.

قال صاحب (رياض العلماء): «...الفاضل الكامل، جمر الحق، الفقيه المحدث الجليل، صاحب كتاب (مكارم الأخلاق ومعالم الأعلاق)، ويروي عن والده، ويروي عنه الشيخ مهذّب الدين حسين بن ردّة...»(١٠).

وفي مستدركات الوسائل: «... رضي الدين أبو نصر ـ وساق نسبه ـ الفاضل الكامل، الفقيه النبيه، المحدّث الجليل... ويروي عنه مهذب الدين الحسين بن أبي الفرج بن ردّة النيلي، ويروي هو عن والده أمين الدين الفضل صاحب مجمع البيان... (3).

وقال أستاذ الاستناد في مقدمة البحار بأنه: «... قد أثنى عليه جماعة من الأخيار»(٥)

فنلاحظ مما تقدم، أن كل الذين تحدثوا عنه لم يذكروا، لا مكان ولادته، ولا تاريخها، ولا مكان وفاته، ولا تاريخها، رغم كونه من العلماء البارزين، واكتفوا بالقول، بأنه كان من أعلام القرن السادس الهجري، لما ذكره المجتهد الأكبر السيد محسن الأمين العاملي أنه: «. . . توفي في (سبزوار) ليلة عيد الأضحى سنة (٨٤٥ هـ) ونقلت جنازته إلى المشهد المقدس الرضوي، ودفن في موضع يعرف بـ (قتلكاه)، وأنه قبل أنتقاله إلى (سبزوار) كان يسكن المشهد الرضوي، وأنه انتقل إليها سنة ٣٢٥ هـ. ». ومهما يكن من أمر، فإن ما وصلنا من أخباره العلمية كله ثناء عليه.

<sup>(</sup>٢) رياض العلماء ٢٩٧/١.

 <sup>(</sup>٣) أمل الامل ٢/٥٧.

<sup>(</sup>٤) الاعيان ٢٣/٥.

<sup>(</sup>٥) البحار ١٨/١.

#### الكتاب:

كتاب (مكارم الأخلاق ومعالم الأعلاق): هو كتاب نفيس، نافع مشهور، حسن الترتيب، حاوي محاسن الأفعال، والأداب، من سيرة النبي (ص) وآدابه، وأخلاقه وأوصافه، وسائر حالاته، وحالات الأئمة المعصومين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أخذه من كتاب (الأداب الدينية للخزانة المعينية) تأليف والده. فهو تكملة لـ (الأداب) كما أن كتاب (مشكاة الأنوار) لولده تتميم لـ (المكارم)(۱).

والكتاب في الاشتهار كالشمس في رابعة النهار كما قال المجلسي(٢) وقد ألفه في حياة والده كما يظهر من بعض مواضع الكتاب. وقد اشتهر الكتاب بين الناس بالعربية، والفارسية أيضاً ويقال: إنه من ترجمة المؤلف نفسه ولم يثبت ذلك(٢).

أول ما طبع هذا الكتاب، طبع في مصر، في مطبعة محمد عبد الواحد الطوبي، وعمر حسين الخشاب في شعبان (١٣٠٢ هـ)، وانتشر واشتهر وكثر الإقبال عليه، ثم أعيد طبعه مراراً فطبع في مطبعة بولاق، وفي مطبعة أحمد البابي الحلبي سنة (١٣٠٦ هـ)، «لكنه حُرِّف في جميع الطبعات السابقة تحريفاً قبيحاً، وغيَّر تغييراً شنيعاً، ولم يخش مُحرِّفه لله وقاراً، كأنه لا يرجو جنة ولا ناراً، عرف ذلك الفضلاء، من نسخ الكتاب المخطوطة الكثيرة المنتشرة في العراق وإيران، فأعيد طبعه، خالياً من التحريف والتغيير في طهران (١٣١٤ هـ). ويقول الاستاذ يعقوب سركيس، إن لكتاب (مكارم الأخلاق) طبعة تسبق طبعة السيد الشيرازي طبعت في إيران في (٢٣ ربيع الأول ١٣١١ هـ) ومن ثم وجدنا تاريخ طبعه في معجم مطبوعاته: بولاق ربيع الأول ١٣١١ هـ) وبهامشه (الوسيلة العظمى) لزين الدين ددّه (١٠٠٠ هـ) وبهامشه (الوسيلة العظمى) لزين الدين ددّه (١٠٠٠ هـ)

ومن مؤلفات الطبرسي أيضاً ، كتاب آخر ، على نمط مكارم الأخلاق أبسط منه لم يتم . قال ولده الشيخ أبو الفضل علي بن الحسن الطبرسي في أول كتاب (مشكاة

<sup>(</sup>١) لؤلؤة البحرين ص: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) البحار ١/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) زياض العلماء ٢٩٨/١ .

<sup>(</sup>٤) معجم المطبوعات ص: ١٢٢٨.

الأنوار) «... أن أبي أبا نصر الحسن بن الفضل، لما جمع كتاب (مكارم الأخلاق) واستحسنه أهل الأفاق، ابتدأ بتصنيف كتاب جامع لسائر الأقوال، ولمحاسن الأحوال، واختار في ذلك المعنى، كثيراً من الأخبار المروية المنتقاة من مشاهير كتب أصحابنا رضي الله تعالى عنهم، ولم يتيسر لي إتمامه، وأدركه حمامه، ثم سألني جماعة من المؤمنين الراغبين في أعمال الخير أن أؤلف...»(١).

فيكفي القول أن يكون كتاب (مكارم الأخلاق ومعالم الأعلاق) من مصادر البحار ويكفي ذلك للمؤلف فخراً وللناقل أيضاً أن يستند على كتابه سلطان العلماء في نقل أخبار بحاره.

ولما رأت عليها، طبعه، رغم الصعوبة العظيمة، في ظل هذا الغلاء، الذي وصل إلى درجة عليها، طبعه، رغم الصعوبة العظيمة، في ظل هذا الغلاء، الذي وصل إلى درجة الغضب، رغم ذلك، أكبوا على إخراجه بطبعة مصحّعة منقحة بلغت الغاية، راجين المولى سبحانه أن ينتفع به الناس، خدمة للإسلام والمسلمين، ورائدهم الحق والإسلام الغاية، يقودهم إلى تحقيق ذلك حبّ النبي (ص) وآل بيته عليه وعليهم صلوات الله وسلامه، والحمد لله رب العالمين.

## مصادر الدراسة في ترجمة المؤلف:

- 1 \_ أعيان الشيعة للمجتهد الأكبر السيد محسن الأمين العاملي م/ ٢٣ .
- ٢ ـ لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث للعلامة الشيخ يوسف بن
   أحمد البحراني بتحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم.
- ٢ ـ إعلام الورى بأعلام الهدى تأليف أبي علي الفضل الطبرسي من خلال مقدمة
   المحقق السيد على أكبر الغفارى.
  - ٤ \_ الكنى والألقاب للمحقق الشيخ عباس القمي م/ ٢ .
  - و بحار الأنوار للمجلسي، المجلد الأول من الطبعة الحديثة.

<sup>(</sup>١) رياض العلماء: ٢٩٨/١.

٦ \_ أمل الأمل في علماء جبل عامل للحر العاملي م/ ٢.

٧ ـ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات للميرزا محمد باقر الخوانساري
 الأصبهاني.

٨ ـ رياض العلماء وحياض الفضلاء للميرزا عبد الله أفندي الأصبهاني بتحقيق السيد أحمد الحسيني.

الأول من ذي العقدة (١٤٠٧ هـ)



#### مقدمة المؤلف

# بسمراينه الأحمن الأحميم

الحمد لله الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، والصلاة والسلام على محمد عبده المجتبى، ورسوله المصطفى، أرسله إلى كافة الورى، بشيراً ونذيراً وداعياً الى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وعلى أهل بيته أثمـة الهدى ومصابيح الـدجى، الـذين أذهب الله عنهم الـرجس وطهرهم تطهيراً والسلام على من اتبع ألهدى.

وبعد فإن الله سبحانه وتعالى لما جعل التاسي بنبيه مفتاحاً للرضوانه وطريقاً إلى جنانه، بقوله عز وجل: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾(۱) واتباعه واقتفاء أثره سبباً لمحبته، ووسيلة إلى رحمته بقوله عز من قائل: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾(۲) حداني هذا الفوز العظيم إلى جمع كتاب يشتمل على مكارم أخلاقه ومحاسن آدابه وما أمر به أمته، فقال علامته فوجدت في كلام أمير مكارم الأخلاق» لأن العلم بالشيء مقدم على العمل به، فوجدت في كلام أمير المؤمنين على عنائية ما يحتوي على حقيقة سير الأنبياء وهي الانقطاع بالكل عن الناس إلى الله في الرجاء والخوف وعن الدنيا إلى الآخرة.

وخص من جملتهم نبينا محمداً عني : بكمال هذه السيرة وحثنا ورغبنا على الاقتداء به فقال ينيتهن بعد كلام له طويل لمدّع كاذب يدّعي بزعمه أنه يرجو الله «. . كذب والعظيم! ما باله لا يتبين رجاؤه في عمله فكل من رجا عرف رجاؤه في عمله إلا رجاء الله فإنه مدخول، وكل خوف محقّق إلا خوف الله فإنه معلول، يرجو الله في الكبير ويرجو العباد في الصغير، فيعطي العبد مالا يعطي

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢١.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣١.

الرب. فما بال الله جل ثناؤه يقصر به عما يصنع لعباده؟ أتخاف أن تكون في رجائك له كاذباً، أو تكون لا تراه للرجاء موضعاً؟ وكذلك إن هو خاف عبداً من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطى ربه، فجعل خوفه من العباد نقداً (١)، وخوفه من خالقه ضماراً(٢) ووعداً.وكذلك من عظمت الدنيا في عينه وكبر موقعها في قلبه، آثرها على الله فانقطع إليها وصار عبداً لها. ولقد كان في رسول الله عَبْمُ اللهُ كَافُ لُكُ فى الأسوة (٣) ودليل على ذم الدنيا وعيبها وكثرة مخازيها ومساويها، إذ قبضت عنه أطرافها ووطَّئت لغيره أكنافها وفطم عن رضاعهـا وزُويَ عن زخارفهـا، وإن شئت. ثُنَّيت بموسى كليم الله إذ يقول: ﴿ رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير ﴾ (٤) والله ما سأله إلا خبزاً يأكله، لأنه كان يأكل بقلة الأرض، ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه، لهزاله وتشذب لحمه، وإن شئت ثلَّت بداود صاحب المزامير وقارىء أهل الجنة، فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده ويقول لجلسائه: أيكم يكفيني بيعها ويأكل قرص الشعير من ثمنها. وإن شئت قلت في عيسى بن مريم، فلقد كان يتوسد الحجر ويلبس الخشن، وكان إدامه الجوع وسراجه بالليل القمر، وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها، وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائم، ولم تكن له زوجة تفتنه ولا ولد يحزنه ولا مـال يلفته ولا طمع يذله، دابته رجلاه وخادمه يداه. فتأس بنبيك الأطيب الأطهر علم وغادمه يداه. أسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى وأحب العباد إلى الله المتأسى بنبيه والمقتص لأثره، قضم الدنيا قضماً ولم يعرها طرفاً، أهضم أهل الدنيا كشحاً وأخمصهم من الـدنيا بـطناً عـرضت عليه الـدنيا فـأبي أن يقبلهـا، وعلم أن الله أبغض شيئـًا فأبغضه وحقر شيئاً فحقره، وصغر شيئاً فصغره، ولـو لم يكن فينا إلا حبنا مـا أبغض الله ورسوله وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله لكفي بـه شقاقـاً لله ومحادة عن أمر الله .

<sup>(</sup>١) النقد: بيع الحال بالحال.

<sup>(</sup>٢) الضمار: ككتاب .. من الوعود ما كان مسوفاً به.

<sup>(</sup>٣) الأسوة: القدوة.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٢٤.

ولقد كان المنظمة العرب العمار العاري، ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار العاري، ويردف خلفه ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول: يا فلانة ـ لإحدى أزواجه ـ غيبيه عني فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها، فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه وأحب أن تغيب زينتها عن عينه، لكيلا يتخذ منها رياشا ولا يعتقدها قراراً ولا يرجو فيها مقاماً، فأخرجها من النفس وأشخصها الله وأن يذكر عنده.

ولقد كان في رسول الله عَلَيْمَ ما يدلك على مساوى، الدنيا وعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصته، وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته (٢)، فلينظر ناظر بعقله أكرم الله بذلك محمداً أم أهانه؟ فإن قال: أهانه فقد كذب والله العظيم، وأتى بالإفك العظيم. وإن قال: أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس منه.

فإن تأسى متأس بنبيه واقتص أثره وولج مولجه ("وإلا فلا يأمن الهلكة، فإن الله جعل محمداً على علماً للساعة ومبشراً بالجنة ومنذراً بالعقوبة، خرج من الدنيا خميصاً (على وورد الآخرة سليماً، لم يضع حجراً على حجر حتى مضى لسبيله وأجاب داعي ربه، فما أعظم منة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفاً نتبعه وقائداً نظأ عقبه (٩) والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها ؟ فقلت: أغرب عني فعند الصباح يحمد القوم السرى (١).

فهذه الخطبة كافية في مقصودنا على طريق الجملة، ونحن نـذكر تفصيـل

<sup>(</sup>١) أشخص: أبعد.

<sup>(</sup>٢) عظيم الزلقة: المنزلة العليا

<sup>(</sup>٣) المولج: المدخل

<sup>(</sup>٤) الخميص: الخالي البطن وفيه كناية.

<sup>(</sup>٥) العقب: مؤخر القدم.

<sup>(</sup>٦) راجع تمام الخطبة في شرح النهج لمحمد عبده ٢/٥٦.

مكارم أخلاقه بَهُمَا في جميع أحواله وتصرفاته وجلوسه وقيامه وسفره وحضره وأكله وشربه خاصة وجميع ما روي عنه وعن الصادقين عليهم السلام في أحوال الناس عامة ونسأل الله التوفيق في إتمامه، إنه على ما يشاء قدير، وتيسير العسير عليه سهل يسير.

|  |  | ÷. |  |
|--|--|----|--|
|  |  |    |  |
|  |  |    |  |
|  |  |    |  |
|  |  |    |  |
|  |  |    |  |
|  |  |    |  |
|  |  |    |  |

## بسم الله الرحمن الرحيم

# الباب الأول

في خلق النبي ﷺ: وخلقه وسائر أحواله، وفيه خمسة فصول

# الفصل الأول \_\_\_\_\_ في خَلْقِهِ وخُلُقِهِ وسيرته مع جلسائه

برواية الحسن والحسين عليهما السلام من كتاب محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني عن ثقاته، عن الحسن بن علي ينجيهذ: قال: سألت خالي هند ابن أبي هالة التميمي وكان وصافاً عن حلية النبي ينهيه : وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئاً أتعلق به فقال: كان رسول الله ينهيه : فخماً مفخماً يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر(۱)، إذا انفرقت عقيصته قرن(۱) وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفرة ، أزهر اللون واسع الجبين، أزج (١) الحواجب سوابع في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب أقنى العربين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، أدعج ضليع الفم، أشنب مفلج يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، أدعج ضليع الفم، أشنب مفلج بادناً متماسكاً. سواء البطن والصدر عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديش، أنور المتجرد (٥)، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري ضخم الكراديش، أنور المتجرد (٥)، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط ، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين، أعلى الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، سبط القصب، شثن الكفين أعلى الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، سبط القصب، شثن الكفين

<sup>(</sup>١) رَجْلَ الشعر: بين الجعودة والسبوطة.

<sup>(</sup>٢) قَرَنَ : شد ووصلَ وهنا اجتمع.

<sup>(</sup>٣) وفرة: الوفرة الشعرة الى شيحم الأذن.

<sup>(</sup>٤) أزج: دقيق.

<sup>(</sup>٥) أنور المتجرد: أي نيّر الجسد الذي تجرد من الثياب.

والقدمين، سائل الأطراف، خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبوعنهما الماء، إذا زال زال قلعاً، يخطو تكفؤاً، ويمشي هوناً (۱) سريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب (۲) وإذا التفت التفت جميعاً، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدر (۳) من لقي بالسلام.

#### قال: قلت له: صف لي منطقه؟

قال: كان رسول الله تشارط: متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم، فصلاً لا فضولاً ولا قصيراً فيه، دمثاً ليس بالجافي ولا بالمهين، يعظم النعمة وإن دقت ولا يذم منها شيئاً، ولا ينم ذواقاً ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا وما كان لها إذا تعوطي الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث أشار بها، فضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض من طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام.

قال الحسن عليته فلا الحسين زماناً ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسألته عمن سأله فوجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منها شيئاً.

قـال الحسين بن علي: سـألت أبي عن دخــول النبي ﷺ: فقـال: كـــانُ

<sup>(</sup>١) هون: برفق.

<sup>(</sup>٢) الصبب: طريق في حدور.

<sup>(</sup>٣) يبدر: يبدأ.

دخوله لنفسه مأذوناً له في ذلك وكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخولـه ثلاثـة أجزاء، جزءاً لله عز وجل، وجزءاً لأهله، وجزءاً لنفسه، ثم جـزأ جُز أه بينـه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة والخاصة ولا يدّخر ـ أو قال لا يدخر ـ عنهم شيئاً.

فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم وأصلح الأمة من مسألته عنهم، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهذ الغائب وأبلغوني في حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياه ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون زواراً، ولا يفرقون إلا عن ذواق (١) ويخرجون أدلة فقهاء.

قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟

قال: كان رسول الله بَهِ اللهِ على الله عليه الله ويوليه عليهم، ويولفهم ولا يفرقهم - أو قال ولا ينفرهم - ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس الفتن، ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس فيحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الامر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة؛ وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة.

قال: فسألته عن مجلسه؟

فقال: كان رسول الله كَمْ الله على ذكر الله جل الله على ذكر الله جل اسمه، ولا يوطن الأماكن (٣) وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث

<sup>(</sup>١) الذواق: الإختبار.

<sup>(</sup>٢) يخزن: معناه يكفّ.

<sup>(</sup>٣) يتخذ مجلساً خاصاً في المكان.

ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كلاً من جلسائه نصيبه، حتى لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه، من جالسه أو قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس منه بسطه، وخلقه فكان لهم أباً وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا يوهن فيه الحرم ولا تُنثَى (١) فلتاته متعادلون متفاضلون فيه بالتقوى، متواضعون، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون أو قال يحوطون الغريب.

قال: قلت: كيف كانت سيرته مع جلسائه؟

قال: كان رسول الله عَيْمَا ولا عيّاب ولا مدّاح، يتغافل عما لا بفظ ولا غليظ ولا صخّاب ولا فحّاش ولا عيّاب ولا مدّاح، يتغافل عما لا يشتهي فلا يؤيس منه ولا يخيب فيه مؤمليه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء (٢) والإكثار ومما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحداً ولا يعيره، ولا يطلب عورته (٣)، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أوليهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى أن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا عن مكافىء ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز (٤) فيقطعه بانتهاء أو قيام.

<sup>(</sup>١) نثى: أظهر.

<sup>(</sup>٢) المراء: الخداع.

<sup>(</sup>٣) العورة: السوأة .

<sup>(</sup>٤) يجوز: يستغرق أكثره.

قال: قلت: كيف كان سكوته؟

قال: كان سكوت رسول الله كَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى أَربعة: على الحلم والحذر والتقدير والتفكو (١) فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى، وجمع له الحلم والصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستنفره، وجمع له الحذر في أربعة: أخذه بالحسن ليُقتدى به، وتركه القبيح ليُنتَهى عنه، واجتهاده فيما أصلح أمته، والقيام فيما جمع لهم خير الدنيا والأخرة:

<sup>(</sup>١) التفكّر: التأمل والتدبّر. وفي الحديث: «تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة» (م).

# الفصل الثاني في نبـذ من أحوالـه وأخـلاقـه من كتاب شرف النبي تشكيط: وغيره كتـاب شـرف النبي تشكيط: وغيره في تواضعه وحياته عليه

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله كَيْمَالِيْكُ : يعود (١) المريض، ويتبع الجنازة، ويجيب دعوة المملوك، ويركب الحمار، وكان يوم خيبر ويوم قريضة والنضير على حمار مخطوم بحبل من ليف تحته أكاف من ليف.

عن أنس بن مالك قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعرفون من كراهيته لذلك.

عن ابن عباس قال: كان رسول الله على الأرض ويأكل على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك.

عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله على على صبيان فسلم على على صبيان فسلم عليهم وهو مغذ.

عن أسماء بنت يزيد قالت: إن النبي عناي :مر بنسوة فسلم عليهن.

عن ابن مسعود قال: أتى النبي يَمْ اللهُ : رجل يكلمه فأرعد، فقال: هون عليك فلست يملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القد.

عن أبي ذر قال: كان رسول الله ﷺ: يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى النبي أن يجعل مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه فبنينا له دكاناً من طين فكان يجلس عليها ونجلس بجانبيه.

<sup>(</sup>١) يعود: يزور المريض خاصة. قال طرفة:

ولولا ثلاث هن من لذة الفتى وجدّك لم أحفل متى قام عُودي

سئلت عائشة: ما كان النبي تشايط : يصنع إذا خلا؟ قالت: يخيط ثوبه، ويخصف(١) نعله ويصنع ما يصنع الرجل في أهله.

وعنها: أحب العمل إلى رسول الله الخياطة.

من كتاب النبوة عن أبي عبد الله عنصه يقول: مرت برسول الله كيالية : امرأة بذية (٢) وهو جالس يأكل، فقالت: يا محمد إنك لتأكيل أكل العبد وتجلس جلوسه، فقال لها رسول الله كياني : ويحك! وأي عبد أعبد مني، فقالت: أما لي فناولني لقمة من طعامك فناولها رسول الله كي لقمة من طعامه فقالت: لا والله إلا التي في فيك، قال: فأخرج رسول الله كي لقمة من فيه فناولها فأكلتها، قال أبو عبد الله عنها في فيك، قام أصابت بداء حتى فارقت الدنيا.

عن أنس بن مالك قال: خدمت النبي كَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلَى الل

عن أنس بن مالك قال: صحبت رسول الله يتنافظ اعشر سنين وشممت العطر كله فلم أشم نكهة أطيب من نكهته. وكان إذا لقيه أحد من أصحابه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول بيده ناولها إياه فلم ينزع عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع عنه وما أخرج ركبتيه بين يدي جليس له قط وما قعد إلى رسول الله عنه وجل قط فقام حتى يقوم.

عن أنس بن مالك قال: إن النبي كلي الدركه أعرابي فأخذ بردائه فحبذه حبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله كلي في أوت بها حاشية الرداء من شدة حبذته ثم قال له: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله كلي فضحك وأمر له بعطاء.

عن أبي سعيد الخدري يقول: كان رسول الله حيياً، لا يسأل شيئاً إلا أعطاه. وعنه قال: كان رسول الله كان رسول الله المناعدة أشد حياءً من العذراء في خدرها(٣)، وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه.

<sup>(</sup>١) «خصفت نعلي» إذا أطبقت طاقاً على طاق (م). (٢) البذي: الرجل الفاحش.

<sup>(</sup>٣) الخِدْر: بالكسر ستريمد للجارية في ناحية البيت والجمع خدور.

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: لا يبلّغني أحد منكم عن أصحابي شيئاً، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.

## في جوده ﷺ

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عنصيات قال: كان رسول الله عني أجود الناس كفاً وأكرمهم عشرة (١). من خالطه معرفة أحبه.

عن ابن عمر قال: ما رأيت أحداً أجـود ولا أنجد ولا أشجـع ولا أوضاً من رسول الله عَمْمُ .

عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن يسأل رسول الله تناف شيئاً قط فيقول: لا .

عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال: يا رسول الله ثلاث اعطنيهن قال: نعم، قال: عندي أحسن العرب وأجملهم أم حبيبة أزوجكها، قال: نعم، قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك، قال: نعم، قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما قاتلت المسلمين، قال: نعم.قال ابن زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي عيني ما أعطاه إياه لأنه لم

<sup>(</sup>١) بالكسر اسم من المعاشرة والتعاشر وهي المخالطة.

<sup>(</sup>٢) وفي الحديث «أدّبني ربي فأحسن تأديبي».

يكن يُسأل شيئاً قط إلا قال: نعم.

عن عمر قال: إن رجلًا أتى النبي بَهُمُونِيُّ فقال: ما عندي شيء ولكن اتبع علي فإذا جاءنا شيء قضيناه.قال عمر: فقلت: يا رسول الله ما كلَّفك الله مالا تقدر عليه قال: فكره النبي مَهُمُونِيُّ قوله [ذلك] فقال الرجل: أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، قال فتبسم النبي مَهُمُونِيُّ وعرف السرور في وجهه.

#### في شجاعته كَيُنْكُلِطُ

عن علي علي الله قال: لقد رأيتني يـوم بدر ونحن نـلـوذ بـالنبـي. مَمْمُ اللهُ وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأساً.

وعنه عنبيت قال: كنا إذا احمر البأس<sup>(١)</sup> ولقي القوم القوم اتقينا<sup>(٢)</sup> برسول الله فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه.

عن أنس بن مالك قبال: كان في الممدينة فنزع فركب النبي عَيْمَا في الممدينة فنزع فركب النبي عَيْمَا في فرساً لأبى طلحة فقال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحراً.

وبرواية أخرى عن أنس قال: كان رسول الله كَنْ أَشْجَع الناس وأحسن الناس، وأجود الناس، قال: لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، قال: فتلقاهم رسول الله كين وقد سبقهم، وهو يقول: لم تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة وفي عنقه السيف قال: فجعل يقول للناس: لم تراعوا وجدناه بحراً أو إنه لبحر.

#### فى علامة رضاه وغضبه ﷺ

عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يعـرف رضاه وغضبه في وجهه، كان إذا رضي فكأنما يلاحك الجدر وجهه، وإذا غضب خسف(٣) لونه واسود.

<sup>(</sup>١) احمر البأس: اشتد القتال.

<sup>(</sup>٢) إتقينا: احتمينا.

<sup>(</sup>٣) الخاسف: المتغير اللون.

عن كعب بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ إذا سره الأمر استنار وجهه كأنه دارة القمر.

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تنصيح قال: كان رسول الله ﷺ إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..

عن عبد الله بن مسعود يقول: شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما في الأرض من شيء، قال: كان النبي عَيْمَ الله إذا غضب أحمر وجهه.

عن ابن عمر قال: كان النبي ﷺ يعرف رضاه وغضبه في وجهه، كان إذا رضي فكأنما يلاحك(١) الجدر ضوء وجهه وإذا غضب خسف لونه واسود.

قال أبو البدر: سمعت أبا الحكم الليثي يقول: هي المرآة توضع في الشمس فيرى ضوءها على الجدار يعني قوله: يلاحك الجدر.

## في الرفق بأمته ﷺ

عن أنس قال: كان رسول الله مَشَيَّتُ إذا فقد الرجل من إخوانه ثـلاثة أيـام سأل عنه فإن كان غائباً دعا له، وإن كان شاهداً زاره، وإن كان مريضاً عاده. .

عن جابر بن عبد الله قال: غزا رسول الله كَيْمَالَيْثُوْ إحدى وعشرين غزوة بنفسه شاهدت منها تسع عشرة غزوة وغبت عن اثنتين، فبينا أنا معه في بعض غزواته إذ أعيا ناضحي تحت الليل فبرك، وكان رسول الله كَيْمَالِيْوْ في أخريات الناس يزجي الضعيف، ويردفه ويدعو لهم، فانتهى إلي وأنا أقول: يا لهف أماه ما زال لنا ناضح سوء، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا جابر بأبي وأمي يا رسول الله، قال: وما شأنك؟ قلت: أعيا ناضحي، فقال: أمعك عصا؟ فقلت: نعم، فضربه، ثم بعثه، ثم أناخه ووطىء على ذراعه وقال: اركب، فركبت وسايرته

<sup>(</sup>١) تلاحكت: تداخلت والتصقت.

فجعل جملي يسبقه فاستغفر لي تلك الليلة خمساً وعشرين مرة، فقال لي: ما ترك عبد الله من الولد؟ \_ يعني أباه \_ قلت: سبع نسوة، قال: أبوك عليه كين؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدمت المدينة فقاطعهم فإن أبوا فإذا حضر جداد نخلكم فآذني ، فقال: هل تزوجت؟ قلت: نعم، قال: بمن؟ قلت: بفلانة بنت فلان أيم كانت بالمدينة قال: فهلا فتاة تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: ياوسول الله، أيم كانت بالمدينة قال: فهلا فتاة تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: ياوسول الله، هذه أجمع لأمري، قال: أصبت ورشدت، فقال: بكم اشتريت جملك؟ فقلت: بخمس أواق من ذهب، قال: بعنيه ولك ظهره إلى المدينة، فلما قدم المدينة أتيته بالجمل،! فقال: يا بلال، أعطه خمس أواق من ذهب يستعين بها في دين رسول الله، قال: أترك وفاء؟ قلت: لا، قال: [لا عليك] فإذا حضر جداد رسول الله، قال: أترك وفاء؟ قلت: لا، قال: [لا عليك] فإذا حضر جداد يظلب تمراً وفاء وبقي لنا ما كنا نجد وأكثر، فقال رسول الله تشكيلية :ارفعوا ولا يطلب تمراً وفاء وبقي لنا ما كنا نجد وأكثر، فقال رسول الله تشكيلية :ارفعوا ولا تكيلوا فرفعناه وأكلنا منه زماناً.

عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ إذا حدّث الحديث أو سئل عن الأمر كرره ثلاثاً ليفهم ويفهم عنه.

عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، فقال: لبيك.

روي عن زيد بن ثابت قال: كنا إذا جلسنا إليه ﷺ إن اخذنا في حديث في ذكر الآخرة أخذ معنا، وإن أخذنا في ذكر الدنيا أخذ معنا، وإن أخذنا في ذكر الطعام والشراب أخذ معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله ﷺ.

عن أبي الحميساء قال: تابعت النبي ﷺ قبل أن يبعث فـواعدتـه مكانـاً فنسيته يومي والغد فأتيته اليوم الثالث، فقال عنعته : يـا فتى لقد شققت علي،

<sup>(</sup>١) فآذنّي: فأعلمني.

<sup>(</sup>٢) الغريم: الذي له الدين.

أنا ها هنا منذ ثلاثة أيام.

عن جرير بن عبد الله أن النبي مَهُمَّاتُ دخل بعض بيوته فامتلأ البيت، ودخل جرير فقعد خارج البيت، فأبصره النبي مَهُمَّاتُ فأخذ ثوبه فلفه ورمى به إليه وقال: إجلس على هذا، فأخذه جرير فوضعه على وجهه وقبله.

عن سلمان الفارسي قال: دخلت على رسول الله ﷺ وهـو متكىء على وسادة فألقاها إلي، ثم قـال: يا سلمـان ما من مسلم دخـل على أخيـه المسلم فيلقي له الوسادة إكراماً له إلا غفر الله له.

#### في مزاحه وضحكه ﷺ

روي أن رسول الله ﷺ كان يقول: إنى لأمزح ولا أقول إلا حقاً.

عن ابن عباس أن رجلاً سأله: أكان النبي ﷺ يمزح؟ فقـال: كان النبي مرح .

عن الحسن بن علي تلاقيمهم قال: سألت خالي هنداً عن صفة رسول الله من الحسن بن علي تلاقيمهم قال: وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حبة الغمام(١).

عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله كَيْنَا الله عَلَيْ تبسم حتى بدت نواجذه.

عن أبي المدرداء قال: كمان رسول الله مَهُمُ اللهُ عَلَيْتُهُ إذا حمدت بحديث تبسّم في حديثه.

عن يونس الشيباني قال: قال لي أبو عبد الله خصيم : كيف مداعبة بعضكم بعضاً قلت: قليلاً، قال: هلا تفعلوا فإن المداعبة من حسن الخلق، وإنك لتدخل بها السرور على أخيك، ولقد كان النبي عَبَرُ اللهِ يَداعب (٢) الرجل يريد به أن يسره.

<sup>(</sup>١) حبة الغمام: الغيمة الناصعة البياض.

<sup>(</sup>٢) يداعب: يمازح.

## في بكائه تنظيظ

عن أنس بن مالك قال: رأيت إبراهيم بن رسول الله كَيْمَا وهو يجود بنفسه فدمعت عينا رسول الله كَيْمَا فقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون.

عن خالد بن سلمة المخزومي قال: لما أصيب زيد بن حارثة انطلق رسول الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله الله الله عض أصحابه: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا شوق الحبيب إلى الحبيب.

#### في مشيه ﷺ

عن علي بن أبي طالب عليه قال: كان رسول الله ﷺ إذا مشى تكفأ تكفّؤاً كأنما يتقلع من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله ﷺ

عن جابر قال: كان رسول الله إذا خرج مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة...

عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ إذا مشى مشى مشياً يعرف أنه ليس بمشى عاجز ولا بكسلان.

عن أنس قال: كنا إذا أتينا النبي مَنْ الله على الله عنه الله علم عن أنس

روي أن رسول الله بَهُمْ لا يدع أحداً يمشي معه إذا كان راكباً حتى يحمله معه فإن أبى قال: تقدم أمامي وأدركني في المكان الذي تريد، ودعاه يهم من أهل المدينة إلى طعام صنعوه له، ولأصحاب له خمسة فأجاب دعوتهم، فلما كان في بعض الطريق أدركهم سادس، فما شاهم، فلما دنوا من بيت القوم قال بهم السادس، إن القوم لم يدعوك فاجلس حتى نذكر لهم مكانك ونستأذنهم لك.

<sup>(</sup>١) جهش إليه: فزع إليه باكياً.

## في جمل من أحواله وأخلاقه ﷺ

من كتاب النبوة عن على تبعيه قال: ما صافح رسول الله أحداً قط فنزع مَنْ الله عنه عنى يكون هو الذي ينزع يده، وما فاوضه أحد قط في حاجـة أو حديث فانصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف، وما نازعه أحد الحديث فيسكت حتى يكون هو الـذي يسكت، وما رئي مقـدماً رجله بين يـدي جليس له قط، ولا خير بين أمرين إلا أخذ بأشدهما، وما انتصر لنفسه من مظلمة حتى تنتهك محارم الله فيكون حينئذ غضبه لله تبارك وتعالى، وما أكل متكئاً قط حتى فارق الدنيا، وما سئل شيئاً قط فقال لا، وما رد سائلًا حاجة قط إلا بها أو بميسور من القول، وكان أخف الناس صلاة في تمام، وكان أقصر الناس خطبة وأقلهم هذراً (١)، وكان يعرف بالريح الطيب إذا أقبل، وكان إذا أكل مع القوم كان أول من يبدأ وآخر من يرفع يده، وكان إذا أكل أكل مما يليه، فإذا كان الـرطب والتمر جالت يده.وإذا شرب شرب ثلاثة أنفاس<sup>(٢)</sup>، وكان يمصّ<sup>(٣)</sup>الماء مصاً ولا يعبُّه عباً وكانت يمينه لطعامه وشرابه وأخذه وإعطائه، فكان لا يأخذ إلا بيمينه ولا يعطى إلا بيمينه، وكانت شماله لما سوى ذلك من بدنه، وكان يحب التيمّن في كل أموره، في لبسه وتنعُّله وتـرجُّله، وكان إذا دعـا دعا ثـلاثاً، وإذا تكلم تكلم وتـراً وإذا استأذن استأذن ثـلاثاً،وكان كلامهفصلاً يتبينـه كل من سمعه،وإذا تكلُّم رئى كالنور يخرج من بين ثنايـاه.وإذا رأيته قلت: أفلج الثنيتين وليس بـأفلـج. وكــان نظره اللحظ بعينه، وكان لا يكلُّم أحداً بشيء يكرهه، وكان إذا مشي كأنما ينحط من صبب، وكمان يقول: إن خيماركم أحسنكم أخلاقًا، وكمان لا يـذمّ ذواقـاً ولا يمدحه، ولا يتنازع أصحابه الحديث عنده، وكان المحدث عنه يقول: لم أر بعيني مثله قبله ولا بعده ﷺ.

<sup>(</sup>١) الهذر: الثرثرة.

<sup>(</sup>٢) ثلاثة أنفاس: ثلاث مرات قصيرة متتالية.

<sup>(</sup>٣) مص الماء مصاً: أي شربه شربا رقيقا مع جذب نفس بخلاف العب فانه شرب الماء بلا تنفس.

عن أبي عبدأالله علائم قال: إن رسول الله مَبَيْنَ إِذَا رئي في الليلة الظلماء رئى له نور كأنه شقة قمر.

وعنه تنطخه قال: نزل جبرئيل على رسول الله تَشَكَّمُ فقال: إن الله جلّ جلاله يقرئك السلام ويقول لك: هذه بطحاء مكة إن شئت ان تكون لك ذهباً، قال: فنظر النبي تَشَكَّمُ إلى السماء ثلاثاً، ثم قال: لا يا رب، ولكن أشبع يوماً فأحمدك وأجوع يوماً فأسالك.

وعنه عَلِيْتُهُمْ قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللهُ بَهِمُ اللَّهِ يَحْلُبُ عَنْزُ أَهُلُهُ.

وعنه عنيتهم قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: لست أَدع ركوب الحمار مؤكفاً والأكل على الحصير مع العبيد ومناولة السائل بيدى.

عن جابر بن عبد الله قال: كان في رسول الله ﷺ خصال: لم يكن في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه وريح عرقه، ولم يكن يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له.

عن ثابت بن أنس بن مالك قال: إن رسول الله ﷺ كان أزهر اللون، كأن لونه اللؤلؤ وإذا مشى تكفأ(١)، وما شممت رائحة مسك ولا عنبر أطيب من رائحته ولا مسستُ، ديباجاً ولا حريراً ألين من كفّ رسول الله، كان أخف الناس صلاة في تمام.

عن جرير بن عبد الله قال: لما بعث النبي أتيته لأبايعه فقال لي: يا جرير لأي شيء جئت، قال: قلت لأسلم على يديك يا رسول الله، فألقى لي كساءه، ثم أقبل علي أصحابه فقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه.

<sup>(</sup>١) تكفأ: مشى بهيبة وتؤدة.

رسول الله لو أنك تحولت إلى الظل، قال: وعدته ههنا وإن لم يجيء كان منه الجشر(١).

عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إنك إذا دخلت الخلاء فخرجتُ دخلتُ في أثرك فلم أر شيئاً خرج منك غير أني أجد رائحة المسك، قال: يا عائشة إنّا معشر الأنبياء بنيت أجسادنا على أرواح أهل الجنة، فما خرج منا من شيء ابتلعته الأرض.

عن ابن عباس قال: إنَّ رسول الله مَيْمَا لِللهِ على عمر وهـ و على حصير قـد أثر في جنبيه، فقال: يـا نبي الله لو اتخذت فراشاً، فقال بَهُمَا إلى وللدنيا وما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها.

عن ابن عباس قال: إن رسول الله ﴿ الله الله الله عند رجل من اليهود على ثلاثين صاعاً من شعير أخذها رزقاً لعياله.

عن أبي رافع قال: سمعت رسول الله من يقول: إذا سمّيتم محمداً فلا تقبحوه، ولا تضربوه، بورك لبيت فيه محمد، ومجلس فيه محمد، ورفقة فيها محمد.

# في جلوسه صلى الله عليه وآله وأمر أصحابه في آداب الجلوس

وكان رسول الله تَهُمُّمُ يُوتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة، أو يسميه، فيأخذه فيضعه في حجره تكرمة لأهله، فربما بال الصبي عليه فيصيح بعض من رآه حين يبول فيقول عَيْمُ ولا ترزموا بالصبي (٢) فيدعه حتى يقضي بوله، ثم

<sup>(</sup>١) الجشر : التأخير .

<sup>(</sup>٢) تزرموا إبالصبي: تباعتونه بأمر فينقطع بوله بعد أن يضطرب نتيجة المفاجأة.

يفرغ له من دعائه أو تسميته ويبلغ سرور أهله فيه ولا يرون أنه يتأذى ببول صبيهم فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعده.

ودخل عليه مَهُمَّمُ رجل المسجد وهو جالس وحده فتزحزح له مَهُمَّمُ فقال الرجل: في المكان سعة يا رسول الله، فقال مَهُمَّمُ : إن حق المسلم على المسلم إذا رآه يريد الجلوس إليه أن يتزحزح له.

ورُوي أنَّ رسول الله عَبَيْنَ قال: من أحب أن يمثل (١) له السرجال فليتبوأ مقعده من النار وقال: عَبَيْنَ لا تقوموا كما يقوم الأعاجم بعضهم لبعض ولا بأس بأن يتخلل (٢) عن مكانه.

وروي عنه عليه أن رسول الله ﷺ قال: إذا أتى أحدكم مجلساً فليجلس حيث ما انتهى مجلسه.

وروي أن رسول الله ﷺ قال: إذا قام أحدكم من مجلسه منصرفاً فليسلم فليست الأولى بأولى من الأخرى، وروي عنه ﷺ أنه قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أولى بمكانه.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: أعطوا المجالس حقها قيل: وما حقها؟ قال: غضّوا أبصاركم وردوا السلام وأرشدوا الأعمى وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر؟

عن أبي أمامة قال: كان رسول الله ﷺ إذا جلس جلس القرفصاء.

<sup>(</sup>١) مَثْلَ: قام منتصباً.

<sup>(</sup>٢) تخلل المطر: خصَّ ولم يكن عاماً.

من (كتاب المحاسن) كان النبي ﷺ يجلس ثلاثاً: يجلس القرفصاء وهو أن يقيم ساقيه ويستقلهما بيديه فيشد يده في ذراعيه وكان يجثو على ركبتيه وكان يثني رجلًا واحداً ويبسط عليها الأخرى، ولم ير متربعاً قط وكان يجثو على ركبتيه ولا يتكي.

# الفصل الثالث \_\_\_\_\_ في صفة أخلاقه صلى الله عليه وآله في مطعمه

من كتاب (مواليد الصادقين)كان رسول الله كين ياكل كل الأصناف من الطعام, وكان يأكل ما أحل الله له مع أهله وخدمه إذا أكلوا، ومع من يدعوه من المسلمين على الأرض، وعلى ما أكلوا عليه، وما أكلوا إلا أن ينزل بهم ضيف فيأكل مع ضيفه وكان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف (١)، ولقد قال ذات يوم وعنده أصحابه: اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك اللذين لا يملكهما غيرك، فبينما هم كذلك إذ أهدي إلى النبي عين شاة مشوية فقال: خذوا هذا من فضل الله ونحن ننتظر رحمته، وكان النبي عين إذا وضعت المائدة بين يديه قال: بسم الله اللهم اجعلها نعمة مشكورة نصل بها نعمة الجنة، وكان كثيراً إذا جلس ليأكل يأكل ما بين يديه ويجمع ركبتيه وقدميه كما يجلس المصلي في اثنتين إلا أن الركبة فوق الركبة والقدم على القدم ويقول عين في أنا عبد آكل ما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد.

عن أبي عبد الله عنوي قال: ما أكل رسول الله متكناً منذ بعثه الله عنز وجل نبياً حتى قبضه الله إليه متواضعاً لله عز وجل، وكان مَنْ الله إذا وضع يده في الطعام قال: بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وعليك خلفه (٢).

من مجموع أبي عن الصادق عن آبائه عليهم السلام: أن رسول الله منه كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقى الأجر..

<sup>(</sup>١) الضفف: التناول مع الناس.

<sup>(</sup>٢) الخلف: البدل.

وقال ننظيمه: كان رسول الله كَنْ إذا أكل عند قوم قال: أفطر عندكم السائمون وأكل طعامكم الأبرار.

وقال: دعوة الصائم تستجاب عند إفطاره.

وقد جاءت الرواية: أن النبي كَلَيْتُ كَان يفطر على التمر وكان إذا وجد السَّكر أفطر عليه.

عن الصادق على الماء الفاتر، وكان يقول: إنه يَشَهُ كان يفطر على الحلو، فإذا لم يجده يفطر على الماء الفاتر، وكان يقول: إنه ينقي الكبد والمعدة ويطيب النكهة والفم ويقوي الأضراس والحدق ويحد الناظر ويغسل الذنوب غسلاً ويسكن العروق الهائجة والمرة الغالبة ويقطع البلغم ويطفي الحرارة عن المعدة ويذهب بالصداع.

وكان ﷺ لا يأكل الحار حتى يبرد ويقول: إن الله لا يطعمنا ناراً، إن الطعام الحار غير ذي بركة فأبردوه.

وكان مَنْ الله إذا أكل سمى ويأكل بشلاث أصابع ومما يليه ،ولا يتناول من بين يدي غيره ،ويؤتى بالطعام فيشرع قبل القوم ثم يشرعون ، وكان يأكل بأصابعه الثلاث الإبهام والتي تليها والوسطى وربما استعان بالرابعة ، وكان مَنْ الله يأكل بأصبعين ويقول: إن الأكل بأصبعين هو أكلة الشيطان .

ولقد جاءه بعض أصحابه يوماً بفالوذج فأكل منه وقال: مم هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي نجعل السمن والعسل في البرمة ونضعها على النار ثم نقليه ثم نأخذ مخ (١) الحنطة إذا طحنت فنقليه على السمن والعسل ثم نسوطه (٢) حتى ينضج فيأتي كما ترى، فقال مَنْ الله الطعام طيب.

<sup>(</sup>١)مخ: لبَّ.

<sup>(</sup>٢) نسوطه: نخلطه.

ولقد كان يأكل الشعير غير منخول خبزاً أو عصيدة (١) في حالة كل ذلك كان يأكله المناتجية :

وقالت عائشة: ما شبع رسول الله ﷺ من خبز الشعير يومين حتى مات.

وروي أن رسول الله ﷺ لم يأكل على خوان قط حتى مات ولا أكل خبراً مرققاً حتى مات.

وقالت عائشة: ما زالت الدنيا علينا عسرة كدرة حتى قبض رسول الله من قبض رسول الله علينا علينا صباً.

ومن كتاب النبوة عن أبي عبد الله خصير قال: ما زال طعام رسول الله الشعير حتى قبضه الله إليه.

عن أنس قال: كان رسول الله عَلَيْ يجيب دعوة المملوك ويردفه خلفه ويضع طعامه على الأرض، وكان يأكل القثاء بالرطب والقثاء بالملح، وكان يأكل الفاكهة الرطبة، وكان أحبها إليه البطيخ والعنب، وكان يأكل البطيخ بالخبز وربما أكل بالسكر وكان عَلَيْ الله عنها أكل البطيخ بالرطب، ويستعين باليدين جميعاً.

ولقد جلس يوماً يأكل رطباً فأكل بيمينه وأمسك النوى بيساره ولم يلقه في الأرض فمرت به شاة قريبة منه فأشار إليها بالنوى الذي في كفه فدنت إليه وجعلت تأكل من كفه اليسرى ويأكل هو بيمينه ويلقي اليها النوى حتى فرغ وانصرفت الشاة حينئذ.

وكان ﷺ إذا كان صائماً يفطر على الرطب في زمانه وكان ربما أكل

<sup>(</sup>١) عصيدة: دقيق يلث بالسمن ويطبخ.

<sup>(</sup>٢) روضة الواعظين ص ٤٥٦.

<sup>(</sup>٣) صبت الدنيا: فاضت بالخيرات.

العنب حبة حبة، وكان مَشْمُونِ ربما أكله خرطاً حتى يرى رواله على لحيته كتحدر اللؤلؤ. والروال الماء الذي يخرج من تحت القشر. .

وكان ﷺ يأكل الحيس<sup>(۱)</sup> ، وكان يأكل التمر ويشرب عليه الماء، وكان التمر والماء أكثر طعامه.

وكان به المحمدة من الشعير بإهالة (٣) الشحم، وكان الله يأكل الهريسة أكثر ما يأكل العصيدة من الشعير بإهالة (٣) الشحم، وكان المجاه وكان الهريسة أكثر ما يأكل ويتسحر بها، وكان به وكان اللحم طبيخاً بالخبر ويأكله مشوياً بالخبر، وكان يأكل القديد وحده وربما أكله بالخبر، وكان أحب الطعام إليه اللحم ويقول: هو يزيد في السمع والبصر.

وكان يقول ﷺ: اللحم سيد الطعام في الدنيا والأخرة ولـو سألت ربي أن يطعمنيه كل يوم لفعل، وكان ﷺ يأكل الثريد بـاللحم والقرع(٤) ويقـول: إنها شجرة أحي يونس.

وكان تَهُمُ يَعْجَبُهُ الدَبَاء ويلتقطه من الصّحفة وكان تَهُمُ يَاكُلُ اللهِ الدَّالِي اللهِ الذِي يصاد وكان لا يبتاعه ولا يصيده ويجب الدجاج ولحم الوحش ولحم الطير الذي يصاد وكان لا يبتاعه ولا يصيده ويجب أن يصاد له ويؤتى به مصنوعاً فيأكله أو غير مصنوع فيصنع له فيأكله.

وكان إذا أكل اللحم لم يطأطىء رأسه إليه ويرفعه إلى فيه ثم ينتهشه انتهاشاً وكان يأكل الخبز والسمن وكان يحب من الشاة الذراع والكتف ومن الصباغ الخل ومن البقول(°) الهندباء والباذروج وبقلة الأنصار، ويقال إنها

<sup>(</sup>١) الحيس: طعام عربي من تمر وسمن وحلوى.

<sup>(</sup>٢) تمجع: أكل التُّمر باللبن.

<sup>(</sup>٣) الإهالة: الشحم أو السمن المذاب.

<sup>(</sup>٤) القرع: اليقطين.

<sup>(</sup>٥) البقول: الخضار.

الكرنب وكان بين لا يأكل الشوم ولا البصل ولا الكراث ولا العسل الذي فيه المغافير وهو ما يبقى من الشجر في بطون النحل فيلقيه في العسل فيبقى ريح في الفم.

وما ذم رسول الله طعاماً قط، ، كان إذا أعجبه أكله وإذا كرهه تركه، وكان مَمْ الله على غيره ولا يبغضه إليه، وكان مَمْ الله يحرمه على غيره ولا يبغضه إليه، وكان مَمْ الله يلحس الصحفة ويقول: آخر الصحفة أعظم الطعام بركة، وكان مَمْ الله أذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثلاث التي أكل بها فإن بقي فيها شيء عاوده فلعقها حتى تتنظف، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه واحدة واحدة ويقول: إنه لا يدري في أي الأصابع البركة.

وكان صلى الله عليه وآله يأكل البرد ويتفقد ذلك أصحابه فيلتقطونه له فيأكله ويقول إنه يذهب بأكلة الاسنان، وكان مَنْ الله ينقيهما فلا يوجد لما أكل ريح.

وكان ﷺ إذا أكل الخبز واللحم خاصة غسل يديه غسلاً جيداً، ثم مسح بفضل الماء الذي في يده وجهه، وكان لا يأكل وحده ما يمكنه وقال: ألا أُنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى قال من أكل وحده وضرب عبده ومنع رفده (١).

<sup>(</sup>١) الرفد: الضيف.

# الفصل الرابع \_\_\_\_\_ في صفة أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم في مشربه

وكان على الله الله ثم يعود فيسمي ثم يزيد في الثالثة، ثم يقطع فيحمد الله فكان له في فيحمد الله ثم يعود فيسمي ثم يزيد في الثالثة، ثم يقطع فيحمد الله فكان له في شربه ثلاث تسميات وثلاث تحميدات ويمص الماء مصاً ولا يعبه عباً، ويقول من الكباد (٢) من العب وكان من العب وكان من العب وكان من العب وأد أن يتنفس، وكان من العب الإناء إذا شرب بنفس أراد أن يتنفس أبعد الإناء عن فيه حتى يتنفس، وكان من التي يؤتى بها من واحد حتى يفرغ، وكان من التهليل يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من الشام، ويشرب في الأقداح التي تتخذ من الخشب، وفي الجلود، ويشرب في الخزف ويشرب، بكفيه، يصب فيهما الماء ويشرب ويقول: ليس إناء أطيب من الخذف ويشرب من أفواه القرب والأداوي (٣) ولا يختنثها اختناثاً ويقول: إن اختناثها ينتنها . وكان من القربة أو الإداوة وفي كل إناء يجده وفي يديه .

وكان يشرب الماء الذي حلب عليه اللبن ويشرب السويق.

وكان أحب الأشربة إليه الحلو. وفي رواية: أحب الشراب إلى رسول الله على العسل. وكان يماث (٤) له الخبز في العسل. وكان يماث على العسل. وكان يماث الماء على العسل. وكان على الماء. وقال فيشربه أيضاً، وكان على يقول: سيد الأشربة في الدنيا والآخرة الماء. وقال

<sup>(</sup>١) حسا: جرع.

<sup>(</sup>٢) الكباد: وجع الكبد.

<sup>(</sup>٣) الأداوي: ج إداوة: إناء صغير من جلد.

<sup>(</sup>٤) ماث: اختلط وذاب.

أنس بن مالك: كانت لرسول الله كانت لرسول الله كانت واحدة وربما كانت لبناً وربما كانت الشربة خبزاً يماث فهيأتها له كانت فات واحدة وربما كانت لبناً وربما كانت الشربة خبزاً يماث فهيأتها له كان ذات ليلة فاحتبس النبي كانت بعد العشاء بساعة فسألت بعض من كان معه؛ هل كان النبي أفطر في مكان أو دعاه أحد؟ فقال: لا فبت بليلة لا يعلمها إلا الله خوف أن يطلبها مني النبي كانت ولا يجدها، فيبيت جائعاً فأصبح صائماً وما سألني عنها ولا ذكرها حتى الساعة، ولقد قرب إليه إناء فيه لبن وابن عباس عن يمينه وخالد ابن الوليد عن يساره، فشرب ثم قال لعبد الله بن عباس: إن الشربة لك أفتأذن أن أعطي خالد بن الوليد \_ يريد الأسن \_ ؟ فقال ابن عباس: لا والله لا أوثر بفضل رسول الله حيوية أحداً، فتناول ابن عباس القدح فشربه.

ولقدجاءه عَمَّ اللَّهُ ابن خولي بإناء فيه عسل ولبن فأبى أن يشربه فقال : شربتان في شربة وإناءان في إناء واحد، فأبى أن يشربه ثم قال: ما أحرّمه ولكني أكره الفخر والحساب بفضول الدنيا غداً وأحب التواضع، فإن من تواضع لله رفعه الله.

<sup>(</sup>١) احتبس: تأخُّو كثيراً.

# الفصل الخامس \_\_\_\_ في صفة أخلاقه صلى الله عليه وآله في الطيب والـدهن ولبس الثياب وغير ذلك في غسل رأسه

وكان صلى الله عليه وآله إذا غسل رأسه ولحيته غسلهما بالسدر(١).

# في دهنه صلى الله عليه وآله

وكان يدّهن بأصناف من الدهن ويكره الشعث ويقول: إن الدهن يذهب بالبؤس. وكان يدّهن بأصناف من الدهن، وكان إذا أدّهن بدأ برأسه ولحيته ويقول: إن الرأس قبل اللحية، وكان يدّهن بالبنفسج ويقول: هو أفضل الأدهان. وكان صلى الله عليه وآله إذا آدّهن بدأ بحاجبيه ثم بشاربيه ثم يدخله في أنفه ويشمه ثم يدهن رأسه. وكان يدهن حاجبيه من الصداع ويدهن شاربيه بدهن سوى دهن لحيته.

# في تسريحه صلى الله عليه وآله

وكان صلى الله عليه وآله يتمشط ويرجل(٢) رأسه بالمِدرى وترجّله نساؤه وتتفقد نساؤه تسريحه إذا سرح رأسه ولحيته فيأخذن المُشاطة، فيقال: إن الشعر الذي في أيدي الناس من تلك المشاطات، فأما ما حلق في عمرته وحجته فإن جبريل عنيته كان ينزل فيأخذه فيعرج به إلى السماء. ولربما سرح لحيته في اليوم مرتين وكان مَنْ في المشط تحت وسادته إذا تمشط به ويقول: إن المشط يذهب بالوباء. وكان مَنْ المُنْ عسرح تحت لحيته أربعين مرة ومن فوقها المشط يذهب بالوباء. وكان مَنْ المُنْ عسرح تحت لحيته أربعين مرة ومن فوقها

<sup>(</sup>١) السدر: شجر النبق.

<sup>(</sup>٢) يرجل: يُسَرِّح شَعْرَهُ (يمشط).

سبع مرات ويقول: إنه يزيد في الدهن ويقطع البلغم.

وفي رواية عن النبي تَهُمُ أنه قال: من أمرً المشط على رأسه ولحيته وصدره سبع مرات لم يقاربه داء ابداً.

## في طيبه صلى الله عليه وآله.

عن الصادق عنصة قال: كان رسول الله عَنَا الله عَنَا الطيب أكثر ما ينفق على الطيب أكثر ما ينفق على الطعام، وقال الباقر عنصة : كان في رسول الله عن الله خصال لم تكن في أحد غيره: لم يكن له فيء، وكان لا يمر في طريق فيمر فيه أحد بعد يومين أو ثلاثة إلا عرف أنه قد مر فيه لطيب عرفه (٥). وكان من الله المن يمر بحجر ولا بشجر إلا سجد له. وكان لا يعرض عليه طيب إلا تبطيب به ويقول: هو طيب ربحه خفيف حمله، وإن لم يتطيب وضع إصبعه في ذلك الطيب ثم لعق منه، وكان عنه يقول: جعل الله لذتي في النساء والبطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة والصوم

#### في تكحله ﷺ

وكان ﷺ يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاً وفي اليسرى اثنتين، وقال: من شاء اكتحل ثلاثاً وكل حين، ومن فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج. وربما اكتحل وهو صائم، وكانت له مكحلة يكتحل بها بالليل، وكان كحله الإثمد.

<sup>(</sup>١) الوبيص: اللمعان.

<sup>(</sup>٢) ذكور الطيب: ما لا لون له:

<sup>(</sup>٣) الغالية: مزيج من الطيب على كيفية معنية.

<sup>(</sup>٤) استجمر: تبخّر.

<sup>(</sup>٥) العَرْف: الرائحة الذكية.

#### في نظره تَشَكِّمُ في المرآة

وكان تَهُمُ يَظُو في المرآة ويرجل جُمّته ويتمشط. وربما نظر في الماء وسوى جمته فيه. ولقد كان يتجمل لأصحابه فضلًا عن تجمله لأهله.

وقال ذلك لعائشة، حين رأته ينظر في ركوة فيها ماء في حجرتها ويسوي فيها جمته وهو يخرج إلى أصحابه، فقالت: بأبي أنت وأمي تتمرأ في الركوة وتسوي جمتك وأنت النبي وخير خلقه؟ فقال: إن الله يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيأ لهم ويتجمل.

#### في إطلائه ﷺ

وكان ﷺ يطلي فيطليه من يطليه حتى إذا بلغ ما تحت الإزار تولاه بنفسه وكان ﷺ لا يفارقه في أسفاره قارورة الدهن والمكحلة والمقراض والمسواك والمشط. وفي رواية يكون معه الخيوط والإبرة والمخصف والسيور (١) فيخيط ثيابه ويخصف نعله وكان ﷺ إذا استاك استاك عرضاً.

#### في لباسه ﷺ

وكان رسول الله عَنْمَ الله الشملة (٢) ويأتزر بها ويلبس النمرة ويأتزر بها أيضاً (٢) فتحسن عليه النمرة لسوادها على بياض ما يبدو من ساقيه وقدميه. وقيل: لقد قبضه الله جل وعلا وإن له لنمرة تنسج في بني عبد الأشهل ليلبسها علي عنه وربما كان يصلي بالناس وهو لا بس الشملة، وقال أنس: ربما رأيته عنه يسلي بنا الظهر في شملة عاقداً طرفيها بين كتفيه.

<sup>(</sup>١) السيور: ج سير وهو خيط من جلد.

<sup>(</sup>٢) الشملة: سير عريض من قماش يشتمل به الرجل في الوسط .

#### في عمامته وقلنسوته ﷺ

وكان تَهُمُ يُشْرُ يلبس القلانس تحت العمائم ويلبس القلانس بغير العمائم، والعمائم بغير القلانس.

وكان كيارا البيض البرطلة وكان يلبس من القلانس اليمنية ومن البيض المصرية ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحرب ومنها ما يكون من السيجان الخضره وكان ربما نزع فلنسوته فجعلها سترة بين يديه يصلي إليها. وكان صلى الله عليه وآله كثيرا ما يتعمم بعمائم الخز السود في أسفاره وغيرها ويعتجر (٢) اعتجاراً وربما لم تكن له العمامة فيشد العصابة على رأسه أو على جبهته وكان شد العصابة من فعاله كثيراً ما يرى عليه وكانت له تكن السحاب، فكساها علياً عنيته وكان ربما طلع على فيها فيقول: السحاب، فكساها علياً عنيته ولان ربما طلع على فيها فيقول:

وقالت عائشة: ولقد لبس رسول الله كَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى أحسن منه خرج فخطب الناس على المنبر، فما رأيت شيئاً مما خلق الله تعالى أحسن منه فيها.

#### فى كيفية لبسه ﷺ

وكان عَلَيْ إذا لبس ثوباً جديداً قال: «الحمد لله الذي كساني ما يواري (٣). عورتي وأتجمل به في الناس». وكان إذا نزعه نزع من مياسره أولاً. وكان من أفعاله عَلَيْ إذا لبس الثوب الجديد حمد الله ثم يدعو مسكيناً فيعطيه القديم ثم يقول: ما من مسلم يكسو مسلماً من شمل ثيابه لا يكسوه إلا الله عز وجل إلا كان في ضمان الله عز وجل وحرزه وخيره، وأمانه، حياً وميتاً، وكان عَلَيْ إذا لبس

<sup>(</sup>١) البرطلة: القلنسوة.

<sup>(</sup>٢) اعتجر: لفّ.

<sup>(</sup>٣) يواري: يستر قال عنتر: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها.

ثيابه واستوى قأئماً قبل أن يخرج قال: « اللهم بك استترت وإليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت. اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي. اللهم اكفني ما أهمني (۱) وما لا أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير حيثما توجهت » ثم يندفع لحاجته. وكان له عنه ثوبان للجمعة خاصة سوى ثيابه في غير الجمعة. وكانت له عنه عن الوضوء وربما لم يكن معه المنديل فيمسح وجهه بطرف الرداء الذي يكون عليه.

## في خاتمه تَشَوَلُتُهُ

وكان ﷺ لبس خاتماً من فضة وكان فصه حبشياً فجعل الفص مما يلي بطن الكف. ولبس خاتماً من حديد ملوياً عليه فضة أهداه له معاذ بن جبل فيه محمد رسول الله، ولبس خاتمه في يده اليمنى ثم نقله إلى شماله، وكان خاتمه الأخر الذي قبض وهو في يده خاتم فضة فضة فضة ظاهراً ،كما يلبس الناس خواتيمهم وفيه محمد رسول الله.

وكان يستنجىء بيساره وهو فيها ويروى أنه كان لم يـزل في يمينه إلى أن قبض. وكان يَتَهُونِ ربما جعل خاتمه في إصبعه الوسطى في المفصل الثاني منها. وربما لبسه كذلك في الإصبع التي تلي الإبهام، وكان خرج على أصحابه، وفي خاتمه خيط مربوط ليستذكر به الشيء، وكان تَهُونِ يختم بخواتيمه على الكتاب حرز من التهمة.

#### في نعله ﷺ

وكان ﷺ يلبس النعلين بقبالين (٢) وكانت مخصرة (٣) معقبة حسنة التخصير مما يلى مقدم العقب مستوية ليست بملسنة، وكان منها ما يكون في

<sup>(</sup>١) أهمني: أدخل عليَّ الهم بسببه.

<sup>(</sup>٢) القبال: زمام النعل (الشريط).

<sup>(</sup>٣) مخصرة: فيها خصر من الوسط.

موضع الشيء المخارج قليلًا. وكان كثيراً ما يلبس السبتية (١) التي ليس لها شعر. وكان إذا لبس بدأ باليمنى وإذا خلع بدأ باليسرى. وكان يأمر بلبس النعلين جميعاً وتركها جميعاً كراهة أن يلبس واحدة دون أخرى. وكان يلبس من الخفاف من كل ضرب. (٢)

#### في فراشه ﷺ

وكان فراشه ﷺ الذي قبض وهو عنده من أشمال (٣)وادي القرى محشواً وبراً وقيل: كان طوله ذراعين أو نحوهما وعرضه ذراع وشبر. .

عن علي عنصير : كان فراش رسول الله ﷺ عباءة. وكانت مرفقته (٤) من أدم (٥) حشوها ليف، فثنيت ذات ليلة ، فلما أصبح قال :لقد منعني الليلة الفراش الصلاة فأمر ﷺ فراش من أدم الصلاة فأمر ﷺ فراش من أدم حشوه ليف، وكانت له عباءة تفرض له حيثما انتقل وتثنى ثنيتين ، وكان ﷺ كثيراً ما يتوسد وسادة له من أدم حشوها ليف ويجلس عليها. وكانت له قطيفة فدكية (١) يلبسها يتحنشع بها ، وكانت له قطيفة مصرية قصيرة الخمل ، وكان له بساط من شعر يجلس عليه وربما صلى عليه .

#### في نومه ﷺ

كان ﷺ ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره، وكان ﷺ يستاك إذا أراد أن ينام ويأخذ مضجعه، وكان ﷺ إذا أوى إلى فراشه اضطجع على شقه الأيمن ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: « اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك».

#### في دعائه عند مضجعه ﷺ

وكانت له أصناف من الدعوات يدعو بها إذا أخذ مضجعه، فمنها أنه كان

(١) السبتية: الجلد المدبوغ. (٤) المرفقة: المخدة.

(٢) ضرُّب: نوع وشكل. (٥) الأدم: الجلد.

(٣) أشمال: نوع من القماش.(٦) فدكية: نسبة إلى فدك وهي قرية قريبة من خيبر.

يقول: «اللهم إني اعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك اللهم إني لا أستطيع أن أبلغ في الثناء عليك ولو حرصت أنت كما أثنيت على نفسك» وكان علي يقول عند منامه: «بسم الله أموت وأحيا وإلى الله المصير، اللهم آمن روعتي واستر عورتي وأدّ عني أمانتي».

#### ما يقول عند نومه ﷺ

كان يقرأ آية الكرسي عند منامه ويقول: أتاني جبرئيـل فقال: يـا محمد إن عفريتاً من الجن يكيدك في منامك فعليك بآية الكرسي..

#### ما يقول عند استيقاظه كيالين

عن أبي جعفر مَهُمَّ قال: ما استيقظ رسول الله مَهُمَّ من نوم إلا خر لله ساجداً وروي أنه مَهُمَّ كان لا ينام إلا والسواك عند رأسه فإذا نهض بدأ بالسواك وقال مَهُمَّ : لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يُكتب علي، وكان مما يقول إذا استيقظ: « الحمد الله الذي أحياني بعد موتي إن ربي لغفور شكور». وكان يقول: « اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ونوره وهداه وبركته وطهوره ومعافاته، اللهم إني أسألك خيره وخير ما فيه وأعوذ بك من شره وشر ما بعده».

### في سواكه ﷺ

وكان ﷺ يستاك كل ليلة ثلاث مرات: مرة قبل نومه ومرة إذا قام من نومه إلى ورده ومرة قبل خروجه إلى صلاة الصبح، وكان يستاك بأراك (١)، أمره بذلك جبرئيل ننسيمه .

<sup>(</sup>١) الأراك: نبت طيب الرائحة.

# الباب الثاني

في آداب التنظيف والتطييب والتكحل والتدهن والسواك

وفيه ثلاثة فصول

# الفصل الأول \_\_\_\_\_في التنظيف والتطييب وما يجري مجراه في التنظيف

روي عن أبي عبد الله خلجته قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خلاصته : تنظفوا بالماء من الرائحة المنتنة فإن الله تعالى يبغض من عباده القاذورة، (١) وعنه علامته قال: غسل الثياب يذهب الهم وهو طهور للصلاة. وقال النبي بيناه لأنس: يا أنس اكثر من الطهور، يزد الله في عمرك، فإن استطعت ان تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة مت شهيداً.

من كتاب (روضة الواعظين) (٢) قال الصادق تنصيح من توضأ وتمندل كُتبت له حسنة ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوء كتب له ثلاثون حسنة.

عن علي بن أسباط قال: سمعت أبا الحسن علائم يقول: أربع من أخلاق الأنبياء! التطيب والتنظف وحلق الجسد بالنورة وكثرة الطروقة (٣).

#### في التطيب

عن النبي مَنْ قَال: الرائحة الطيبة تشد القلب.

من (أمالي الشيخ أبي جعفر الطوسي) قال الصادق نلطي : إن الله تعالى إذا أنعم على تعالى يحب الجمال والتجمل ويكره البؤس والتبؤس وإن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى عليه أثرها، قيل: وكيف ذلك؟ قال ينظف ثوبه ويطيب

<sup>(</sup>١) القاذورة: الوسِخ.

<sup>(</sup>٢) روضة الواعظين: ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) كثرة الطروقة: إتيان النساء بالحلال.

ريحه ويجصص داره ويكنس أفنيته (١)، حتى أن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق.

عن أبي عبد الله عنوصيات قال: أربع من سنن المرسلين: السواك والحناء والطيب والنساء.

عنه على خال : كان رسول الله مَشْقَاتُ يتطيب في كل جمعة ، فإذا لم يجد أخذ بعض خمرُ (٢) نسائه فرشه بالماء ويمسح به .

عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله النساء والطيب.

وعنه تنصخد قال: ما أنفقت في الطيب فليس بسرف(٣).

وعنه على عينيه فإنه من الجنة.

من (الروضة) قال مالك الجهني: ناولت أبا عبد الله شيئاً من الرياحين فأخذه فشمه ووضعه على عينيه ثم قال: من تناول ريحانة فشمها ووضعها على عينيه ثم قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، لم تقع على الأرض حتى يغفر له.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: إذا ناول أحدكم أخاه ريحاناً فلا يـرده، فإنه خرج من الجنة.

من (صحيفة الرضا) نعصه عنه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: التطيب نشرة والغسل نشرة والنظر الى الخضرة نشرة والركوب نشرة.

<sup>(</sup>١) الأفنية: الباحات.

<sup>(</sup>٢) خمرُ: ج خمار نؤب تحجب به المرأة رأسها.

<sup>(</sup>٣) السَّرف: التبذير.

عن الرضا عليه كان يعرف موضع جعفر تلافقاته. في المسجد بطيب ريحه وموضع سجوده.

وقال الرضا عصيم : من أخلاق الأنبياء عليهم السلام التطيب.

وقال الصادق عليها : ركعتان يصليهما متعطراً أفضل من سبعين ركعة يصليهما غير متعطر.

وعنه بنتي الريح وكثرة الطروقة. عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنهما سئلا عن الرجل يرد الطيب؟ فقالا: لا ترد الكرامة.

وعنه هلي عقله مثل عقل الحمار، يعني الذي عقله مثل عقل الحمار.

وعنه عنص قال: الطيب في الشارب من أخلاق الأنبياء وكرامة الكاتبين.

وعنه علائم قال: كانت للنبي كَنْ الله عَلَيْهِ مَسْكَة إذا هـو يتوضأ أخذها بيده وهي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله كَنْ اللهِ الله عَنْ اللهِ اللهُ ال

عن الرضا علي العلي بن الحسين عليه مشكدانة (٢) من رصاص معلقة فيها مسك، فإذا أراد ان يخرج ولبس ثيابه تناولها وأخرج منها فمسح به.

ومن كتاب (عيون الأخبار) روى الصولي عن جدته وكانت تسأل عن أمر الرضا عن أراه يتبخر بالعود الرضا عن أراه يتبخر بالعود الهندي النيء ويستعمل بعده ماء ورد ومسكاً تمام الخبر.

<sup>(</sup>١) طم الشعر: جمعه وتسريحه.

<sup>(</sup>٢) مشكدانة: إناء للعطر (فارسية).

من مسموعات السيد ناصح الدين أبي البركات قال: قال رسول الله من مسموعات العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية (١) وأطيب الطيب المسك.

قال الصادق على الطيب أكثر ما ينفق على الطيب أكثر ما ينفق على الطيب أكثر ما ينفق على الطعام.

وقال رسول الله تَشْمُونُ لعلي: يا علي عليك بالطيب في كل جمعة، فإنه من سنتى وتكتب لك حسناته ما دام يوجد منك رائحته.

وعنه عزميته قال: ينبغي للرجل أن لا يدع أن يمس شيئاً من طيب في كل يوم فإن لم يقدر فيوم ويوم، لا فإن لم يقدر ففي كل جمعة لا يدع ذلك.

عن النبي ﷺ قال: أيما امرأة تطيبت، ثم خرجت من بيتها فهي تلعن عتى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت. .

#### في التجمير (٢)

عِن مرازم قال: دخلت مع أبي الحسن عنصة الحمام، فلما خرج إلى المسلخ دعا بمجمر فتجمر، ثم قال: جمروا مرازماً قال: قلت من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ؟ قال: نعم.

عن أبي عبد الله عليت لل قال: ينبغي للرجل أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.

عن عمير بن مأمون ـ وكانت ابنة عمير تحت الحسن عنه الله ـ قال: قالت: دعا ابن الزبير الحسن إلى وليمة فنهض الحسن عنه وكان صائماً فقال له ابن الزبير: كما أنت حتى نتحفك بتحفة الصائم: ، فدهن لحيته وجمر ثيابه، وقال الحسن عنه عنه وكذلك تحفة المرأة تمشط وتجمر ثوبها. .

عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>١) أشفيه: ج شفاء: وهو البرء والعافية.

<sup>(</sup>٢) التجمير: التبخير.

صلى الله عليه وآله: طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وطيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه.

إلى هنا من هذا الباب مختارة من كتاب اللباس المنسوب الى العياشي رحمة الله عليه (١).

#### في الورد وماء الورد

من كتاب (طب الأئمة) عن الحسن بن منذر يرفعه قال: لما أسري بالنبي بين إلى السماء حزنت الأرض لفقده وأنبتت الكبر فلما رجع إلى الأرض فرحت فأنبتت الورد، فمن أراد أن يشم رائحة النبي بين فليشم الورد.

وفي حديث آخر لما عرج بالنبي كَلَيْنَا عرق قتقطر عرقه إلى الأرض فأنبتت من العرق السورد الأحمر، فقال رسول الله كَلَيْنَا : من أراد ان يشم رائحتي فليشم الورد الأحمر.

عن الفردوس عن أنس قال: قال النبي بَهُمُ اللهِ الدود الأبيض خلق من عرق جبريل والورد الأصفر خلق من البراق.

وروي عنه تنبيتهم قال: إن ماء الورد يزيد في ماء الوجه وينفي الفقر.

وروي الثمالي عنه خصيم أنه قال: من مسح وجهه بماء الورد لم يصبه في ذلك اليوم بؤس ولا فقر، ومن أراد التمسّح بماء الورد فليمسح به وجهه ويديه وليحمد ربه وليصلّ على النبي ﷺ

عن الحسن بن علي تنبيخ أنه قال:حباني (٢) النبي ﷺ بكلتا يديه بالورد وقال: هذا سيد ريحان أهل الدنيا والأخرة.

 <sup>(</sup>١) هو أبو نضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السمرقندي المعروف بالعياشي صاحب التفسير المشهور بتفسير العياشي، كان رحمه الله من فقهاء الشيعة وعلمائهم في القرن الرابع.

<sup>(</sup>٢) حباه: أهداه.

#### في النرجس

روى الحسن بن المنذر رفعه قال: للنرجس فضائل كثيرة في شمه ودهنه ولما أضرمت النار لإبراهيم عنصة في فجعلها الله عز وجل عليه برداً وسلاماً، أنبت الله تبارك وتعالى في تلك النار النرجس فأصل النرجس مما أنبته الله عز وجل في ذلك الزمان.

#### في المرزنجوش

عن أنس قال: قال رسول الله عنه عليكم بالمرزنجوش فشموه، فإنه جيد للخشام (١)، وعنه قال: إن رسول الله عنه كان إذا رفع إليه الريحان شمه ورده إلا المرزنجوش، فإنه كان لا يردّه.

عن الكاظم عنصلا قال: قال رسول الله كَلَيْمُ الله الله المرافعة المرافعة العين.

<sup>(</sup>١) الخشام: الأنف.

من كتاب (من لا يحضره الفقيه) (١) عن الباقر عزمته قال: الاكتحال بالإثمدينبت الأشفار ويحد البصر ويعين على طول السهر..

عن الصادق عنصه قال: أتى النبي بَهُمَّاتُ أعرابي يقال له: فُلَيْت رطب العينين، فقال له النبي بَهُمُّاتُ : إني أرى عينيك رطبتين يا قليت عليك بالإِثمد (٢) فإنه سراج العين (٣).

عن (طب الأئمة)قال الصادق عَنِيْتَ إِنهُ : السواك يجلو البصر والإثمد يذهب بالبحر (٤).

عن الرضا عضيه قال: من أصابه ضعف في بصره فليكتحل سبعة مراود عند منامه من الإثمد، أربعة في اليمنى وثلاثة في اليسرى، فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر وينفع الله بالكحلة منه بعد ثلاثين سنة.

وعنه تنصيح قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكتحل وقال: عليك بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الأشفار ويطيب النكهة ويزيد في الباه(٥).

وعنه عنصته الله من أصابه ضعف في بصره فليكتحل سبع مراود عند منامه من الإثمد، أربعة في اليمني وثلاثة في اليسرى.

 <sup>(</sup>١) من الكتب الأربعة للشيعة من مؤلفات الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن صوسى بن
 بابويه القمي المتوفي سنة ٣٨١ في بلدة الري والمدفون فيها.

<sup>(</sup>٢) الإثمد: الكحل.

<sup>(</sup>٣) طب الأئمة ص ٨٣.

<sup>(</sup>٤) البحر: ضعف البصر.

<sup>(</sup>٥) الباه: قوة الجماع.

عن الصادق تنجيه قال: الكحل ينبت الشعر ويجفف الدمعة ويعذب الريق ويجلو البصر.

وعنه عنطيم قال: الكحل يزيد في المباضعة. وعنه عنطيم قال: الكحل يعذب الفم. وعنه عنطيم قال: الكحل أربعة في اليمنى وثلاثة في اليسرى.

وعنه عليمته الكحل بالليل يطيب الفم ومنفعته إلى أربعين صباحاً. .

وعنه عنصير قال: الكحل عند النوم أمان من الماء الذي ينزل في العين.

ومن كتاب اللباس عن الصادق عنصة قال: كان رسول الله عنه يكتحل بالإثمد إذا أراد أن يأوي إلى فراشه.

عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم (١) قال: أراني عنيته ميلاً من حديد، فقال: كان هذا لأبي الحسن عنيته فاكتحل به فاكتحلت.

عن نادر الخادم، عنه عنه عنه المعتبد أنه قال لبعض من معه: اكتحل، فعرض أنه لا يحب الزينة في منزله، فقال: اتق الله واكتحل ولا تدع الكحل، قال رسول الله عنه اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فليس عليه شيء.

عن الصادق، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله عليهم المستخر ومن استخار الله عليوتر ومن استخار الله فليوتر.

وعنه تنصيح قال: عليكم بالكحل، فإنه يطيب الفم، وعليكم بالسواك فإنه يجلو البصر، قال: قلت: كيف هذا؟ قال: لأنه إذا استاك نزل البلغم فجلا البصر وإذا اكتحل ذهب البلغم فطيب الفم.

<sup>(</sup>١) هـو الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين، ثقة، روي عن أبي الحسن موسى والسرضا عليهما السلام.

#### الدعاء عند الكحل

« اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبداً ما أبقيتني».

#### في التدهن

عن كتب الشيخ السعيد أبي جعفر بن بابويه عن الصادق عصله قال: إذا صببت المدهن في يدك فقل: اللهم إني أسألك المزين والمزينة في الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من الشين [والشنآن] في الدنيا والآخرة.

وعنه عَنِيْتَ الدهن يلين البشر [ق] ويزيد في الدماغ ويسهل مجاري الماء ويذهب القشف(١) ويسفر اللون.

وعنه عظيم قال: من دهن مسلماً كتب الله بكل شعرة نوراً يوم القيامة.

عنه تنصيح قال: الدهن يذهب بالبؤس وقال: البنفسج سيد الأدهان.

وقال النبي ﷺ في وصيته لعلي: يـا علي كل الـزيت وادّهن بالـزيت، فإنه من أكل الزيت وادّهن بالزيت لم يقربه الشيطان أربعين صباحاً.

وقال على تلكيم ادّهنوا بالبنفسج فإنه بارد في الصيف جار في الشتاء.

وعنه تَنْ عَلَى الله الله الله الله الله على الأدهان كفضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على سائر الأديان.

وفي رواية الصادق تلافتهم : فضل البنفسج على سائر الأدهان كفضلي على سائر الخلق.

وعنه لايتهد قال: ادهنوا غباً واكتحلوا وتـراً (٢).

<sup>(</sup>١) القشف: قذر الجلد.

<sup>(</sup>٢) يقال: غب الرجل غباً أخذ يوماً وتركه يوماً. والوِتْر: الفرد.

من كتاب (من لا يحضره الفقيه) قال رسول الله كليك : ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أحفى أو أدرد، وما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه سيضرب له أجلًا(١) يعتق فيه.

وقال موسى بن جعفر بيعتهم: أكل الإشنان (٢) يذيب البدن والتدلك بالخزف يبلي الجسد والسواك في الخلاء يورث البخر (٣).

عن النبي ' ﷺ قال: السواك يزيد الرجل فصاحة.

وقال ﷺ: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كان نوراً بين عينيه يوم القيامة.

وقال ﷺ: نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة ويذهب بالحفر<sup>(1)</sup> وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي.

وقال ﷺ: أربع من سنن المرسلين: الختان والتعطر والنكاح والسواك.

<sup>(</sup>١) أجلًا: موعداً ووقتاً محدداً.

<sup>(</sup>٢) الأُشنان: ما تغسل به الأيدي من الحمض ونوع من النبات أجوده الغاسول.

<sup>(</sup>٣) البخر: الرائحة الكريهة خاصة للفم.

<sup>(</sup>٤) الحفر: ترسبات على جذر السن (الحافور): أو (الجير).

وقال الصادق عصر : أربع من سنن المرسلين : العطر والسواك والنساء والختان.

من كتاب (روضة الواعظين) (١) قال. أبو الحسن موسى خلالته : لا يستغني شيعتنا عن أربع: عن نُحمرة (٢) يصلى عليها، وخاتم يتختم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر الحسين علم السلام فيها ثلاث وثلاثون حبة متى قلبها ذاكراً لله كتب الله لـه بكل حبة أربعين حسنة وإذا قلبها ساهياً يعبث بها كتب الله لـه عشرين حسنة.

قال النبي ﷺ في وصيته لعلي: يا علي عليك بالسواك عند كل وضوء، وقال ﷺ: السواك شطر<sup>(٣)</sup> الوضوء.

وقال الصادق عَلَيْنَا : لما دخل الناس في الدين افواجاً أتاهم الأزد ـ أرقها قلوباً وأعذبها أفواهاً \_ قيل: يا رسول الله، هؤلاء أرق قلوباً فلم صاروا أعذب أفواهاً؟ قال: إنهم كانوا يستاكون في الجاهلية.

وقال ننصيح : لكل شيء طهور، وطهور الفم السواك.

وقال أبو جعفر تنصير : إن رسول الله تنظير كان يكثر السواك وليس بواجب، فلا يضرك تركه في فرط (٤) الأيام، ولا بأس أن يستاك الصائم في شهر رمضان أي النهار إن شاء، ولا بأس بالسواك للمحرم، ويكره السواك في الحمام لأنه يورث وباء الأسنان.

وقال الباقر والصادق عليهما السلام: صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.

<sup>(</sup>١) للفتال النيسابوري من علماء القرن السادس الهجري، المعروف بابن الفارسي رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) سجادة من قماش أو نبات لا يؤكل تستعمل للصلاة.

<sup>(</sup>٣) شطر: نصف.

<sup>(</sup>٤) فرط : بعض.

وقال الباقر عبد السلام في السواك: لا تدعه في كل ثلاثة أيام ولو أن تمرّه مرة واحدة.

وقال النبي تَهُمُ : اكتحلوا وتراً واستاكوا عرضاً، وتـرك الصادق عَلَى السواك قبل أن يقبض بسنتين، وذلك أن أسنانه ضعفت.

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر على السجم عن الرجل: يستاك بيده إذا قام إلى الصلاة بالليل وهو يقدر على السواك؟ قال: إذا خاف الصبح فلا بأس.

وقال النبي ﷺ: لولا أن أَشُقُّ(١) على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة.

وروي: أن الكعبة شكت إلى الله عز وجل مما تلقى من أنفاس المشركين فأوحى الله تبارك وتعالى إليها: قري كعبة، فإني مبدلك بهم قوماً يتنظفون بقضبان الشجر، فلما بعث الله نبيه محمداً من الله عليه الروح الأمين جبريل بالسواك والخلال...

وقال الصادق عضية : في السواك اثنتا عشرة خصلة : هو من السنة ومطهرة للفم ومجلاة للبصر ويرضي الرحمن ويبيض الأسنان ويذهب بالحفر ويشد اللثة ويشهي الطعام ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ ويضاعف الحسنات وتفرح به الملائكة.

وكان للرضا تدفيج خريطة (٢) فيها خمس مساويك، مكتوب على كل واحد منها اسم صلاة من الصلوات الخمس، يستاك به عند تلك الصلاة.

ومن كتاب (طب الأئمة) عنه تنصيم قال: السواك يجلو البصر وينبت الشعر ويذهب بالدمعة.

<sup>(</sup>١) أَشقَ: أَثقل.

<sup>(</sup>٢) خريطة: وعاء من جلد.

وفي وصية النبي تيهي المؤمنين عنيه المؤمنين عنيه السواك بالسواك وإن استطعت أن لا تقل منه فافعل فإن كل صلاة تصليها بالسواك تفضل عن التي تصليها بغير سواك أربعين يوماً.

ومن (كتاب اللباس) لأبي النضر العياشي عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عله السلام قال: نزل جبريل بالخلال والسواك والحجامة.

وعنه، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله عَلَمْ اللهُ نظفوا طريق القرآن، قالوا: يا رسول الله، وما طريق القرآن؟ قال: أفواهكم. قالوا: بماذا؟ قال: بالسواك.

وقال ﷺ: طهروا أفواهكم فإنها مسالك التسبيح .

عن أبي عبد الله عَذِيتِهِ قال: أكل الإشنان يذيب البدن والتدلك بالخزف يبلى الجسد والسواك في الخلاء يورث البخر.

[ من تهذیب الأحكام] عن أمیر المؤمنین علیه قال: السواك مرضاة لله عز وجل وسنة النبي الله ومطیبة للفم.

عن أبي عبد الله عنا قال: السواك على المقعدة يورث البخر (١).

عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: ثلاث يـذهبن بالبلغم ويزدن في الحفظ: السواك والصوم وقراءة القرآن.

<sup>(</sup>١) المقعدة: المكان المخصوص للتخلي. والبخر محركة: ريح الفم.

# الباب الثالث

في آداب الحمام وما يتعلق به، وفيه ستة فصول



من كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن محمد بن حمران قال: قال الصادق عليه عني ربقة إذا دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع فيه ثيابك: « اللهم انزع عني ربقة النفاق وثبتني على الإيمان». وإذا دخلت البيت الأول فقل: « اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وأستعيذ بك من أذاه». وإذا دخلت البيت الثاني فقل: « اللهم أذهب عني الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي»، وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك وصب منه على رجليك وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل، فإنه ينقي المثانة، والبث في البيت الثاني ساعة، وإذا دخلت البيت الثالث فقل: « نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة» ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار، وإياك وشرب الماء البارد والفقاع (۱) في الحمام، فإنه يفسد البعدة، ولا تصبن عليك الماء البارد فإنه يضعف البدن، وصب الماء البارد على قدميك إذا خرجت، فإنه يسل الماء من جسدك، فإذا [ خرجت من الحمام] ولبست ثيابك فقل: « اللهم ألبسني التقوى وجنبني الردى» فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء. ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ما لم ترد به الصوت، إذا كان عليك مئزر.

وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عضيه فقال: أكان أمير المؤمنين عبداللهم ينهي عن قسراءة القرآن في الحمام؟ فقال: لا، إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان، فإذا كان عليه إزار فلا بأس.

<sup>(</sup>١) الفُقاع: يُقال لها البيرة في لبنان ومحرّم شربها شرعاً.

قال علي بن يقطين للك إظم نافتهد: أقرأ في الحمام وأنكح؟ قال: لا بأس.

وقال أمير المؤمنين تنصيح : نعم البيت الحمام، تذكر فيه النار ويذهب بالدرن أوقال تلاصيح : بئس البيت الحمام يهتك (٢)الستر ويبذهب بالحياء، وقال الصادق تنصيح : بئس البيت بيت الحمام يهتك الستر ويبدي العورة. ونعم البيت بيت الحمام يذكر حر جهنم، ومن الأدب ان لا يبدخل الرجل وله معه الحمام فينظر إلى عورته.

وقال رسول الله ﷺ: من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام، وقال ﷺ: انهيّ نساء أمتي عن دخول الحمام.

وقال الكاظم خلالته : لا تدخلوا الحمام على الريق ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئاً.

من كتاب (المحاسن) عن أبي عبد الله تنتهد قال: لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شيء يطفىء عنك وهج (٢) المعدة وهو أقوى للبدن ولا تدخله وأنت ممتلىء من الطعام.

وعنه خصير قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد أن ينظر كيف صوته.

وعن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله نظيم فقلت: أيتجرد السرجل عند صب الماء ويسرى عورته الناس، أو يصب عليه الماء، أو يسرى هو عورة الناس؟ فقال: كان أبي يكره ذلك من كل أحد..

وقال الصادق عربي : لا يستلقين أحد في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين.

<sup>(</sup>١) الدرن: القذارة من عمل وغيره.

<sup>(</sup>٢) يهتك: يكشف ويفضح.

<sup>(</sup>٣) وهج : حرارة.

وقال بعضهم: خرج الصادق تنبئة من الحمام فلبس وتعمم، قال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في الشتاء والصيف.

وقال موسى بن جعفر تنصيح : الحمام يوم ويوم لا، يكثر اللحم وإدمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين.

وقال عبد الرحمن بن مسلم: كنت في الجمام في البيت الأوسط، فدخل أبو الحسن موسى بن جعفر تنطيعه وعليه إزار فوق النورة فقال: السلام عليكم، فرددت عليه ودخلت البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت.

عن الرضا عنصة قال: من غسل رجليه بعد خروجه من الحمام فلا بأس، وإن لم يغسلهما فلا بأس.

وخرج الحسن بن علي تنصيحة من الحمام فقال له رجل: طاب استحمامك، فقال: يا لكع وما تصنع بالإست ههنا؟ قال: فطاب حمامك. قال: إذا طاب الحمام فما راحة البدن؟ قال: فطاب حميمك، قال: ويحك أما علمت ان الحميم العرق؟ قال: فكيف أقول؟ قال: قل: طاب ما طهر منك وطهر منك.

قال الصادق خصيم : إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمام: طاب حمامك فقل له: أنعم الله بالك.

وقال رسول الله تَبَيَّظُ : الداء ثلاثة والدواء ثلاثة، فأما الداء فالدم والمرة والبلغم، فدواء الدم الحجامة ودواء البلغم الحمام ودواء المرة المشي.

وقال الصادق بنجتهم: ثلاثة يسمّن وثلاثة يهزلن، فأما التي يسمن فإدمان الحمام وشم الرائحة الطيبة ولبس الثياب اللينة، وأما التي يهزلن فإدمان أكل البيض والسمك والضلع، يعني بإدمان الحمام: أنه يوم، ويوم لا، فإنه إن دخل كل يوم نقص من لحمه.

عن الباقر مَنْكُمُ عنه قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة.

عن داود بن سرحان قـال: قلت لأبي عبد الله تنطيخ : ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.

عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله خصير : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أفأغتسل من مائه؟ قال و نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلامماالتزق بهما من التراب.

عن زرارة قال: رأيت الباقر تنظيم يخرج من الحمام، فيمضي كما هـو لا يغسل رجله حتى يصلى.

عن الصادق تزهيم : اغسلوا أرجلكم بعد خروجكم من الحمام فإنه يذهب بالشقيقة ، فإذا خرجتم فتعمموا .

عن محمد بن موسى عن الباقر والصادق عليهما السلام قال: إذا خرجنا من الحمام خرجنا متعممين شتاء كان أو صيفاً، وكانا يقولان:هو أمان من الصداع.

وروي: إذا دخل أحدكم الحمام وهاجت به الحرارة فليصب عليه الماء البارد ليسكن به الحرارة.

ومن كتاب (طب الأئمة)عن أبي الحسن خطئه قال: قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء واحتجموا يوم الأربعاء وأصيبوا من الحمام حاجتكم يوم الخميس وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة.

من كتاب (الخصال) عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلموا (١) أظفاركم يوم الثلاثاء، واستحموا يوم الأربعاء، واصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة..

ومن كتاب (اللباس) عن سعدان بن مسلم قال: دخل علينا أبو الحسن الأول عنيه: فسلم، قال: فقمت أنا فاغتسلت وخرجت.

<sup>(</sup>١) قلموا: قصّروا.

عن حنان بن سدير عن أبيه قال: دخلتُ أنا وأبي وجدي وعمي حمام المدينة فإذا رجل من المسلخ (۱) فقال: ممن القوم؟ فقلنا: من أهل العراق، قال: من أي العراق؟ فقلنا: من أهل الكوفة، قال مرحباً [وسهلاً] وأهلاً يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار، ثم قال: ما يمنعكم من إزار؟ فإن رسول الله على قال: فيعت عمي من أتى له الله على المسلم حرام، قال: فبعث عمي من أتى له بكرباسة (۲) فشقها أربعة، ثم أخذ كل واحد منا واحدة فاتزر بها، فلما خرجنا من الحمام. سألنا عن الشيخ فإذا هو علي بن الحسين نفيتهم وابنه محمد الباقر معه.

<sup>(</sup>١) المسلخ: أحد أمكنة الحمام العربي.

<sup>(</sup>٢) الكرباسة: قطعة قماش.

من كتاب (من لا يحضره الفقيه)قال رسول الله كَيْمَاتِطْ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمثزر. ونهى عن دخول الأنهار إلا بمثزر، وقال: إن للماء أهلًا وسكاناً.

عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه، فاتزروا.

وعنه خلطته: نهى أن يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر.

وعن الباقر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: قيل له: إن سعيد بن عبد الملك يدخل بجواريه الحمام، قال: لا بأس به إذا كان عليه وعليهن الإزرار ولا يكونون عراة كالحُمُر(١) ينظر بعضهم إلى سوءة بعض.

وروي عن الصادق عنعته أنه قال: إنما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار. .

وعنه تنهجين قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، فإذا كان مخالفاً له فـلا شيء عليه في الحمام.

وعنه تنطقتاه قال: الفخذ ليس بعورة.

عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عن الله بعضهد : يغتسل الرجل بارزاً؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس.

<sup>(</sup>١) الحمر جمع الحمار.

من (تهذيب الأحكام)عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد الله تختيمة شيء يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقال: ليس حيث تذهب إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة، أو يتكلم بشيء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوماً.

عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله تنصير عن عورة المؤمن أهي حرام؟ قال: نعم؟ قلت: أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره.

عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله تنطقتا في عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ليس أن يكشف فترى منه شيئاً إنما هو أن تزري عليه (١) أو تعييه.

<sup>(</sup>١) يقال: أزرى عليه عمله أي عاتبه أو عابه عليه.

# الفصل الثالث \_\_\_\_\_ في التدليك بالخزف والزيت والذيت والذيت وغير ذلك

من كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن علي علي علي العلم قال: لا يستلقين أحدكم في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين، ولا يدلكن رجله بالخزف فإنه يورث الجذام (١٠).

وقال الصادق عَنِيتَهُمْ : لا تدلكن بالخزف فإنه يورث البـرص، ولا تمسح وجهك بالإزار فإنه يذهب بماء الوجه، وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام.

وقال تلبيته : إياكم والخزف فإنه يبلي الجسد، [و] عليكم بالحزق (٢).

عن الرضا غفته قال: لا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة، ولا بأس أن يتدلك بالدقيق الملتوت بالزيت، وليس فيما ينفع البدن إسراف، إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.

وقال الصادق عليه : لا بأس أن يمس الرجل الخلوق، يمسح به يده من شقاق (٣) يداويه ولا يستحب إدمانه ولا أن يرى أثره عليه.

ومن كتـاب(اللباس)عن أبي الحسن عَلِيْتُهُمْذَ في الـرجل يـطلي بـالنـورة<sup>(٤)</sup> فيتدلك بالزيت والدقيق، قال لا بأس.

<sup>(</sup>١) الجذام: تآكل وتقرّح من الجلد (مرض)

<sup>(</sup>٢) الحزق: الشدة والضغط.

<sup>(</sup>٣) الشقاق: الجروح.

 <sup>(</sup>٤) النورة: أخلاط من كلس وزرنيخ لإزالة الشعر أو من السكر والحامض المغليين وتدعى في لبنان:
 شلغينة.

عن أبي السفاتج، عن بعض أصحابه أنه سأل أبا عبد الله عنصير نقال: إنا نكون في طريق مكة فنريد الإحرام فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة، فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به أعلم، قال عنصر نمخافة الإسراف؟ قلت: نعم، قال: ليس فيما أصلح البدن إسراف، إني ربما أمرت بالنقي (۱) فيلت بالزيت فأتدلك به، إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن، قلت: فما الإقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره، قلت: فالقصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والزيت والسمن مرة ذا ومرة ذا.

وعن أبي الحسن عبص الله الله عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق يلته به ويتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها؟ قال: لا بأس.

<sup>(</sup>١) النَّقي: المخ.

# الفصل الرابع \_\_\_\_\_في حلق الرأس والعانة والإبط

من كتاب (من لا يحضره الفقيه)قال رسول الله علامته الرجل: احلق فإنه يزيد في جمالك.

قال الصادق عصلة: حلق الرأس في غير الحج والعمرة مثلة(١) لأعدائكم وجمال لكم، ثم قال إنهم يمرقون من المدين كما يمرق السهم من المرمية، وعلامتهم التسبيد وهوالحلق وترك التدهن.

ومن كتاب (نوادر الحكمة) عن الصادق عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: لا تحلقوا الصبيان القزع.

ومن (تهذيب الأحكام) عن أبي عبد الله عبد قال: أُتيَ النبي ﷺ بصبي [ل] يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر بحلق رأسه، وأمر رسول الله ﷺ بحلق شعر البطن، قال النوفلي: القزع أن تحلق موضعاً وتترك موضعاً.

وعن الباقر عليهما وتصدق الله تَهُمَّ الحسن والحسين عليهما السلام لسبعة أيام، وحلق رأسيهما وتصدق بزنة الشعر فضة، وعقَّ عنهما وأعطى القابلة طرائف.

وروي:إذا أراد ان يحلق رأسه فليبدأ من الناصية إلى العظمين وليقل: « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله عَلَيْمَ اللهم اعطني بكل شعرة نوراً يـوم

<sup>(</sup>١) مُثْلة: قبح.

القيامة ، فإذا فرغ فليقل: « اللهم زيّني بالتقوى وجنبني الردى».

ومن كتاب (طب الأثمة) عن الصادق عليه السلام: التنظف بالموسى في كل سبع وبالنورة في كل خمسة عشر يوماً.

ومن كتباب اللباس قبال الرضا عليه : ثلاث من عرفهن لم يبدعهن : إحفاء الشعر ونكاح الإماء، وتشمير الثوب.

وعنه عليه السلام قال: ثلاث من سنن المرسلين: التعطر، وإحفاء الشعر، وكثرة الطروقة يعني الجماع.

وعن عمرو بن عثمان، عمن حدثه عن الرضا خصيم قال: قلنا له: إن الناس يزعمون أن كل حلق في غير منى مثلة، فقال: سبحان الله كان أبو الحسن \_ يعني أباه \_ يرجع من الحج فيأتي بعض ضياعه فلا يدخل المدينة حتى يحلق رأسه.

وسئل الصادق تنطيخ عن إطالة الشعر [ف] قال: كان أصحاب رسول الله عن الطم ...

وعنه تنصيح قال: أخذ الشعر من الأنف يحسن الوجه.

عن النبي ﷺ قال: من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً.

وفي رواية عن الصادق للعظام قبال: من كان يؤمن ببالله واليوم الأخر فلا يترك عانته أكثر من أسبوع ولا يترك النبورة أكثر من شهر. من ترك أكثر منه فبلا صلاة له وقال النبي مَهْمَاتِينُونُ: احلقوا شعر البطن ـ الذكر والأنثى ـ.

عن الصادق ﴿ عَلَى قَالَ : إِنَّ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْكُمُهُ : تَطْهُو، فَحَلَقَ عَانِتُهُ وَكَانَ عَنِيْتُهُمُمُ : يَطْلَي إِبْطَيْهُ فِي الْحَمَّامُ وَيَقُولُ: نَتَفَّ الْإِبْطُ

يضعف المنكبين ويـوهي ويضعف البصر، وقـال: حلقـه أفضـل من نتفـه وطليـه أفضل من حلقه.

وفي روايـة زرارة عنه علائته قال: نتفه أفضـل من حلقـه وطليـه أفضـل منهما.

وقال علي خصيم : نتف<sup>(۱)</sup> الإبط ينفي الرائحة المكروهة وهو طهور وسنة مما أمر به الطيب أبو القاسم عليه وعلى آله السلام .

وقال رسول الله ﷺ : لا يطولن أحدكم شعر إبطه، فإن الشيطان يتخذه مخبأ يستتر به والجنب لا بأس أن يطلى، لأن النورة تزيده نظافة.

عن الصادق تنصيح قال: كان بين نوح وإبراهيم عليهما السلام ألف سنة وكانت شريعة إبراهيم بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد وهي الفطرة التي فطر الناس عليها وهي الحنيفية وأخذ عليه ميثاقه: أن لا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئاً قال: وأمره بالصلاة والأمر والنهي ولم يحكم عليه أحكام فرض المواريث وزاده في الحنيفية الختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة، وأمره ببناء البيت والحج والمناسك فهذه كلها شريعته عليه

وعنه عنصيم قال: قال لإبراهيم عنصيم : تبطهر فأخذ شاربه، ثم قال: تطهر فنتف إبطه ثم قال: تبطهر فحلق عانته، ثم قال: تطهر فاختتن.

<sup>(</sup>١) النتف: النزع.

## الفصل الخامس في غسل الرأس بالخطمي والسدر

من كتاب (من لا يحضره الفقيه)، قال الصادق تنصيحه: غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون، وقال تنصيحه: غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ويزيد في الرزق، وفي آخر قال: غسل الرأس بالخطمي نشرة (١).

وقال أمير المؤمنين عنطيتهد: غسل الرأس بالخطمي يذهب بالـدرن وينفي الأقذار.وإن رسول الله عنطيهد اغتم، فأمره جبريل عنطيهد فغسل رأسه بـالسدر وكان ذلك سدراً من سدرة المنتهى.

وقال أبو الحسن موسى بن جعفر تنصيحه: غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلباً. وقال الصادق تنعيجه: اغسلوا رؤوسكم بورق السدر، فإنه قدّسه كل ملك مقرب ونبي مرسل، ومن غسل رأسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوماً، ومن صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوماً لم يعص الله ومن لم يعص الله دخل الجنة.

ومن (تهذيب الأحكام)، عنه خلص قال: من أخذ شاربه، وقلم أظفاره، وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة (٢).

ومن (طب الأئمة)، قال أمير المؤمنين تنبيته لا صحابه: غسل

<sup>(</sup>١) النشرة: رقية.

<sup>(</sup>٢) النسمة: المملوك ذكراً كان أو أنثى.

الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينفي الدواب.

عن جابر الجعفي قال: شكوت إلى أبي جعفر تنصيخ حزازاً في رأسي فقال: دق الآس واستخرج ماءه واضربه بخل خمر أجود ما تقدر عليه ضرباً شديداً حتى يزبد، ثم اغسل به رأسك ولحيتك بكل قوة لك، ثم ادهنه بعد ذلك بدهن شيرج(١) طري تبرأ إن شاء الله

<sup>(</sup>١) الشيرج: دهن السمسم.

# الفصل السادس \_\_\_\_\_ في الاطّلاء بالنورة

من كتاب (من لا يحضره الفقيه)، قال الصادق ينتهم : من أراد ان يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف أنفه ويقول: « اللهم ارحم سليمان بن داود ينتهم كما أمر بالنورة» فإنه لا تحرقه إن شاء الله تعالى.

وروي أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق.

من كتاب (المحاسن)عن الحكم بن عيينة قال: رأيت أبا جعفر عنطية وقد أخد الحناء وجعله على أظافيره، فقال: يا حكم ما تقول في هذا؟ فقلت: ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله وإنما عندنا يفعله الشاب فقال: يا حكم إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها.

قال رسول الله عنيت الله عن اطلَّى واختصب بالحناء أمنه الله من ثلاث خصال: الجذام والبرص والإكلة إلى طلية مثلها.

وقال أمير المؤمنين عزيتهم: ينبغي الرجل ان يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه نحس (١) مستمر، وتجوز النورة في سائر الأيام، وروي أنها في يوم الجمعة تورث البرص.

عن الرضا عَلِيْتَهُمْ مَن تنور يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه. وقال رسول الله ﷺ من اطلّى واختضب بالحناء أمنه الله من ثـلاث خصال الجذام والبرص والإكلة إلى طلية مثلها.

وقال الصادق تنصيح : الحناء على أثر النورة أمان من الجذام والبرص.

من (الروضة) قال رسول الله عليه الله عليه على النورة البرص: النورة

<sup>(</sup>١) نحس: سوء الطالع.

يوم الجمعة ويبوم الأربعاء، والتوضؤ والإغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والأكل على الجنابة وغشيان (١) المرأة في حيضها، والأكل على الشبع.

عن الرضا للبين قال: ألقوا الشعر عنكم فإنه يحسن.

من كتاب (المحاسن) روي: أن من اطّلى فتدلك بـالحناء من قـرنه<sup>(۲)</sup> إلى قدمه نفى الله عنه الفقر.

من كتاب (اللباس) عن الصادق على الله كان يطّلي في الحمام فإذا بلغ موضع العانة قال للذي يطليه تنح، ثم طلى هو ذلك الموضع.

وعنه تنطيجه أيضاً: ربما طلى بعض مواليه جسده كله.

روى الأرقط عنه عنصين قال: أتيته في حاجة فأصبته في الحمام، فذكرت له حاجتي، فقال: الأ تطلي؟ قلت: إنما عهدي به أول من أمس، قال: اطّل فإنما النورة طهور.

وعنه عنصيم قال: كان علي عنصيم إذا أطَّلَى تولى عانته بيده.

عن ليث المرادي قال: سألت الصادق تنصير عن الجنب يطّلي؟ قال: لا بأس به.

عن الرضا عصم قال: أربع من أخلاق الأنبياء: التطيب والتنظيف بالموسى وحلق الجسد بالنورة، وكثرة الطروقة.

<sup>(</sup>١) الغشيان - بالكسر - الإتبان .

<sup>(</sup>۲) رأسه.

# الباب الرابع

في تقليم الأظفار وأخذ الشارب وتدوير اللحية وتسريح الرأس والترجيل والنظر في المرآة والحجامة، وفيه أربعة فصول • (100 من كتاب (اللباس)، روى سليمان بن خالـد قال: قلت لأبي عبـد الله عنوي الله عنوي عبد الله ع

عن موسى بن بكير قال: قلت لأبي الحسن تنطيع : إن أصحابنا يقولون: أخذ الشارب والأظافير يوم الجمعة، فقال: سبحان الله خذها إن شئت في سائر الأيام.

عن الصادق تلافتهم قال: تقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، وغسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ويزيد في الرزق.

عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي عيضيد قال: من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله(١) داء وأدخل فيها شفاء.

وعنه تنصيح : تقليم الأظفار والأخذ من الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.

وعنه تنبيخ ، عن النبي ﷺ قال: من قلم أظفاره يـوم الجمعـة لم تسعف أنامله (٢).

وعنه خصيم أيضاً قال: خذ من أظفارك ومن شاربك كل جمعة، فإذا كانت قصاراً فحكها، فإنه لا يصيبك جذام ولا برص..

من كتاب (المحاسن)، عن الحسن بن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله

<sup>(</sup>١) داء: مرض.

<sup>(</sup>٢) تسعف: تشقق.

عنصير: ما ثواب من أخذ شاربه وقلم أظفاره في كل جمعة؟ قال: لا يزال مطهراً إلى يوم الجمعة الأخرى.

عن أبي كهمس، عن رجل قال: قلت لعد الله بن الحسن: علمني شيئاً في طلب الرزق؟ قال: قل: اللهم تول أمري ولا توله غيرك، قال: فأعلمت بذلك أبا عبد الله عنيته ، فقال: ألا أعلمك في الرزق أنفع لك من ذلك؟ قال: قلت: بلى قال: خذ من شاربك وأظفارك في كل جمعة.

عن خلف قال: رآني أبو الحسن يزميتهم وأنا أشتكي عيني، فقال: ألا أدلك على شيء إذا فعلته لم تشتك عينك؟ قلت: بلى، قال: خذ من أظفارك في كل خميس، قال: ففعلت فلم أشتك عيني.

عن أبي عبد الله عنصيد قال: قال رسول الله عنها : من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس وأخذ من شاربه عوفي من وجع الأضراس ووجع العينين.

وعن أبي جعفر خصيته قال: من أخذ أظفاره وشاربه كل جمعة وقال حين يأخذه: « بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد» لم يسقط منه قلامة ولا جزازة (١) إلا كتب الله له بها عتق رقبة ولم يمرض إلا المرضة التي يموت فيها.

عن أبي عبد الله عنصلا قال للرجال: قصوا أظافيركم، وللنساء: اتركن فإنه أزين لكنّ.

ومن (طب الأئمة) عنه تنصير قال: من قلم أظافيره يـوم الأربعـاء فبـدأ بالخنصر الأيسر كان له أمان من الرمد. .

وعن الباقر تنصيرة قال: إن من يقلم أظفاره يـوم الجمعة يبـدأ بخنصره من يده اليسرى ويختم بخنصره من يده اليمنى.

<sup>(</sup>١) الجزازة بالضم: ما سقط من الشيء عند القطع.

وقال الصادق عنيت : من قص أظافيره يـوم الخميس وتركِ واحـداً ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر.

وفي رواية في (الفردوس) قال رسول الله ﷺ: من أراد ان يأمن الفقر وشكاية العين والبرص والجنون فليقلم أظفاره يوم الخميس بعد العصر وليبدأ بخنصره من اليسار.

من كتاب (المحاسن) عن الصادق تنهيج قال: احتبس الوحي عن النبي يمثر فقيل له: احتبس الوحي عنك يا رسول الله؟ قال: وكيف لا يحتبس عني وأنتم لا تقلمون أظفاركم ولا تنقون رائحتكم.

وقال الباقر عليه السلام: إنما قصت الأظفار لأنها مقيل (١) الشيطان ومنه يكون النسيان.

قال الصادق عنصير: يدفن الرجل شعره وأظافيره إذا أخذ منها وهي سنة. وفي (كتاب المحاسن) وهي سنة واجبة، وروي أن من السنة دفن الشعر والظفر والدم.

عن أبي الحسن الشالث تنبط وقد سئل عن الرجل: يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

عن أبي عبد الله عنصيد قال: من قلم أظفاره وقص شاربه في يوم الجمعة

<sup>(</sup>١) احتبس: تأخر نزوله.

<sup>(</sup>٢) المقيل: موضع الاستراحة.

ثم قال: « بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد، أعطي بكل قلامة عتق رقبة من ولذ إسماعيل.

عن علي بن الحسين يزمين اذا حلق رأسه بمنى أمر أن يدفن شعره.

# الفصل الثاني \_\_\_\_\_ في أخذ الشارب وتدوير اللحية والنظر في الشيب وغيره في الشارب

من كتاب (من لا يحضره الفقيه)، قال الصادق علمتهم : أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.

وقال النبي مَنْ الله يطولن أحدكم شاربه، فإن الشيطان يتخذه مخبأ يستتربه.

وقال مَنْ عَلَيْهِ : من لم يأخذ شاربه فليس منا.

وقال ﷺ: احفوا الشوارب واعفوا اللحي ولا تتشبهوا باليهود.

وقال عَلَيْهِ : إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم وإنا نحن نجز الشوارب ونعفي اللحى، وهي الفطرة، إذا أخذ الشارب يقول: « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله عَنْهُ عَلَيْهُ ».

من كتاب (المحاسن)، عن الصادق عنص قال: حلق الشوارب من السنة.

عن السكوني قال: قال رسول الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ أَنْ يَأْخَذُ الشَّارِبُ حتى يبلغ الإطارة (١).

عن عبد الله بن عثمان، أنه رأى أبا عبد الله عزمته أحفى شاربه حتى التزمه العسيب (٢)

<sup>(</sup>١) إطارة الشفة: اللحم المحيط بها.

<sup>(</sup>٢) العسيب: منبت الشعر.

#### في قص اللحية وتدويرها

نظر النبي عَيْمَاتُ إلى رجل طويل اللحية، فقال: ما ضر هذا لو هيأ من لحيته؟ فبلغ الرجل ذلك، فهيأ لحيته بين اللحيتين، ثم دخل على النبي عَيْمَاتُ ، فلما رآه قال: هكذا فافعلوا.

عن محمد بن مسلم قال: رأيت الباقر خصيم يأخذ من لحيته، فقال: دوروها. وقال الصادق خيميم تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل.

من كتاب (المحاسن) عن علي بن جعفر قال: سألت أخي عن الرجل يأخذ من لحيته؟ فقال: أما من عارضيه فلا بأس وأما من مقدمها فلا يأخذ.

عن سدير الصيرفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يأخذ من عـارضيه ويبطح لحيته (١)

عن الحسن الزيات قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام قد خف لحيته . .

عن سدير قال: رأيتُ أبا جعفر عليه السلام يأخذ من عارضيه ويبطن لحيته.

قال الصادق عنيته يعتبر عقل الرجل في ثـلاث: في طول لحيته وفي نقش خاتمه وفي كنيته.

عن أبي أيوب عن محمد قال: رأيت أبا جعفر ننطقهم والحجام يأخذ من لحيته فقال له: دورها.

<sup>(</sup>١) يبطح: يبسط .

#### في الشيب

من كتاب (اللباس)قال النبي بين الشيب في مقدم الرأس يمن (١) وفي العارضين سخاء وفي الذوائب شجاعة وفي القفا شؤم.

عن الصادق عنيه قال: جاء رجل إلى النبي تَشَهُونَ فَنظر إلى الشيب في لحيته فقال النبي تَشَهُونَ : [نورٌ]. من شابت شيبته في الإسلام كانت له نوراً يـوم القيامة.

قال الباقر ينصحه : أصبح إسراهيم تنصحه فرأى في لحيته شعرة بيضاء فقال: « الحمد لله الذي بلغني هذا المبلغ ولم أعص الله طرفة عين».

عن الصادق عن قال: كان الناس لا يشيبون، فأبصر إبراهيم شيباً في لحيته فقال: يا رب ما هذا؟ قال: هذا وقار، قال: يا رب زدني وقاراً.

وعنه عبيته قال: قال النبي ﷺ: الشيب نور فلا تنتفوه.

من كتاب (المحاسن) عن أبي عبد الله تنطيخ قال: لا بأس بجز الشمط (٢) ونتفه وجزه أحب إلى من نتفه .

وعنه، عن علي عليهما السلام: أنه كان لا يرى بأساً بجز الشيب ويكره نتفه.

#### في الترجل

عنه عليه السلام، عن النبي ﷺ : أنه نهى عن الترجل مرتين في يوم .

وعنه عليه السلام: إن النبي بين كان يرجل شعره وأكثر ما كان يرجله بالماء.

#### في النظر في المرآة

من كتاب (النجاة): من أراد النظر في المرآة فليأخذها بيده اليسرى وليقل:

<sup>(</sup>١) يُمن: بركة.

<sup>(</sup>٢) الشمط : بياض شعر الرأس يخالطه سواد.

« بسم الله » ويضع يده اليمنى على أم رأسه ويمسح بها وجهه ويقبض على لحيته وينظر في المرآة ويقول: «الحمد لله الذي خلقني بشراً سوياً وزانني ولم يشني (١) وفضلني على كثير من خلقه ومن علي بالإسلام ورضيه لي ديناً». فإذا وضع المرآة من يديه فليقل: « اللهم لا تغير ما بنا من نعمتك واجعلنا لأنعمك من الشاكرين». .

قَـال النبي ﷺ في وصيته لعلي: يـا علي، إذا نظرت في المـرآة فقـل: « اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ورزقي».

وعن الصادق عليه السلام: « الحمد لله اللذي خلقني فأحسن خُلقي وصورني فأحسن صورتي، الحمد لله الذي زان مني ما شان من غيري وأكرمني بالإسلام. ».

<sup>(</sup>١) شانه: عابه.

### الفصل الثالث\_\_\_\_\_في تسريح الرأس واللحية

من كتاب (من لا يحضره الفقيه)، سئل الرضا عن قبول الله عنز وجل: «خذوا زينتكم عند كل مسجد» قال: من ذلك التمشط عند كل صلاة.

وقال الصادق عليه السلام في قوله عز وجل: «خذوا زينتكم عند كل مسجد» قال: المشط، فإن المشط يحسن الشعر وينجز الحاجة ويزيد في الصلب ويقطع البلغم.

وقال الصادق عليه السلام: مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية يشد الأضراس.

وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: إذا سرحت لحيتك ورأسك فأمر المشط على صدرك، فإنه يذهب بالهم والوباء.

وقال الصادق عليه السلام: من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوماً.

من (روضة الواعظين): وكان رسول الله ﷺ يسرح تحت لحيته أربعين مرة ومن فوقها سبع مرات ويقول: إنه يزيد في الذهن ويقطع البلغم.

وفي رواية عن النبي ﷺ انه قبال: من أمرّ المشط على رأسه ولحيته وصدره سبع مرات لم يقاربه داء أبداً.

وقال ﷺ : من امتشط قائماً ركبه الدِّين .

عن الكاظم عليه السلام: تمشطوا بالعاج فإنه يذهب الوباء.

وقال الصادق عليه السلام: المشط يذهب بالوباء وهـ و الحمى، وقال عليه

السلام: لا بأس بأمشاط العاج والمكاحل والمداهن منه.

عنه عليه السلام قال: قـال النبي ﷺ: الشعـر الحسن من كسـوة الله فأكرموه.

وعن الصادق عليه السلام قال: من اتخذ شعراً فليحسن ولايته أو ليجزه(١).

وعنه عليه السلام قال: من اتخذ شعراً فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار، وكان شعر رسول الله ﷺ وفرة لم يبلغ الفرق (٢).

وعن الكاظم عليه السلام قال: ألقوا الشعر عنكم فإنه يحسن.

عن عمرو بن ثابت عن الصادق عليه السلام قال: إنهم يروون أن الفرق من السنة وما هـو من السنة قلت: يزعمون أن النبي المرابع فرق قال: وما فرق النبي المرابع النبي المرابع النبي المرابع النبي المرابع المرابع

عن الصادق عليه السلام: لا تتسرح في الحمام فإنه يرق الشعر.

عن يزيد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله: المشط ينفي الفقر ويذهب بالداء.

وعنه عليه السلام قال: قال رسول الله تَهُمُ اللهِ : المشط يـذهب بالـوباء، والدهن يذهب بالبؤس.

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إمرار المشط على الصدر يذهب بالهم.

<sup>(</sup>١) يجزّه: يقصه.

<sup>(</sup>٢) يقال: فرق الشعر تفريقاً أي سرحه تسريحاً. والوفرة: ما سال من الشعر إلى شحم الأذن.

عن أبي عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن العـاج فقال: لا بأس به وإن لي منه لمشطأ.

عن القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل ـ مداهنها وأمشاطها؟ فقال عليه السلام: لا بأس بها.

وعنه عليه السلام: إنه كره أن يدهن في مدهنة فضة أو مدهن مفضّض والمشط كذلك. .

عن محمد بن عيسى، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن آنية الذهب والفضة؟ فكرهها، فقلت: روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: لا والحمد لله إنما كانت لها حلقة فضة، وقال: إن العباس لما عذر جُعل له عود ملبس فضة نحو من عشرة دراهم فأمر به فكسره.

وعنه عليه السلام قال: لا بأس أن يشرب الرجل من القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة.

وعن الصادق عليه السلام من كتاب (النجاة)قال: إذا أراد أحدكم الامتشاط فليأخذ المشط بيده اليمنى وهو جالس وليضعه على أم رأسه، ثم يسرح مقدم رأسه ويقول: « اللهم حسن شعري وبشري وطيبهما واصرف عني الوباء» ثم يسرح مؤخر رأسه ويقول: « اللهم لا تردني على عقبي واصرف عني كيد الشيطان ولا تمكنه من قيادي فتردني على عقبي»، ثم يسرح على حاجبيه ويقول: « اللهم زيني بزينة الهدى»، ثم يسرح الشعر من فوق، ثم يمر المشط على صدره ويقول في الحالين معاً: « اللهم سرح عني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان»، ثم يشتغل بتسريح الشعر ويبتدىء به من أسفل ويقرأ: « إنا أنزلناه في ليلة القدر».

عن يحيى بن حماد، عن سليمان بن يحيى قال: تهيأ الرضا عليه السلام يوماً للركوب إلى باب المأمون وكنت في حرسه، فدعا بالمشط وجعل يمشط، ثم

قال: يا سليمان أخبرني أبي عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله عَلَيْهُ أنه قال: من أمر المشط على رأسه ولحيته وصدره سبع مرات لم يقاربه داء أبداً.

من (طب الأئمة) روي عن أبي الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: التسويح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس ويطرد الدود من الدماغ ويطفىء المرار وينقى اللثة والعمور(١).

عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: لا تمتشط من قيام فإنه يورث الضعف في القلب، وامتشط وأنت جالس فإنه يقوي القلب ويمخج (٢) الجلدة.

عن الصادق عليه السلام قال: تسريح الرأس يقطع البلغم، وتسريح الحاجبين أمان من الجذام وتسريح العارضين يشد الأضراس.

وسئل عن حلق الـرأس؟ قــال: حسن.

عن ابن عباس قسال: قال النبي ﷺ: تسريح الرأس واللحية يسل الداء من الجسد سلاً (٣)

وقال ﷺ: تسريح اللحي عقيب كل وضوء ينفي الفقر.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: التمشط من قيام يورث الفقر وروي أنه قال: إذا سرحت لحيتك فاضرب بالمشط من تحت إلى فوق أربعين مرة وأقرأ « إنا أنزلناه في ليلة القدر» ومن فوق إلى تحت سبع مرات وأقرأ « والعاديات، ضبحاً» ثم قل: «اللهم فرج عني الهموم ووحشة الصدور ووسوسة الشيطان».

<sup>(</sup>١) والعمور كفلوس: اللحم الذي بين الأسنان.

<sup>(</sup>٢) يمخج: يجذب ويقوي.

<sup>(</sup>٣) يسل : يخرج ببطء.

من (طب الأئمة)، قال الصادق عليه السلام: إن للهم ثلاث علامات: البشر في الجسد والحكة ودبيب الدواب. وفي حديث اخبر والنعاس، وكان إذا اعتل إنسان من أهل الدار قال: انظروا في وجهه، فإن قالوا: أصفر قال: هو من المرة الصفراء فيأمر بماء فيسقى. وإن قالوا: أحمر قال: دم، فيأمر بالحجامة.

وروي عنهم، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله تَمَمَّلُولُولُوكُ : احتجموا فإن الدم ربما يتبيغ (١) بصاحبه فيقتله.

وروى الأنصاري قال: كان الرضا عليه السلام ربما تبيغه الدم، فاحتجم في جوف الليل.

-عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء، فأما في شهر رمضان فلا يغدر بنفسه ولا يخرج الدم إلا إن تبيخ به، وأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل، وحجامتنا يوم الأحد وحجامة موالينا يوم الإثنين.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياك والحجامة على الريق.

وعنه عليه السلام قال في الحمام: لا تدخله وأنت ممتلىء من الطعام، ولا تحتجم حتى تأكل شيئاً، فإنه أدرّ للعرق (٢) وأسهل لخروجه وأقوى للبدن.

<sup>(</sup>١) تبيّغ: هاج.

<sup>(</sup>٢) يقال: أدر للشيء أي أنفع له.

وروي عن العالم (١) عليه السلام أنه قال: الحجامة بعد الأكلل لأنه إذا شبع الرجل ثم احتجم اجتمع الدم وأخرج الداء، وإذا احتجم قبل الأكل خرج الدم وبقى الداء.

عن زيد الشحام قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فدعا بالحجام، فقال له الغسل محاجمك وعلقها، ودعا برمانة فأكلها، فلما فرغ من الحجامة دعا برمانة أخرى فأكلها وقال: هذا يطفى المرار.

وعنه عليه السلام أنه قال لرجل من أصحابه: إذا أردت الحجامة وخرج الدم من محاجمك فقل قبل أن تفرغ والدم يسيل: « بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم ومن كل سوء» فإنك إذا قلت هذا فقد جمعت الخير، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ﴿ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء﴾ (٢).

عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أي شيء تأكلون بعد الحجامة؟ فقلت الهندباء والخل، فقال: ليس به بأس.

وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه احتجم، فقال: يا جارية هلمي ثلاث سكّرات، ثم قال إن السكّر بعد الحجامة يرد الدم الطمي (٣) وينزيد في القوة.

عن الكاظم عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ من كان منكم محتجماً فليحتجم يوم السبت. .

وقال الصادق عليه السلام: الحجامة يوم الأحد فيها شفاء من كل داء.

وعنه عليه السلام، أنه مر بقوم يحتجمون، فقال: ما عليكم لو اخترتموه

<sup>(</sup>١) العالم: يراد به الإمام موسى بن جعفر.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) الطمي من طمي الماء: ارتفع وملا.

إلى عشية يوم الأحد، فإنه يكون أنزل للداء.

وعنه عليه السلام قال: كان النبي ﷺ يحتجم يوم الإثنين بعد العصر.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عليه من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة أو لتسع عشرة أو لإحدى وعشرين كان له شفاء من داء السنة.

وقال أيضاً: احتجموا لخمس عشرة وسبع عشرة وإحدى وعشرين، لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم. .

وفي الحديث أنه نهى عن الحجامة في يوم الأربعاء، إذا كانت الشمس في العقرب.

عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم الأربعاء فأصابه وضح (١) فلا يلومن إلا نفسه.

وروى الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله تكلي : نزل على جبريل بالنهى عن الحجامة يوم الأربعاء وقال: إنه يوم نحس مستمر.

عن الصادق عليه السلام قال: من احتجم في آخر خميس في الشهر آخر النهار سل الداء سلاً. وعنه عليه السلام قال: إن الدم يجتمع في موضع الحجامة يوم الخميس، فإذا زالت الشمس تفرق، فخذ حظك من الحجامة قبل الزوال.

وعن المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادق عليه السلام وهو يحتجم يوم الجمعة فقال: أوليس تقرأ آية الكرسي؟ ونهى عن الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة.

عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تدع الحجامة في سبع من حزيران فإن فاتك فلأربع عشرة.

<sup>(</sup>١) الوضح - محركة - : البرَص.

عن الصادق عليه السلام قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أي وقت شئت.

عن شعيب العقرقوفي قال: دخلت على أبي الحسن عليه السلام وهو يحتجم يوم الأربعاء [في الحبس]، فقلت: إن هذا يوم يقول الناس: من احتجم فيه فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه، فقال: إنما يخاف ذلك على من حملته آمه في حيضها.

عن الصادق عليه السلام قال: إذا ثار الدم بأحدكم فليحتجم، ولا يتبيغ به فيقتله.وإذا أراد احدكم ذلك فليكن في آخر النهار.

من (الفردوس)، عن أنس قال: قال رسول الله كين : الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء وفي سبع وعشر من الشهر شفاء ويوم الثلاثاء صحة للبدن، ولقد أوصاني جبريل عليه السلام بالحجم حتى ظننت أنه لا بد منه.

وقال عليه السلام: الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة تمضي من الشهر دواء لداء سنة.

وقال عليه السلام: الحجامة يوم الأحد شفاء.

وقال عليه السلام: الحجامة في الرأس شفاء من سبع: من الجنون والجذام والبرص والنعاس ووجع إلضرس وظلمة العين والصداع.

وعنه عليه السلام قال: الحجامة تزيد العقل وتزيد الحافظ حفظاً.

وعنه عليه السلام قال: الحجامة في نقرة (١) الرأس تورث النسيان.

وعن أبي الحسن عليه السلام قال: احتجم رسول الله عَبَيْنَ في رأسه وبين كتفيه وقفاه وسمى الواحدة النافعة والأخرى المغيثة والثالثة المنقذة، وفي غير هذا الحديث التي في الرأس المنقذة والتي في النقرة المغيثة والتي في

<sup>(</sup>١) النقرة: نصف مركز الرأس من الأعلى (قرب اليافوخ).

الكاهل النافعة وروي المغيثة.

عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ وأشار بيده إلى رأسه: عليكم بالمغيثة، فإنها تنفع من الجنون، والجذام والبرص والإكلة(١) ووجع الأضراس.

وعنه عليه السلام قال: إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحتجموه في كل شهر مرة في النقرة فإنه يخفف لعابه ويهبط بالحر من رأسه وجسده.

قال رسول الله عَيْمَا : الداء ثلاث والدواء ثلاث، فالداء المرة والبلغم والدم. فدواء الدم الحجامة ودواء المرة المشى ودواء البلغم الحمام.

عن معاوية بن الحكم قال: إن أبا جعفر عليه السلام دعا طبيباً، ففصد (٢) عرقاً من بطن كفه.

عن محسن الوشا قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام وجع الكبد، فدعا بالفاصد، ففصدني من قدمي وقال: اشربوا الكاشم لوجع الخاصرة<sup>(٣)</sup>.

وروي عن الصادق عليه السلام أنه شكا إليه رجل الحكة، فقال: احتجم ثلاث مرات في الرجلين جميعاً فيما بين العرقوب والكعب<sup>(٤)</sup>، ففعل الرجل ذلك فذهب عنه، وشكا إليه آخر، فقال: احتجم في أحد عقبيك أو من الرجلين جميعاً ثلاث مرات تبرأ إن شاء الله.

قال عليه السلام: وشكا بعضهم إلى أبي الحسن عليه السلام كثرة ما يصيبه من الجرب(٥) فقال: إن الجرب من بخار الكبد، فاذهب وافتصد من

<sup>(</sup>١) الأكلة \_ بكسر الهمزة \_ : الحكة .

<sup>(</sup>٢) الفصد: شق العرق.

<sup>(</sup>٣) الكاشم: دواء يستف مع السكر.

<sup>(</sup>٤) العرقوب: بالضم عصب غليظ فوق العقب وخلف الكعبين.

<sup>(</sup>٥) الجرب محركة ـ داء له حكة شديدة ويحدث في الجلد بثوراً صغاراً.

قدمك اليمنى والزم أخذ درهمين من دهن اللوز الحلو على مـاء الكشك(١) واتق الحيتان والخل ففعل ذلك، فبرىء باذن الله تعالى.

عن مفضل بن عمر قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام الجرب على جسدي والحرارة، فقال: عليك بالافتصاد من الأكحل (٢) ففعلت فذهب عنى والحمد لله شكراً.

وروي أن رجلاً شكا إلى أبي عبد الله عليه السلام الحكّة، فقال له: شربت الدواء؟ فقال: نعم فقال: فصدت العرق؟ فقال: نعم فلم أنتفع به، فقال احتجم ثلاث مرات في الرجلين جميعاً فيما بين العرقوب والكعب، ففعل فذهب عنه،

<sup>(</sup>٣) الكشك: ماء الشعير. وما يتخذ من اللبن، معزوف عند العامة.

<sup>(</sup>٤) الأكحل: عرق في الذراع يفصد.

# الباب الخامس

في الخضاب والزينة والخاتم وما يتعلق بها، وفيه ستة فصول



# الفصل الأول \_\_\_\_\_ في الترغيب في الخضاب وفضله

من (كتاب من لا يحضره الفقيه)، قال رسول الله ﷺ: اختضبوا بالحناء فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ويطيب الريح ويسكن الزوجة.

وقال الصادق عليه السلام: الحنَّاء يذهب بالسهك(١) ويزيد في ماء الوجمه ويطيب النكهة ويحسن الولد.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الخصاب هَدْيُ محمد مَمُوَّاتُوْم، وهو من السنة.

وقال الصادق عليه السلام: لا بأس بالخضاب كله.

وعن الصادق عليه السلام قال: إن رجلًا دخل على رسول الله كَنْ اللهُ وقد أصفر لحيته، فقال رسول الله كَنْ اللهُ عَنْ أَحْسَنُ هذا، ثم دخل عليه بعد ذلك وقد أقنى بالحناء (٢)، فتبسم رسول الله كَنْ وقال: هذا أحسن من ذلك، ثم دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد، فضحك اليه، فقال: هذا أحسن من ذلك.

وقال رسول الله ﷺ لعلي: يا علي، درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله، وفيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الأذنين ويجلو البصر ويلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشد اللثة ويذهب بالضني (٣) ويقل

<sup>(</sup>١)السهك: ريح كريهة ممن عرق.

<sup>(</sup>٢) من قنا الشيء أي اشتدت حمرته. ومن الخضاب اسودت وأشبعت.

<sup>(</sup>٣) الضني: المرض وشدته.

وسوسة الشيطان وتفرح به الملائكة, ويستبشر بـ المؤمن ويغيظ به الكـافر، وهـ و زينة وطيب ويستحيى منه منكر ونكير, وهو براءة له في قبره.

من كتاب (اللباس)، عن ذروان المدائني قال: دخلت على أبي الحسن الثاني عليه السلام فإذا هو قد اختضب، فقلت: جعلت فداك قد اختضب، فقال: نعم إن في الخضاب لأجراً، أما علمت ان التهيئة (٢) تزيد في عفة النساء؟ أيسرّك أنك إذا دخلت على أهلك فرأيتها على مثل ما تراك عليه إذا لم تكن على تهيئة؟ قال: قلت: لا قال، هو ذاك، قال: ولقد كان لسليمان عليه السلام ألف امرأة في قصر ـ ثلاثمائة مهيرة (٣) وسبعمائة سرية ـ وكان يطيف بهن في كل يوم وليلة.

<sup>(</sup>١) الحالك: المائل إلى السواد من كل لون (الغامق).

<sup>(</sup>٢) المراد بالتهيئة هنا: إصلاح الرجل بدُّنه من الوسخ وغيره.

<sup>(</sup>٣) المهيرة: الحرة.

من كتاب (اللباس) لأبي النضر العياشي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي عبد الله عليه السلام في الشيب في لحيته، فقال النبي عبد الله عن نور من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة، قال فخضب الرجل بالحناء، ثم جاء إلى النبي عبد الله أن الخضاب قال: نور وإسلام، قال: فخضب الرجل بالسواد، فقال النبي عبد الله وإيمان ومحبة إلى نسائكم ورهبة (١) في قلوب عدوكم.

عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال: دخلت على أبي الحسن عليه السلام وهو مختصب بسواد، فقلت: جعلت فداك قد اختصبت بالسواد؟ قال: إن في الخضاب أجراً، إن الخضاب والتهيئة مما يزيد في عفة النساء، ولقد ترك النساء العفة لترك أزواجهن التهيئة لهن.

عن أبي عبد ألله عليه السلام قال: كان الحسين عليه السلام يخضب رأسه بالوسمة (٢) وكان يصدع رأسه. وعندنا لفاقة رأسه التي كان يلف بها رأسه.

وعنه تنبيتهم قال: الخضاب بالسواد مهابة للعدو وأنس للنساء.

عن جابر، عن أبي جعفر المعطوم قال: دخل قوم على على بن الحسين المعطوم والله مختضباً بالسواد، فسألوه عن ذلك، فمد يده إلى لحيته، ثم قال: أمر رسول الله معلوم أصحابه في غزوة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين.

عن أبي جعفر عصم قال: النساء يحببن أن يرين الرجل في مثل ما يحب الرجل أن يرى فيه النساء من الزينة.

<sup>(</sup>١) الرهبة: الرعب

<sup>(</sup>٢ُ) الوَّسمة ـ بكُسر نسين وسكونها ـ : ورق النيل. ونبات يختضب بورقة، يقال له العظلم.

# الفصل الثالث \_\_\_\_\_ في الخضاب بالحناء والكتم والصفرة وخضاب اليد للنساء

من كتاب (اللباس)، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عند عن خضاب الشعر؟ فقال: خضب رسول الله عندين والحسين وأبو جعفر بالكتم (١).

عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا جعفر تنصيحد مخضوباً بالحناء.

عن أبي الصباح قال: رأيت أثر الحناء في يدي أبي جعفر عصيعة.

عن أبي محمد المؤذن قال: كان أبو عبد الله خطته يصفر لحيته بالخطمي والحناء. وعنه عليه السلام قال: الحناء يكسر<sup>(٢)</sup> الشيب ويزيد في ماء الوجه.

عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن الزيات قال: كان يجلس إلى رجل من أهل البصرة، فلم أزل به حتى دخل في هذا الأمر، قال: وكنت أصف له اباً جعفر عليه السلام، فخرجنا إلى مكة، فلما قضينا النسك أخذنا إلى المدينة، فاستأذنا على أبي جعفر عليه السلام فأذن لنا، فدخلنا عليه في بيت منجد وعليه ملحفة وردية وقد اختضب واكتحل وحف لحيته.فجعل صاحبي ينظر إليه وينظر إلى البيت ويعرض عميه بقلبه، فلما قمنا قال: يا حسن إذا كان الغد إن شاء الله فعد أنت وصاحبك إلي، فلما كان من الغد قلت لصاحبي: اذهب بنا إلى أبي جعفر عنص فقال: اذهب ودعني، قلت: سبحان الله أليس قد قال: [غداً] عد أنت وصاحبك؟ قال: اذهب آنت ودعني، فوالله ما زلت به قد قال:

<sup>(</sup>١) الكتم ـ بفتحتين ـ والكتمان ـ بالضم: نبت يخضب به الشعر .

<sup>(</sup>٢) يكسر هنا بمعنى: يغيرلونه من البياض الى غيره.

حتى مضيت به، فدخلنا عليه، فإذا هو في بيت ليس فيه إلا حصى، فبرز وعليه قميص غليظ وهو شعث (١) فمال علينا فقال: دخلتم على أمس في البيت الـذي رأيتم وهو بيت المرأة وليس هو بيتي وكان أمس يومها، فتزينت لها وكان علي أن أتزين لها كما تزينت لي وهذا بيتي فلا يعرض في قلبك \_يا أخا البصرة - فقال: \_ جعلت فداك \_ قد كان عرض، فأما الآن فقد أذهبه الله.

من كتاب (المحاسن)، عن إسماعيل بن يوشع قال: قلت للرضا عبعتها : إن فتاة قد ارتفعت علتها؟ قال: اخضب رأسها بالحناء، فإن الحيض سيعود إليها، قال: ففعلت ذلك، فعاد إليها الحيض.

عن أبي الحسن تنصيح قال: في الخضاب ثلاث خصال: هيبة في الحرب ومحبة إلى النساء ويزيد في الباه. .

عن الحسن بن جهم قال: قلت لعلي بن موسى نشيخ خضبت؟ قال: نعم بالحناء والكتم، أما علمت أن في ذلك لأجراً، إنها تحب أن ترى منك مثل الذي تحب أن ترى منها (يعني المرأة في التهيئة) ولقد خرجت نساء من العفاف إلى الفجور ما أخرجهن إلا قلة تهيئة أزواجهن.

عن على بن موسى عنفية قال: أخبرني أبي، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أن نساء بني إسرائيل خرجن من العفاف إلى الفجور، ما أخرجهن إلا قلة تهيئة أزواجهن وقال: إنها تشتهي منك مثل الذي تشتهي منها.

عن أبي عبد الله ننيته قال: خضاب الرأس واللحية من السنة..

عن عبد الله بن عثمان، عن الحسن بن الزيات قال: دخلت على أبي الحسن تنصيح وهو في بيت منجد، ثم عدت إليه من الغد وهو في بيت ليس فيه إلا حصى، فبرز وعليه قميص غليظ، فقال: البيت الذي رأيتم أمس ليس هو بيتي إنما هو بيت المرأة وكان أمس يومها.

<sup>(</sup>١) الشعث ـ بفتح الشين وكسر العين ـ : الاشعث. وهو الذي شعره مغبر متلبّد.

عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تدع يدها من الخضاب ولو تمسحها بالحناء مسحاً ولو كانت مسنة (١).

من (الفردوس)، قال رسول الله به المناء سيد ريحان [أهل] المجنة النائم في الحناء كالمتشحط (٢) في سبيل الله .

وقال رسول الله خفيه : الحناء خضاب الإسلام، يزيد المؤمن ويذهب بالصداع ويحدّ<sup>(٣)</sup> البصر ويزيد في الجماع والحسنة بعشرة والدرهم بسبعمائة.

عن مولى النبي تَشَكُّونُ أنه قال: عليكم بسيد الخضاب، فإنه يزيـد في الجماع ويطيب البشرة، وقال تَشْكُنْ : أفضل ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم.

عن أمير المؤمنين تنصيح قال: قال رسول الله تميم : اختضبوا بالحناء فإنه يبزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم وحسن وجوهكم ويباهي الله بكم الملائكة، والدرهم في الخضاب بسبعة آلاف، فإذا مات أحدكم وأدخل قبره دخل عليه ملكاه، فإذا نظر اللي خضابه قال أحدهما لصاحبه: اخرج عنه، فما لنا عليه من سبيل.

عن جعفر بن محمد [عن آبائه] عليهم السلام قال: رخص رسول الله من النساء المرأة ان تخضب رأسها بالسواد، قال: وأمر رسول الله من النساء بالخضاب ـ ذات البعل وغير ذات البعل \_ أما ذات البعل فتتزين لزوجها وأما غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال.

عن أبي عبد الله تزفيه قال: تختضب النفساء.

وعن أبي عبد الله عن أبيه، عن علي عليهم السلام: أنه نهى عن القنازع<sup>(٤)</sup> والقصص ونقش الخضاب

<sup>(</sup>١) مسنَّة: هرمة.

<sup>(</sup>٢) المتشحط: الذي تنزف أوداجه دماً.

<sup>(</sup>٣) يحدُ: يقوي.

<sup>(</sup>٤) القنازع: جمع قنزعة وهي الشعر حول الرأس.

# الفصل الرابع \_\_\_\_في كراهية الخضاب للجنب والحائض وما جاء في ترك الخضاب وكراهية وصل الشعر

# ﴿ في كراهية الخضاب﴾

من كتاب(اللباس)،عن علي بن موسى منهجه قال: يكره أن يختضب الرجل وهو جنب.

وقال منع خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء.

عن جعفر بن محمد عَصَهِ قال: لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت مختضب ولا الطامث (١)، فإن الشيطان يحضرها عند ذلك.ولا بأس به للنفساء.

عن أبي الحسن الأول عنبيتهم قال: لا تختضب الحائض.

عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حمام المدينة فإذا رجل في المسلخ، فقال: ممن القوم؟ فقلنا: من أهل العراق، فقال: من أي العراق؟ قلنا: من الكوفة، قال: مرحباً بكم وأهلاً يا أهل الكوفة، أنتم الشعار دون الدثار، ثم قال: ما يمنعكم من الإزار؟ فإن رسول الله من قال: عورة المسلم على المسلم حرام، قال: فبعث عمي إلى كرباسة [ فجيء بكرباسة] فشقها أربعة، ثم أخذ كل واحد منا واحدة، ثم دخلنا فيها، فلما كنا في البيت الحار صمد (٢) لجدي، فقال: يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال

<sup>(</sup>١) الطامث: الحائض.

<sup>(</sup>٢) الصمد: القصد.

له جدي: أدركت من هو خير منك ومني ولا يختضب، فغضب لذلك حتى عرفنا غضبه، ثم قال: ومن ذلك الذي خير منك ومني؟ قال: أدركت علي بن أبي طالب عليه وهو لا يختضب، قال: فنكس رأسه وتصاب عرقاً وقال: صدقت وبررت، ثم قال: يا كهل إن تختضب فإن رسول الله عَيَيْ قد خضب وهو خير من علي وإن تترك فلك بعلي أسوة، فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الشيخ، فإذا هو علي بن الحسين عليه ومعه ابنه محمد عليه في أ

عن سليمان بن هارون العجلي قال: سألت أبا عبد الله علي أخضب رسول الله يهيم قال: لا، ولكن خضب علي علي علي قال: لا، ولكن خضب أبي وجدي، فإن خضبت فحسن وإن تركت فحسن.

عن حريز بن محمد، عن أبي جعفر بنطيخ قال: سألته عن الخضاب فقال: كان رسول الله عليم يخضب وهذا شعره عندنا.

عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد الله خطته : ما تقول في الخضاب؟ - خضاب اللحية والرأس - فقال: من السنة، قال: قلت: فأمير المؤمنين من عنصب؟ قال: إنما منع أمير المؤمنين من المنتخف هذه من هذه.

وعنه تنبيتهم قال: ترك الخضاب بؤس.

## ﴿ في كراهية وصل الشعر﴾

عن سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل (١) قال: يصلح لها الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها وكره أن توصل المرأة من شعر غيرها، فإن وصلت بشعرها الصوف أو شعر نفسها فلا بأس به.

<sup>(</sup>١) القرامل - جمع قرمل كزبرج - : ما تشد المرأة على رأسها من الصوف والخيوط والشعر.

فقال: الفاجرة والقوادة(٢).

عن أبي بصير قال: سألته عن قص النواصي ـ تريد به المرأة الزينة لزوجها ـ وعن الحف (٣) والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال: لا بأس بذلك كله، قال محمد: قال يونس: يعني لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف، وأما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر لأن الشعر ميت.

عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قـال رسول الله عن أبي عبد الله عن أبيه، عن أبيات أن تتخذ قصة ولا جمة (٤).

<sup>(</sup>١) هو أبو اليقظان عمار بن موسى الساباطي ينسب إلى ساباط موضِع قريب من المدائن، من أصحاب جعفر الصادق وموسى الكاظم عليهما السلام، ثقة.

<sup>(</sup>٢) القوادة: المرأة التي تجمع بين الذكر والانثي حراماً.

<sup>(</sup>٣) الحف: إصلاح الشعر، وحنت المرأة وجهها من الشعر أي زينته.

 <sup>(</sup>٤) القصة - بضم القاف - ; شعر الناصية تقص حذاء الجهة . والجمة - بضم الجيم - ; مجتمع شعر الرأس .

# الفصل الخامس \_\_\_\_\_ في الخاتم وما يتعلق به

# ﴿ في لبس أنواع الخاتم وكراهيته﴾

من كتاب (اللباس)، عن أبي الحسن المنطقة مال: قاوموا خاتم أبي عبد الله المنطقة فأخذه أبي بسبعة، قال: قلت: سبعة دراهم؟ قال: سبعة دنانير. .

عن عبـد الله بن سنان، عن أبي عبـد الله عن قال: سألته عن خـاتم رسول الله عن عبد الله عن عن عبد الله عن اله عن الله عن الله

عن السكوني عن أبي عبد الله عنيت هذ قال: قال رسول الله ﷺ: ما طهر الله يتبيّر ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ وَاللَّهِ م الله يداً فيها خاتْم من حديد.

عن أبي عبد الله عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: أمرنا رسول الله عن أبيه عن خاتم الذهب، وعن الشرب في آنية الذهب، وفي آنية الفضة وعن الجلوس على المياثر الحمر (٢) وعن الأرجوان، وعن الحرير، وعن الاستبرق، وأمر بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإفشاء السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإبرار القسم وتسميت العاطس (٣).

<sup>(</sup>١) الورق بالتثليث: الفضة. الدرهم المضروبة.

<sup>(</sup>٢) المياثر - جمع الميثرة بالكسر غير مهموز وأصله واوي والميم زائدة - : ما يحشى بقطن أو صوف تتخذ للسرج ويجعله الراكب تحته. ومراكب تتخذ من الحرير والديباج وهو الأوفق بالمقام.

<sup>(</sup>٣) تسميت العاطس: بالقول له يرحمك الله إذا عطس.

عن أبي عبد الله عنيت من يقول: قال رسول الله به المن العلي عنيت من إياك أن تتختم بالذهب، فإنه حليتك في الجنة.

عن علي بن أبي طالب عصيم قال: نهاني رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عن التختم بالذهب.

عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عن عن الذهب يحلى به الصبيان؟ قال: كان أبي ليحلى ولده ونساءه بالذهب والفضة ولا بأس به.

عن محمد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: كان رسول الله تشكيل يتختم بخاتم من ذهب، فطفق الناس ينظرون إليه، فوضع يده على خنصره، ثم رجع إلى منزله فرماه.

في (طب الأئمة)،عن موسى بن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: إنه نهى عن لبس الفص البجادي(١)، قال: إن زيد بن علي كان في يده فص بجادي يوم قتل.

وروي أنه كان لأمير المؤمنين عنتهد أربع خواتيم: خاتم فصه ياقوت أحمر يتختم به لحرزه (٢)، وخاتم فصه فيروزج يتختم به لظفره وخاتم فصه حديد صيني يتختم به لقوته، ونهى شيعته أن يتختموا بالحديد.

وقال عنيته في وصيته لاصحابه: من نقش خاتمه وفيه أسماء فليحوله عن الله التي يستنجي بها الى المتوضّأ.

قال رسول الله عليه تختصوا بخواتيم العقيق، فإنه لا يصيب أحدكم غم ما دام عليه.

<sup>(</sup>١) البجادي: منسوب إلى (بجاد) اسم موضع.

<sup>(</sup>٢) الحرز: الحجاب.

وقال ﷺ: تختموا بالعقيق، فإن جبريل عنطيخة أتباني به من الجنة، فقال: يا محمد تختم بالعقيق ومر أمتك أن يتختموا به.

#### ﴿ في فصوص الخواتيم ﴾

من كتاب(اللباس)، عن الحسين بن عبد الله قال: سألته عن الفص من حجارة زمزم يتختم به؟ قال: نعم ولكن إذا أراد الوضوء نزعه من يده.

عن أحمد بن محمد قال: رأيته وعليه خاتم من عقيق، فقال: كيف ترى هذا الخاتم ونزعه من يده؟ فقال: انظر اليه [ فنظرت إليه ] وقلت: ما أحسنه فقال: ما زلت أعرف من الله النعم منذ لبسته وإنه ليدخلني الإشفاق عليه، فأنزعه إذا أردت الوضوء، ولقد دخلت الطواف ليلا فبينا أنا أطوف إذ دخلتني الشفقة عليه، فنزعته من إصبعي فوضعته في كفي فسقط، فقمت قائماً أتبصره، فأتاني عليه، فنزعته من إصبعي فوضعته في كفي فسقط، فقمت قائماً أتبصره، فأتاني أت، فقال: ما يقيمك؟ قلت: سقط خاتمي، فضرب بيده الأرض فقال: هاكه، فأخذته منه.

عن أبي عبد الله عنائم قال: قال رسول الله عَنْهُمُ الله التختم بالياقوت ينفي الفقر، ومن تختم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى.

من (طب الأئمة)، روى معاذ عن أمير المؤمنين أنه قال: من تختم بالعقيق ختم الله له بالأمن والإيمان.

وروي عن أبي عبد الله عنه أنه قال: تختموا بالعقيق، فإنه أول جبل أقر لله عز وجل بالربوبية ولمحمد عنه النبوة ولعلي عن الوصية وهو الحبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى تكليماً، والمتختم به إذا صلى صلاته علا على المتختم بغيره من ألوان الجواهر أربعين درجة.

عن سليمان الأعمش قال: كنت مع جعفر بن محمد عنصة على باب أبي جعفر المنصور، فخرج من عنده رجل مجلود بالسوط فقال [لي]: يا سليمان [ف] انظر ما فص خاتمه؟ قلت: يا بن رسول الله فصه غير عقيق، فقال: يا

سليمان أما إنه لو كان عقيقاً لما جلد بالسوط، قلت: يا بن رسول الله زدني؟ قال يا سليمان هو أمان من قطع اليد قلت: يا بن رسول الله زدني؟ قال: يا سليمان إن الله عز وجل هو أمان من الدم، قلت: يا بن رسول الله زدني؟ قال: يا سليمان إن الله عز وجل يحب أن ترفع إليه في الدعاء يد فيها فص عقيق،قلت:يا بن رسول الله زدني؟ قال: العجب [كل العجب] من يد فيها فص عقيق كيف تخلو من الدنانيس والدراهم، قلت:يا بن رسول الله زدني؟ قال: يا سليمان إنه حرف من كل بلاء، قلت:يا بن رسول الله زدني؟ قال: يا سليمان هو أمان من الفقر، قلت: يا بن رسول الله زدني؟ قال: يا سليمان هو أمان من الفقر، قلت: يا بن رسول الله أحدث بها عن جدك الحسين بن علي، عن أميسر المؤمنين عليهم السلام قال: نعم.

من كتاب (ثواب الأعمال)، عن الرضا تنطق قال: كان أبو عبد الله تنطق في يقول: من اتخذ خاتماً من فضّة فصه عقيق لم يفتقر ولم يقض له إلا بالتي هي أحسن.

عن علي يوييه قال: تختموا بالعقيق يبارك عليكم وتكونوا في أمن من البلاء.

عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: شكا رجل إلى رسول الله عليه الله عليه الطريق، فقال له: هلا تختمت بالعقيق؟ فإنه يحرس من كل سوء.

قال أبو جعفر مخطحة: من تختم بالعقيق لم يزل ينظر إلى الحسنى ما دام في يده ولم يزل عليه من الله واقية .

عن عبد الرحمن القصير قال: بعث الوالي إلى رجل من آل أبي طالب في جناية فمر بأبي عبد الله تنصير فقال: اتبعوه بخاتم عقيق؟ قال: فاتبع بخاتم فلم ير مكروهاً.

عن عبد المؤمن الأنصاري قال: سمعت أبا عبد الله عزيت يقول: ما افتقر كف يتختم بالفيروزج.

عن علي بن مهزيار قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر يزميهم

فرأيت في يده خاتماً فصه فيروزج، نقشه «الله الملك» قال: فأدمت النظر إليه، فقال لي: ما لك تنظر؟ هذا حجر أهداه جبريل تنصيح لرسول الله كالتي أمير المؤمنين تنصيح ، تدري ما اسمه؟ قال: قلت: فيروزج، قال: هذا اسمه بالفارسية، تعرف اسمه بالعربية؟ قال: قلت: لا، قال: هو الظفر.

عن أمير المؤمنين تنايخ قال: تختموا بالجزع اليماني، فإنه يرد كيد (١) مردة الشياطين.

عن أبي عبد الله تنابيج قال: نعم الفص البلور.

من كتاب (مناقب الرضا)، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله عن تختموا بالزبرجد، فإنه يسر لا عسر فيه. .

وقال كالله التختم بالزمرّد ينفي الفقر.

وقال ﷺ : من تختم بالياقوت الأصفر لم يفتقر.

## ﴿ في نقوش الخواتيم ﴾

من كتاب (اللباس)، عن أبي عبد الله قال: كان نقش خاتم النبي مَبَيَّمَ الله « محمد رسول الله » ونقش خاتم أبي عفر عنوسي « الله الملك » ونقش خاتم أبي جعفر عنوسي « العزة لله » .

عن محمد بن عيسى، عن صفوان، قال: أخرج خاتم أبي عبد الله عن محمد بن نقشه : « أنت ثقتي فاعصمني من خلقك».

عن إبراهيم بن عبد الحميد مثل ذلك، قال وأخرج إلينا خاتم أبي الحسن عن أينا في أعلاه. عليه الله الكتاب وهلال في أعلاه.

<sup>(</sup>١) كيد: كزيد مكر.

عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه كان خاتمه من فضة وكان نقشه: « نعم القادر الله».

عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني تنِّيِّيِّهِ ، قال لـه: إنا روينـا في الحديث أنه كان نقش خاتم النبي عنيستهد « محمد رسول الله»؟ قال: صدقوا، قال : فقال لي : تدري ما كان نقش خاتم آدم عنصي الله قال : قلت : لا، قال: كان نقش خاتم آدم « لا إله إلا الله محمد رسول الله، على ولى الله» قال ابن خالد: قال لي أبو الحسن تنبيتهم: إن الله أوحى إلى نوح ينبيتهم إذا استويت يا نوح أنت ومن معلك على الفلك فهلل ألف مرة ثم سلني حاجتك قال: فلما ركب ورفع القلع (١) عصفت عليه المريح فلم يأمن نوح الغرق حيث اضطربت السفينة، فقال: إن أنا هللت ألف مرة خفت أن تغرق السفينة قبل أن أفرغ من ذلك فأجمل الأمر جملة بالسريانية، فقال: ألفاً « هو هو يا بارىء أتقن » قال: ـ فاستوت السفينة وسلمه الله، قال نوح: إن كلاماً نجوت به ومن معى ممن آمن من الغرق ينبغي أن اتختم به ولا يفارقني، قال الحسين بن حالد: فقلت لأبي الحسن عيصتهد: وما تفسير كلام نوح عصهد ؟ قال: هذا كلام بالسريانية وتفسيره بالعربية « لا إله إلا الله ألف مرة يا الله أصلح». قال: قال: وكان نقش خاتم إبراهيم تنصيم المنت أحرف نـزل بها جبـريل تنسيم حين وضع في كفة المنجنيق(٢)، فقال له: يا إبراهيم إن الله يقرئك السلام ويقول لك: طب نفساً فلا وكانت الستة الأحرف·[ هي ]: « لا إله إلا الله، محمد رسول الله، تـوكلت على الله، أسندت ظهري إلى الله، فوضت أمري إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بـالله» فكان هذا نقش خاتم إبراهيم تنصيًا ﴿ ، وكان نقش خاتم سليمان بن داود تنصيًا ﴿ « سبحان من ألجم الجن بكلمته» ونقش خاتم موسى عنصتهد حرفين اشتقهما من التوراة: « اصبر تؤجر اصدق تنج». وكان نقش خاتم عيسى ينستهد، حرفين من

<sup>(</sup>١) القلع ـ بالكسر ـ : شراع السفينة.

<sup>(</sup>٢) آلة حربية قديمة.

الإنجيل «طوبي لعبد ذكر الله من أجله، والويل لعبد نسي الله من أجله».

الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني خلصه قال: كان نقش خاتم النبي بيناته « محمد رسول الله»، وخاتم أمير المؤمنين خلصه « الله الملك» وخاتم الحسن بن علي يلهم « العزة لله » وخاتم الحسين خلصه « إن الله بالغ أمره». وخاتم علي بن الحسين خلصه خاتم أبيه، وأبو جعفر الكبير خلصه خاتمه خاتم جده الحسين أيضاً، وخاتم جعفر بن محمد تنصه « الله ولي وعصمتي من خلقه » وخاتم أبي الحسن الأول خلصه « حسبي الله » وأبي الحسن الثاني تنصه « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » قال. الحسين بن خالد ومد يده إلي وقال تنصه « عفر الثاني عنصه « حسبي الله » وأبي الحسن الله حافظي » هكذا كان على خاتم أبي جعفر تنصه « وعلى خاتم أبي الحسن الثالث تنصه « الله الملك » .

عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عنيت الله عن الخاتم فيه اسم الله هل يكره لبسه ويدخل فيه الخلاء ويجنب الرجل وهو عليه؟ قال: كان نقش خاتم رسول الله عني الله الله عني المحمد « الله الملك» ونقش خاتم أبي جعفر عنيه عفر العيزة لله». ونقش خاتم أمير المؤمنين الملك» ونقش خاتم أبي من جوهر الحديد الصيني الأبيض الصافي وعليه منقوش هذه الأسطر على سبعة أسطر، وكان يلبسه في الحرب عند الشدائد « أعددت لكل هول لا إله إلا الله ولكل كرب لا حول ولا قوة إلا بالله ولكل مصيبة نازلة حسبي الله ولكل ذنب كبيرة أستغفر الله، ولكل هم وغم فادح ما شاء الله ولكل نعمة متجددة الحمد لله، ما بعلى بن أبي طالب من نعم فمن الله.

عن إسماعيل بن موسى قال: كان خاتم جدي جعفر بن محمد نشته فضة كله وعليه «يا ثقتي قني شر جميع خلقك» وأنه بلغ في الميراث خمسين ديناراً زائداً أبي عَليَّ عبد الله بن جعفر فاشتراه أبي.

عن على مستهد قال: من كان نقش خاتمه « ما شاء الله لا قوة إلا بالله

أستغفر الله، فذكر في ذلك ثواباً عظيماً.

عن الباقر عَلِيْتَهُمْ : من كـان نقش خاتمـه آية من كتـاب الله غفر الله لـه، ورأيت نقش خاتم القاسم « وربك فَكَبُرْ»(١).

عن الرضا، عن جده الصادق عليهما السلام قال: كان نقش أبي محمد بن علي الباقر عليهما « ظني بالله حسن وبالنبي المؤتمن وبالوصي ذي المنن وبالحسين والحسن».

عن محمد بن عيسى قال: سمعت الموفق يقول قدام أبي جعفر الثاني الموضية وأراني خاتماً في إصبعه فقال لي: اتعرف هذا الخاتم؟ فقلت له: نعم أعرف نقشه، فأما صورته فلا، وكان خاتم فضة كله وحلقته وفصه فص مدور وكان عليه مكتوباً «حسبي الله» وفوقه هلال وأسفله وردة، فقلت له: خاتم من هذا؟ فقال: خاتم أبي الحسن عصر نقلت له: وكيف صار في يدك؟ قال: لما حضرته الوفاة دفعه إلي ثم قال لي: لا تخرجه من يدك إلا إلى على ابني.

# ﴿ في كيفية التختم ﴾

من كتاب (اللباس)،عن بحر قال: سألت أبا عبد الله تنصيم عن التختم في اليمين وقلت: إني رأيت بني هاشم يتختمون في أيمانهم، فقال: نعم كان أبي يتختم في يمينه وكان أفضلهم وأفقههم.

عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني تنبيته قال: قلت له: إنا روينا عن رسول الله تنبيته كان يستنجى وخاتمه في إصبعه وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين تنبيته . وكان نقش خاتم النبي تنبيته «محمد رسول الله» قال: صدقوا، قلت: وكذلك ينبغي لنا أن نفعل؟ قال: لا إن اولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وإنكم أنتم تتختمون في اليد اليسرى، قال: فسكت.

<sup>(</sup>١) سورة ٧٤ ية ٣.

غن ابن القداح، عن أبي جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن علياً والحسن والحسين عليهم السلام كانوا يتختمون في أيسارهم.

عن محمد بن علي، عن أبيه، عن أخيه عليهم السلام قال: كان الحسن والحسين عليهما السلام يتختمان في يسارهما.

عن الصادق عن قال: كان رسول الله مَنْ الله عن أمتي عن التختم في السبابة والوسطى.

## ﴿ في دعاء لبس الخاتم ﴾

« اللهم ستومني بسيماء الإيمان (١) وتتوجني بتاج الكرامة وقلدني حبل الإسلام ولا تخلع ربقة الإسلام من عنقى».

# ﴿ في نقش فص يصلح لكل علة ﴾

من (طب الأئمة)، ينقش (٢) على بركة الله عز وجل في أول جمعة من شهر رمضان على فص حديد صيني على هذا المثال «كعسلهون لا اه لا الأول بالله لا آلاء إلا آلاؤك يا الله سطرين.

<sup>(</sup>١) إيقال: سوم الشيء تسويماً: جعل عليه سيمة. والسومة والسيماء: العلامة والهيئة.

<sup>(</sup>٢) ٰ ينقش: يحفر

# الفصل السادس \_\_\_\_\_ في التزيين للنساء بالحلى والإسورة وغير ذلك

# ﴿ في تزين النساء بالخمار والحلى وما يكره لهن﴾

من كتاب (اللباس)، عن الفضيل، عن أبي جعفر عنص قال: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وما كان خمارها إلا هكذا: وأومأ بيده إلى وسط عضده وما استثنى أحداً.

عن أبي عبد الله عنان قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر(١) والدروع التي لا تواري شيئاً.

عن أبي جعفر عَلِيَّاهِ، قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس الخمر والدروع التي لا تواري شيئاً وهي تلبسه.

عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام وسئل عن حلي الذهب للنساء؟ فقال ليس به بأس ولا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلّق في رقبتها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحاً ولو كانت مسنة.

#### ﴿ في الإسورة ﴾

عن زرارة، عن أبي جعفر تنبيتهم قال: كان رسول الله تنبيتهم، إذا أراد السفر سلم على من أراد التسليم عليه من أهله، ثم يكون آخر من يسلم عليه فاطمة عليها السلام فيكون توجهه إلى سفره من بيتها، وإذا رجع بدأ بها، فسافر

<sup>(</sup>١) الخمرُ التي لا تواري شيئاً: الحجب الشفافة.

مسرة وقد أصباب على عنفتهم شيئاً من الغنيمية، فدفعه إلى فاطمية، ثم خبرج فأخذت سوارين من فضة وعلقت على بابها ستراً، فلما قـدم رسول الله عنيتهم دخل المسجد، فتوجه نحو بيت فاطمة عليها السلام كما كان يصنع، فقامت فرحة إلى أبيها [ صبابة وشوقاً إليه ] (١) فنظر ﴿ عَلَيْتِكُمْ فَإِذَا فَي يَـدُهَا سُـوارَانَ مَنْ فضة وإذا على بابها ستر، فقعد رسول الله عليتهم حيث ينظر إليها، فبكت فاطمة وحزنت وقالت: ما صنع هذا أبي قبلها، فدعت ابنيها ونزعت الستر من بابها وخلعت السوارين من يدها، ثم دفعت السوارين إلى أحدهما والستر إلى الآخر، ثم قالت لهما: انطلقا إلى أبي فأقرئاه السلام وقولا له: ما أحدثنا بعدك غير هذا، فما شأنك به؟ فجاءاه فأبلغاه ذلك عن أمهما، فقبلهما رسول الله كالمالين والتزمهما وأقعد كل واحد منهما على فخذه، ثم أمر بـذينك السـوارين فكسرا، فجعلهمـا قطعاً قطعاً، ثم دعا أهل الصفة ـ قوم من المهاجرين ـ لم يكن لهم منازل ولا أموال فقسمه بينهم قطعاً، ثم جعل يدعو الرجل منهم العاري الذي لا يستتر بشيء. وكان ذلك الستر طويـلًا وليس له عـرض، فجعل يؤزر الـرجل فإذا التقي عليه قطعه حتى قسمه بينهم أزُّراً، ثم أمر النساء لا يـرفعـن رؤوسهن من الركـوع والسجود حتى يرفع الرجال رؤوسهم وذلك أنهم كانوا من صغر إزارهم إذا ركعوا وسجدوا بدت عورتهم من خلفهم، ثم جرت به السنّة أن لا ترفع النساء رؤوسهن من الركوع والسجود حتى يرفع الرجال، ثم قال رسول الله عنيتها : رحم الله فاطمة ليكسونها الله بهـذا الستر من كسـوة الجنة وليحلينهـا بهذين السـوارين من حلبة الجنة.

عن الكاظم تنبيخ قال: إن رسول الله تنبيخ دخل على ابنته فاطمة وفي عنقها قلادة فأعرض (٢) عنها، فقطعتها ورمت بها، فقال لها رسول الله تنبيج : أنت منى يا فاطمة، ثم جاء سائل فناولته القلادة.

<sup>(</sup>١) الصبابة ـ بالفتح ـ : الشوق والولع الشديد ورقة الهوى. والسوار: حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها أو زندها.

<sup>(</sup>٢) أعرض: أشاح.

# ﴿ في تشبيك الأسنان بالذهب أو بسن غيره ﴾

عن الحلبي، عن أبي عبد الله عنه عنه الثنية تنفصم (١)، أيصلح أن تشبك بالذهب وإن سقطت يجعل مكانها ثنية شاة؟ قال: نعم، إن شاء فليضع مكانها ثنية (٢) شاة أو نحوها بعد أن تكون ذكية (٣).

عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله خصة قال: سألته عن الرجل تنقسم سنه، أيصلح له أن يسدها بذهب وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ قال: نعم، إن شاء فليشدها أو ليجعل مكانها بسناً بعد أن تكون ذكبة...

عن زرارة، عن أبي عبد الله بنه قال: سأله \_ أبي \_ وأنا حاضر ـ عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان إنسان ميت فيجعله مكانها؟ قال: لا بأس

<sup>(</sup>١) تنفصم: يصير بها شرخ.

<sup>(</sup>٢) الثنية: أسنان مقدم الفم.

<sup>(</sup>٣) ذكية: مدفوعة زكاتها.

# الباب السادس

في اللباس والمسكن وما يتعلق بهما، وفيه عشرة فصول ( هذا الباب بأسره مختار من كتاب (اللباس) إلا قليلاً أذكره في موضعه)



# الفصل الأول \_\_\_\_في التجمّل باللباس وكيفية لبسه وكيفية لبسه والدعاء عند اللبس

#### ﴿ في التجمل﴾

عن أبي عبد الله عنصته قال: إن ابن عباس لما بعثه أمير المؤمنين عنصته إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه وتطيب بأطيب طيبه، وركب أفضل مراكبه وخرج اليهم فواقفهم، فقالوا: يا بن عباس بيننا أنت خير الناس إذ اتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم، فتلا عليهم هذه الآية: ﴿قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾(١) فألبس وأتجمل، فإن الله جميل يحب الجمال وليكن من حلال.

عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل الموسر المتجمل يتخذ الثياب الكثيرة \_ الجباب (٢) والطيالسة (ولها عدة) والقمص \_ يصون بعضها ببعض ويتجمّل بها، أيكون مسرفاً؟ قال: فقال: إن الله يقول ﴿لينفق ذو سعة من سعته ﴾(٣).

عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: الدهن ينظهر الغنى والثياب تظهر الجمال وحسن الملكة يكبت الأعداء.

عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: وقف رجل على باب النبي عَلَيْهُمْ يَسْتَهُمُ ، فوجد في حجرته ركوة فيها ماء، فوقف يسوي لحيته وينظر إليها، فلما رجع داخلًا قالت له عائشة: يا رسول الله ـ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الجباب ـ بالكسر ـ : جمع الجبة ـ بالضم والتشديد ـ : ثوب واسع يلبس فوق الثياب .

<sup>(</sup>٣) أي على قدر وسعه. والآية في سورة الطلاق آية ٧.

أنت سيد ولد آدم ورسول رب العالمين ـ وقفت على الركوة، تسوي لحيتك ورأسك، قال: يا عائشة إن الله يحب إذا خرج عبده المؤمن إلى أخيه أن يتهيأ له وأن يتجمل.

عن أبي الحسن عنصيد قال: تهيئة الرجل للمرأة مما تزيد في عفتها.

# ﴿ في لباس السري (١)﴾

عن سفيان الثوري قال الله عبد الله المسلمة : أن تروي أن علي ابن أبي طالب المسلمة كان يلبس الخشن وأنت تلبس القوهي (٢) والمروي! قال : ويحك إن علي بن أبي طالب كان في زمان ضيق، فإذا اتسع الزمان فأبرار الزمان أولى به .

عن الحسن بن علي عنه \_ يعني الرضا عنه عنه \_ قال: كان يوسف يلبس الديباج ويتزرر بالذهب ويجلس على السرير وإنما يذم إن كان يحتاج إلى قسطه.

وكان على بن الحسين تنطقته بلبس الشوبين في الصيف يُشترَيان لـ م بخمسمائة دينار ويلبس في الشتاء المطرف الخز ويباع في الصيف بخمسين ديناراً ويتصدق بثمنه.

عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: بينا أنا في الطواف إذا رجل يجذب ثوبي، فالتفت فإذا عباد البصري، فقال: يا جعفر بن محمد تلبس مثل هذا الثوب وأنت في الموضع الذي أنت فيه من علي خليه قال: فقلت له: ويلك هذا الثوب قوهي اشتريته بدينار وكسر وكان علي خليه في زمان يستقيم له ما لبس فيه ولو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا هذا لقال الناس: هذا مراء مثل عباد (٢).

<sup>(</sup>١) السري: الشريف.

<sup>(</sup>٢) القوهي: ثياب بياض، ينسب إلى قوهستان أو قوها، كورة بين نيسابور وهراة.

<sup>(</sup>٣) المراد به عباد بن كثير البصري وقيل ابن بكير البصري ولعله سهو من الناسخ.

عن أمير المؤمنين علامة قال: ليتزين أحدكم لأخيه إذا أتاه كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة.

عن أبي خداش المهري قال: مر بنا بالبصرة مولى للرضا خطيه يقال له: عبيد، فقال: دخل قوم من أهل خراسان على أبي الحسن خطيه فقالوا له: إن الناس قد أنكروا عليك هذا اللباس الذي تلبسه، قال: فقال لهم: إن يوسف ابن يعقوب خطيه كان نبياً ابن نبي ابن نبي، وكان يلبس الديباج ويتزرر بالذهب ويجلس مجالس آل فرعون فلم يضعه ذلك وإنما [ يذم لو ] احتيج منه إلى قسطه وإنما على الإمام أنه إذا حكم عدل [ وإذا وعد وفي ] وإذا حدث صدق. وإنما حرم الله الحرام بعينه ما قل منه وما كثر، وأحل الله الحلال بعينه ما قل منه وما كثر.

عن محمد بن عيسى قال: أخبرني من أخبر عنه أنه يقال: إن أهل الضعف من مواليً يحبون أن أجلس على اللبود(١) وألبس الخشن وليس يتحمل الزمان ذلك.

## ﴿ في كثرة الثياب﴾

عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله بنطاه : يكون للمؤمن عشرة أقمصة؟ قال: نعم، قلت: عشرين؟ قال: نعم، وليس ذلك من السرف أن يجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.

عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله ننطته مثله، قال: قلت: يكون للمؤمن مائة ثوب؟ قال: نعم.

عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم الكاظم عليتهد: الرجل يكون له عشرة أقمصة، أيكون ذلك من السّرف؟ فقال: لا ولكن ذلك أبقى

<sup>(</sup>١) اللبود جمع اللبد ـ بالكسر ـ : البساط من صوف وما يجعل على ظهر الفرس.

<sup>(</sup>٢) السُّرف: التبذير.

لثيابه، ولكن السرف أن تلبس ثواب صونك في المكان القذر.

# ﴿ في الدعاء عند اللبس﴾

عن معاوية بن عمار قال إقال أبو عبد الله عليه في ثوب يلبسه: « اللهم اجعله ثوب يمن وبركة ، اللهم ارزقني فيه شكر نعمتك وحسن عبادتك والعمل بطاعتك الحمد الله الذي رزقني إما أستر به عورتي وأتجمل به في الناس».

وعنه خصير أيضاً قال: من قطع ثوباً جديداً وقرأ «إنا أنزلناه في ليلة القدر» ستاً وثلاثين مرة، فإذا بلغ «تنزل الملائكة» قال: «تنزل الملائكة» ثم أخذ شيئاً من الماء ورش بعضه على الشوب رشاً خفيفاً، ثم صلى فيه ركعتين ودعا ربه عز وجل وقال في دعائه: «الحمد لله الذي رزقني ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي وأصلي فيه لربي» وحمد الله، لم ينزل في سعة حتى يبلى ذلك الثوب.

عن أبي جعفر نوصيد وسألته عن الرجل يلبس الثوب الجديد، فقال توصيح : يقول: « بسم الله وبالله ، اللهم اجعله ثوب يمن وتقوى وبركة ، اللهم ارزقني فيه حسن عبادتك وعملاً بطاعتك وأداء (١) شكر نعمتك ، الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتى وأتجمل به في الناس».

من كتاب زهد أمير المؤمنين عنطية من صالح الأزرق، عن جده مدان قال: ما رأيت رجلًا قط كان أزهد في الدنيا من علي عنطية ولا أقسم بالسوية، ولا والله ما لبس قط قطوانيين (٢) حتى هلك وما كان يلبسهما يومئذ إلا سفلة الناس.

عن على بن أبي ربيعة قال: رأيت على على خلي خلطته ثياباً فقلت: ما هذا؟ فقال: أي ثوب أستر منه للعورة وأنشف للعرق؟

<sup>(</sup>١) الأداء: القيام بالواجب.

<sup>(</sup>٢) القطوان ـ محركة ـ : هوضع بالكوفة ا

عن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام: من رضي من الدنيا بما يجزيه (١) كان أيسر الذي فيها يكفيه، ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن فيها شيء يكفيه.

روي عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله خلاصية : إن الناس يروون أن لك مالاً كثيراً، فقال ما يسوءني ذلك، إن أمير المؤمنين خلاصية مر ذات يوم على ناس شتى من قريش وعليه قميص مخرق، فقالوا: أصبح علي لا مال له، فسمعها على خلاصية فأمر الذي يلي صدقته أن يجمع تمره ولا يبعث إلى إنسان منه بشيء وأن يوفره ثم يبيعه الأول فلأول ويجعله دراهم ففعل ذلك وحملها إليه فجعلها حيث التمر ثم قال للذي يقوم عليه: إذا دعوت بتمر فاصعد فاضرب المال برجلك كأنك لا تعمد الدراهم حتى تنثرها، ، ثم بعث إلى رجل منهم يدعوه، ثم دعا بالتمر، فلما لم ير التمر ضرب برجله فانتثرت الدراهم، فقالوا: ما هذا المال يا أبا الحسن؟ قال: هذا مال من لا مال له، فلما خرجوا أمر بذلك المال، فقال: انظروا كل أهل بيت كنت أبعث إليهم من التمر فابعثوا إليهم من هذا المال بقدره، ثم قال أبو عبد الله تلاهيم هن التمر فا يرووا غير ذلك.

عن مختار التمار قال: كنت أبيت في مسجد الكوفة وأنزل في الرحبة (٢) وآكل الخبز من البقال وكان من أهل البصرة، فخرجت ذات يوم فإذا رجل يصوت بي: إرفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأَتْقَى لربك، فقلت: من هذا؟ فقيل: على بن أبي طالب، فخرجت أتبعه وهو متوجه إلى سوق الإبل، فلما أتاها وقف وقال: يا معشر التجار إياكم واليمين الفاجرة فإنها تنفق السلعة وتمحق البركة، ثم مضى حتى أتى إلى التمارين فإذا جارية تبكي على تمار، فقال: ما لك؟ قالت: إني أمة أرسلني أهلي أبتاع لهم بدرهم تمراً، فلما أتيتهم به لم يرضوه، فرددته فأبى أن يقبله، فقال: يا هذا خذ منها التمر ورد عليها درهمها فأبى، فقيل للتمار: هذا

<sup>(</sup>١) يجزيه: يكفيه.

<sup>(</sup>٢) الرحبة \_ بالفتح \_ محلة بالكوفة وأصله الارض الواسعة .

علي بن أبي طالب فقبل التمر ورد الدرهم على الجارية وقال: ما عرفتك يا أمير المؤمنين، فاغفر لي فقال: يا معشر التجار اتقوا الله وأحسنوا مبايعتكم يغفر الله لنا ولكم، ثم مضى. وأقبلت السماء بالمطر فدنا إلى حانوت فاستأذن صاحبه فلم يأذن له صاحب الحانوت ودفعه، فقال: يا قنبر أخرجه إلي، فعلاه بالدرة (١٠)، ثم قال: ما ضربتك لدفعك إياي ولكني ضربتك لئلا تدفع مسلماً ضعيفاً فتكسر بعض أعضائه فيلزمك (٢) ثم مضى حتى أتى سوق الكرابيس، فإذا هو برجل وسيم فقال: يا هذا عندك ثوبان بخمسة دراهم؟ فوثب الرجل فقال: يا غلام عندك عندي حاجتك، فلما عرفه مضى عنه فوقف على غلام فقال: يا غلام عندك ثوبان بخمسة دراهم؟ قال: نعم عندي، فأخذ ثوبين - أحدهما بثلاثة دراهم والأخر بدرهمين - ثم قال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة، فقال: أنت أولى به تصعد والآخر بدرهمين - ثم قال: وأنت شاب ولك شرة الشباب (٣) وأنا أستحي من المنبر وتخطب الناس، قال: وأنت شاب ولك شرة الشباب (٣) وأنا أستحي من وأطعموهم مما تطعمون، فلما لبس القميص مد يده في ذلك، فإذا هو يفضل عن أصابعه، فقال: اقطع هذا الفضل، فقطعه، فقال الغلام: هلم أكفه، قال: دعه أصابعه، فقال: الأمر أسرع من ذلك.

عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر بنيته يقول: إن علي بن أبي طالب عنيه اشترى قميصاً سنبلانياً بأربعة دراهم ثم لبسه، فمد يده فزاد على أصابعه، فقال للخياط: هلم الجلم (٤)، فقطعه حيث انتهت أصابعه، ثم قال: « الحمد لله الذي كساني من الرياش ما أستر به عورتي وأتجمل به في الناس، اللهم اجعله ثوب يمن وبركة أسعى فيه لمرضاتك عمري وأعمر فيه مساجدك » ثم قال: سمعت رسول الله ينيتهم كان يقول: من لبس ثوباً جديداً فقال هذه الكلمات غفر له.

<sup>(</sup>١) الدرة ـ بالكسر ـ السوط يضرب به .

<sup>(</sup>٢) يلزمك: يعني الإثم ودفع المتوجب الشرعي الناتج عن الأذي وخلافه.

<sup>(</sup>٣) يقال شرة الشباب \_ بالكسر فالتشديد \_ أي نشاطه .

<sup>(</sup>٤) الجلم: المقص.

#### ﴿ الدعاء ﴾

من كتاب (النجاة) [ يقول ] عند لبس السراويل: « اللهم استر عورتي وآمن روعتي وأعف فرجي ولا تجعل للشيطان في ذلك نصيباً ولا له إلى ذلك وصولاً فيصنع إلى المكائد ويهيجني لارتكاب محارمك».

عن الصادق، عن علي عليهما السلام [قال] قال: لبس الأنبياء القميص قبل السراويل.

وفي رواية قال: لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا الإنسان.

عن الصادق عنعته قال: اغتم أمير المؤمنين عنعته يوماً فقال: من أين أتيت فما أعلم أني جلست على عتبة باب ولا شققت بين غنم ولا لبست سراويلي من قيام ولا مسحت يدي ووجهي بذيلي. عن النبي عن عنه قال: إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم.

عن الصادق خرائية قال: قال أمير المؤمنين خرائية عن إذا كسا الله مؤمناً ثوباً جديداً فليتوضأ وليصل ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب وقبل هو الله أحد وآية الكرسي وإنا أنزلناه، ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس وليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا يعصى الله فيه وله بكل سلك(١) فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترجم عليه.

عن أبي عبد الله علاقته قال: إذا توضأ أحدكم أو شرب أو أكل أو لبس أو فعل غير ذلك مما يصنعه ينبغي له أن يسمي، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك (٢).

وفي رواية: من أخذ قدحاً وجعل فيه ماء وقرأ عليه إنا أنزلناه خمساً وثلاثين مرة ورش الماء على ثوبه لم يزل في سعة حتى يبلى (٣) ذلك الثوب.

<sup>(</sup>١) سلك: بالسكون خيط.

<sup>(</sup>٢) شرك: من المشاركة وهي المقاسمة.

<sup>(</sup>٣) يبلى: يرتّ ويهلهل.

وفي رواية أخرى عن الرضا عن عليه كان يلبس ثيابه مما يلي يمينه، فإذا لبس ثوباً جديداً دعا بقدح من ماء وقرأ عليه إنا أنزلناه عشراً وقل هو الله أحد عشراً وقل يا أيها الكافرون عشراً، ثم رش ذلك الماء على ذلك الثوب، ثم قال: فمن فعل ذلك لم يزل كائناً في عيشة رغد ما بقي من ذلك الثوب سلك.

عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عنصلا يقول: إن علياً أمير المؤمنين عنستهد اشترى بالعراق قميصاً سنبلانياً غليظاً بأربعة دراهم، فقطع كميه إلى حين بلغ أصابعه مشمراً إلى نصف ساقه، فلما لبسه حمد الله وأثنى عليه(١).

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفاً.

<sup>(</sup>١) الكم \_ بالضم والتشديد \_: مدخل اليد ومخرجها من الثوب.

# الفصل الثاني \_\_\_\_\_ في طي الثوب وتنظيفه

عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله تنظيم قال: أدنى الإسراف هراقة فضل الإناء وابتذال (١) ثوب الصون وإلقاء النوى.

وعنه على الله على السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.

وعن الحسن بن علي بن يقطين رفع الحديث قال: قال أبو جعفر عليها: طي الثياب راحتها وهو أبقى لها.

وعنه تنصح قال: الشوب النقي يكبت العدو والدهن يذهب بالبؤس والمشط للرأس يذهب بالوباء والمشط للحية يشد الأضراس.

وعنه، عن أمير المؤمنين عَلَيْتُهُ قال: قال: غسل الثياب يـذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة. قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وثيابـك فطهـر﴾ (٢) أي فشمر.

وعنه، عن أبيه عنستهم قال: إن النبي تَشَهَّمُ قال: من اتخذ ثوباً فلينظفه. وعنه عنستهم في ﴿وثيابِك فطهر﴾ أي فارفعها ولا تجرها.

<sup>(</sup>١) ابتذال الثوب: لبسه في أوقات الشغل والخدمة.

<sup>(</sup>٢) سورة المدِّثْر : آية ٤.

# الفصل الثالث \_\_\_\_في لبس أنواع اللباس مع اختلاف ألوانها

# ﴿ في لبس الثياب البيض﴾

عن أبي عبد الله، عن امير المؤمنين عليهما السلام قال: البسوا من القطن فإنه لباس رسول الله من علة الله عبد الله ع

وقال نزايج : إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثـر نعمته على عبده. .

وعنه تلعظه قال: الكتان من لباس الأنبياء.

عن جابر، عن أبي جعفر عنوسية قال: قال رسول الله عَلَمَهُ : ليس من ثيابكم شيء أحسن من البياض فالبسوه، وكفنوا فيه موتاكم.

# ﴿ في لبس الأسود﴾

عن سليمــان بن رشيــد، عن آبيــه قــال: رأيت على أبي الحسن للميتهد. دراعة<sup>(۲)</sup> سوداء وطيلساناً أزرق.

عن أبي ظبيان الجنبي قال: خرج علينا أمير المؤمنين عبيتهم ونحن في الرحبة وعليه خميصة (٣) سوداء.

عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبـد الله تنصح الدي المرجل في الثوب الأسود، فقال لا يجوز في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت.

<sup>(</sup>١) علة: سبب.

<sup>(</sup>٢) الدراعة: الجبة المشقوقة من المقدم.

<sup>(</sup>٣) الخَميصة: كساء أسود.

#### ﴿ في لبس الاصفر والمزعفر ﴾

عن أبي ظبيان الجنبي قال: خرج علينا أمير المؤمنين . علامتها ونحن في الرحبة وعليه إزار أصفر وخميصة سوداء وبرجليه نعلان وبيده عنزة(١).

عن زراره قال: خرج أبو جعفر المنطقة يصلي على بعض أطف الهم وعليه جُبَّة خز صفراء وعمامة صفراء ومطرف (٢) خز أصفر.

عن أبي عبد الله علي على الكعبة من الله على الكعبة من الرياط (٣) السابري المصبوغ بالزعفران.

# ﴿ في لبس المعصفر ﴾

عن عبد الله بن عطا قال: رأيت على أبي جعفر نوي ملحفة حمراء مشبعة قد أثرت في جلده، فقلت: ما هذا؟ فقال: ملحفة المرأة.

عن الحكم بن عيينة قال: دخلت على أبي جعفر نعظم وعليه ملحفة مصبوغة بعصفر قد نفض صبغها على عاتقه، قال: فنظرت إليها، فقال: يا حكم ما تقول في هذا؟ قلت: إنا لنعيب الشاب [ المراهق ] عندنا مثل هذا، فأي شيء أقول وهي عليك؟ فقال: يا حكم ﴿من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ يا حكم إني حديث عهد بعرس.

وعنه تنصيح قال: ما زال لبس الأحمر المفدّم (١) يكره إلا بعرس.

عن مالك قال: دخلت على أبي جعفر ينطقهن وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت، فقال: إني أعلم لم ضحكت؟ ضحكت من هذا الثوب على إن الثقفية أكرهتني على لبسها، ثم قال: إنا لا نصلي في هذا، فلا

<sup>(</sup>١) العنزة ـ بالتحريك ـ: رميح بين العصا والرمح، أطول من العصا وأقصر من الرمح.

<sup>(</sup>٢) المطرف: رداء من خز.

<sup>(</sup>٣) الرياط، جمع ريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسجاً واحداً.

<sup>(</sup>٤) المفدم: المشبع حمرة.

تصلّوا في المصبغ المضرج(١). ثم دخلت عليه بعد فسألته عن الثقفية؟ قال: طلقتها، إني خلوت بها فإذا هي تتبرأ من علي ينهجها وهي تتبرأ من علي ينهجها وهي تتبرأ من علي ينهجها .

عن الحكم بن عيينة قال: رأيت أبا جعفر عنصة وعليه إزار أحمر، قال: فأحددت النظر إليه، فقال: يا أبا محمد إن هذا ليس به بأس، ثم تلا ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ﴿(٢).

# ﴿ في لبس الوردي والعدسي والأزرق والأخضر﴾

عن الحسن الزيات قال: رأيت علي أبي جعفر يزميم للحفة وردية.

عن محمد بن علي قال: رأيت على أبي الحسن عنط ثوباً عدسياً (٣). .

عن سليمان بن رشيد، عن أبيه قال: رأيت على أبي الحسن عليه المحسن عليه المحسن عليه المحسن عليه المحسن عليه المحسن المحسن عليه المحسن المح

عن أبي العلاء قال: رأيت على أبي عبد الله عليه تنافع برداً أخضر وهـو محرم.

عن أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله عنية في آخريوم من شهر رمضان بعد العصر،، فقال لي: يا أبان إن جبريل عنية من نزل على رسول الله بين في آخريوم من شهر رمضان بعد العصر، فلما صعد إلى السماء دعا رسول الله في فاطمة عليها السلام - وكانت إذا سمعته أجابته - فأجابته في عباءة محتجزة (٤) بنصفها والنصف الآخر على رأسها، فقال لها رسول الله من أبيان عنية،

<sup>(</sup>١) المضرج: المصبوغ بالحمرة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: أية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) كان يشبه لون العدس.

<sup>(</sup>٤) احتجز بالإزار: شده على وسطه.

ثم أخذ كفه فوضعها في حجره، وأجلس رسول الله يَجْهَيْ فاطمة عليها السلام عن يساره وأخذ كفها فوضعها في حجره، ثم قال لهما: ألا أخبركما بما أخبرني به جبريل عنيتهذ؟ قالا: بلى يا رسول الله، قال أخبرني إني عن يمين العرش يوم القيامة وأن الله كسائي ثوبين أحدهما أخضر والآخر وردي، وأنك يا علي عن يمين العرش وأن الله كساك ثوبين أحدهما أخضر والآخر وردي، وأنك يا فاطمة عن يمين العرش، وأن الله كساك ثوبين أحدهما أخضر والآخر وردي، قال: فقلت: جعلت فداك فإن الناس يكرهون الوردي، قال: يا أبان إن الله لما رفع المسيح عديه إلى السماء رفعه إلى جنة فيها سبعون غرفة وأنه كساه ثوبين أحدهما أخضر والآخر وردي، قال: قلت: جعلت فداك أخبرني بنظيره من القسرآن؟ قال: يا أبان إن الله يقول: ﴿فَإِذَا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن: آية ٣٧.

# الفصل الرابع \_\_\_\_\_ في لبس الخز والحلة وغير ذلك

#### ﴿ في لبس الخز ﴾

عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله نتصير يقول: إن علي بن الحسين تنهيم كان رجلًا صرداً (١) وكان يشتري الثوب الخز بألف درهم أو خمسمائة درهم، فإذا خرج الشتاء باعه وتصدق بثمنه ولم يكن يصنع ذلك بشيء من ثيابه غير الخز.

عن قتيبة بن محمد قال: قلت لأبي عبد الله عليته : إنَّا نلبس الثوب الخز وسداه إبريسم، قال: لا بأس بالإبريسم إذا كان معه غيره، قد أصيب الحسين عليه عليه جبة خز سداها إبريسم قلت: إنا نلبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميت قال: ليس في الصوف روح، ألا ترى أنه يجز ويباع وهو حي؟

عن الحسن بن علي، عنه قال: كان علي بن الحسين عنعته يلبس ثوبين في الصيف يشتريان له بخمسمائة دينار، ويلبس في الشتاء المطرف الخز ويباع في الصيف بخمسين ديناراً ويتصدق بثمنه.

عن محمد بن مسعدة، عن أبي عبد الله نتصلات قال: كان أبي يلبس الثوب الخز بخمسمائة درهم، فإذا حال عليه الحول تصدق به، فقيل له: لو بعته وتصدقت بثمنه قال: أبيع ثوباً قد صلَّيتُ فيه؟!

عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل رجل أبا عبد الله عنصلات عن جلود الخز؟ وأنا حاضر، فقال أبو عبد الله عند الله عند الله الرجل:

<sup>(</sup>١) صرد، ككتف: الذي كان قوياً على الصرد وضعيف عنه (ضد). والصرد: البرد.

جعلت فداك هي من بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله عنوي البر؟ قال: لا قال: ليس بنويج الله بأس.

من كتاب زهد أمير المؤمنين تنصير ، عن علي بن أبي عمران قال: خرج الحسين بن علي ينعير وعلي تنصير في الرحبة وعليه قميص خز وطوق من ذهب، فقال: هذا ابني؟ قالوا: نعم، فدعاه فشقه عليه وأخذ الطوق فقطعه قطعاً.

#### ﴿ في لبس الحلة ﴾

عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله تنصير قال: أتى أمير المؤمنين المسيح بحلل فيها حلة (١) جيدة، فقال الحسين المسيح : أعطني هذه فأبى وقال: أعطيك مكانها حلتين، فأبى وقال: هي خير من ذلك، فقال: أعطيك مكانها ثلاث حلل قال: هي خير من ذلك، فقال: أربعاً حتى بلغ خمساً فأعطاه إياها، ثم قال: أما إنك تلبسها فيقال: ابن أمير المؤمنين، ثم تلبسها لتوسخ فتفسدها وأكسو بهذه الخمس حلل خمسة من المسلمين.

# ﴿ في لبس الحرير والديباج﴾

عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: أتى اسامة بن زيد رسول الله عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: أتى اسامة بن زيد رسول الله عنها أمره فشقه خمُراً بين نسائه.

عن أبي عبد الله عنصه قال: لا يصلح لبس الحرير والديباج للرجال، فأما بيعه فلا بأس به.

<sup>(</sup>١) الحلة، \_ بالضم \_: كل ثوب جديد.

<sup>(</sup>٢) الخلاق: النصيب.

عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام أنه سئـل عن لبس الحريـر والديباج؟ فقال: أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل.

من كتباب زهد أمير المؤمنين تلايتهد ، عن علي بن عمران قبال: خرج الحسين بن علي تنافقه وعلي تلايتهد في الرحبة إلى آخر الحديث.

عن عمرو أو عمر بن نعجة السكوني قال: أتي علي علي علي بدابة دهقان ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: « بسم الله»، فلما وضع يده على القربوس (١) زلت يده [ عن الصفة ] فقال: أديباج هي؟ قالوا: نعم، فلم يركب حين أنبىء أنه ديباج

## ﴿ في لبس القسي وغيره ﴾

عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عنه قال: إن علياً عنه قال: نهاني رسول الله عنه أبي عبد الله علياً عنه قال: نهاني رسول الله على الله على مثيرة حمراء وأن أقرأ وأنا راكع.

<sup>(</sup>١) القربوس: قسمه المقوس المرتفع من قدام السرج ومن مؤخره أي حنو السرج.

<sup>(</sup>٢) القسي منسوب إلى قس \_ بالفتح وقد يكسر \_: موضع بمصر.

# الفصل الخامس \_\_\_\_ في التبختر في الثياب والتواضع فيها والخشن والترقيع لها والاقتصاد فيها ولبس الخشن

# ﴿ في التبختر في الثياب﴾

عن عبد الله بن هلال قال: أمرني أبو عبد الله ننظتاهذ أَنْ أشتري له إزاراً، فقلت: إني لست أصيب إلا واسعاً، قال: اقطع منه وكفّه، ثم قال: إن أبي قال: ما جاوز الكعبين ففي النار.

عن عبد الله بن هلال، عنه نفيته ذكر مثله وقال: ما جاوز الكعبين من الثوب ففي النار.

أبو إسحاق السبيعي (١) رفعه إلى النبي تَتَنَائِظُ قال: إتزر إلى نصف الساق أو إلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة (٢) قال: إن الإسبال في الإزار والقميص والعمامة [قال]: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.

ومن كتاب (زهد أمير المؤمنين عنصته )عن أبي مطر قال: إن علياً عنصته مربي يوماً ومعي ابن عم لي، قال: فضربني بقضيب معه أو بدرة وقال: ارفع شوبك وإزارك لا تأكله الأرض، فقال ابن عمي: من ذا الذي يضرب ابن عمي؟ قال: فقال علي عنصته : إنما أقول ارفع ثوبك وإزارك لا تأكله الأرض، ثم قال علي عنصته كما يمنع هذا ابن عمه.

 <sup>(</sup>١) هو عمرو بن عبد الله بن علي الكوفي الهمداني، ابن أخت يزيد بن الحصين الهمداني، من أصحاب الحسين عليه السلام، ممن شهد الطف وقتل.

<sup>(</sup>٢) المخيلة والخيلاء العجب والكبرياء.

عن جابر، [عن أبي جعفر تنفيز ] قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : إن ريح الجنة ليوجد من مسيرة ألف عام ولا يجدها جار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله رب العالمين.

عن أبي عبد الله عنيت قال : إن الله يبغض الثاني عطفَه والمسبل(١) إزارَه والمنفق سلعتَه بالإيمان.

وعنه، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المرخي ذيله من العظمة، والمزكي سلعته بالكذب، ورجل استقبلك بنور صدره [فيوارى] وقلبه ممتلىء غشاً (٢).

وعنه، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن النبي كَلَيْ الله الله الله الله الله عن النبي عن سائلها وأرخت شعورها ومشت تبختراً، حلف ربي بعزته لأذعرن بعضهم ببعض.

وعنه، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي ﷺ : من مشى على الأرض اختيالاً لعنته الأرض من تحته.

عن بشير النبال قال: إنا لفي المسجد مع أبي جعفر تنصيح إذ مر علينا أسود عليه حلتان مؤتزر بواحدة مترة بالأخرى وهو يتبختر في مشيته، فقال لي أبو جعفر ينصيح : إنه جبار، قلت: جعلت فداك إنه سائل، قال: إنه جبار.

من جملة ما وصى به النبي مَنَهُ لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر إن أكثر من يدخل النار المستكبرون ـ فقال رجل: هل ينجو من الكبر أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، من لبس الصوف وركب الحمار وحلب العنز وجالس المساكين ـ يا أبا ذر: من حمل بضاعته فقد برىء من الكبر ـ يعني ما يشتري من

<sup>(1)</sup> أسبل الستر: أرخاه.

<sup>(</sup>٢) الغش ـ بالكسر ـ: اسم من الغش ـ بالفتح ـ بمعنى الغل والحقد.

<sup>(</sup>٣) تصام عن الحديث: تظاهر أنه أصم.

السوق \_ يا أبا ذر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يا أبا ذر: إزرة الرجل إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين كعبيه، فما أسفل منه في النار، يا أبا ذر: من رفع ثوبه لوجه الله تعالى فقد برىء من الكبر.

### ﴿ في التواضع في الثياب﴾

عن أبي عبد الله عنصه قال: إن علي بن الحسين عنصه خرج في ثياب حسان فرجع مسرعاً يقول: يا جارية ردي علي ثيابي فقد مشيت في ثيابي هذه فكأني لست علي بن الحسين، وكان إذا مشى كأن الطير على رأسه لا يسبق يمينه شماله.

وعنه تنبيتهم قال: إن الجسد إذا لبس الثوب اللين طغي.

عن الحسن الصيقل قال: أخرج إلينا أبو عبد الله قميص أمير المؤمنين عنبي الذي أصيب فيه، فشبرت أسفله اثني عشر شبراً وبدنه ثلاثة أشبار (١).

عن أبي جعفر عنصة قال: إن صاحبكم ليشتري القميصين السنبلانيين (٢)، ثم يخير غلامه فيأخذ أيهما شاء، ثم يلبس هو الآخر، فإذا جاوز أصابعه قطعة وإذا جاوز كفيه حذفه

عن زرارة قال: 'سمعت أبا جعفر عنته يقول: إن علياً أمير المؤمنين عنته اشترى بالعراق قميصاً سنبلانياً غليظاً بأربعة دراهم، فقطع كميه إلى حيث يبلغ أصابعه مشمراً إلى نصف ساقه، فلما لبسه حمد الله وأثنى عليه وقال: ألا أريكم؟ قلت: بلى. فدعا به، فإذا كميه ثلاثة أشبار وبدنه ثلاثة أشبار وطوله ستة أشبار...

<sup>(</sup>١) الشبر (بالكسر): ما بين طرفي الإبهام والخنصر ممتدين.

<sup>(</sup>٢) سنبلاني: منسوب إلى بلدة بالروم.

من كتاب (زهد امير المؤمنين عنيجيمه )، عن الأصبغ بن نباتة قال: خرجنا مع عني التمارين، فقال: لا تنصبوا قوصرة على قوصرة (1) مم مضى حتى أتينا الى اللحامين، فقال: لا تنكوا(٢) في اللحم، ثم مضى [حتى أت] الى سوق السمك، فقال: لا تبيعوا الجرّي ولا المارماهي ولا الطافي ثم مضى حتى أق البزازين (٣) فساوم رجلًا بثوبين ومعه قنبر، فقال: بعني شوبين، فقال الرجل: ما عندي يا أمير المؤمنين، فانصرف حتى أتى غلاماً، فقال: بعني ثوبين، فماكسه الغلام حتى اتفقا على سبعة دراهم، ثوب بأربعة دراهم وثوب بثلاثة دراهم، فقال لغلامه قنبر: اختر أحد الثوبين، فاختار الذي بأربعة ولبس هو بثلاثة دراهم، فقال: « الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الذي بثلاثة وقال: « الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في خلقه»، ثم أق المسجد الأكبر فكوم كومة من حصباء، فاستلقى عليه فجاء غلو الغلام، فقال: إن أبني لم يعرفك وهذان درهمان ربحهما عليك فخذهما، فقال على عبيتهد: ما كنت لأفعل، ما كسته وماكسني واتفقنا على رضى.

عن أبي مسعدة قال: رأيت علياً عنطة خرج من القصر، فدنوت منه فسلمت عليه، فوقع يده على يدي، ثم مشى حتى أتى إلى دار فرات، فاشترى منه قميصاً سنبلانياً بثلاثة دراهم أو أربعة دراهم، فلبسه وكان كمه كفاف يده (٤).

عن وشيكة قال: رأيت عليًا عنصه يتزر فوق سرته ويسرفع إزاره إلى أنصاف ساقيه وبيده درة يدور في السوق يقول: «اتقوا الله وأوفوا الكيل» كأنه معلم صبيان.

عن مجمع قال: إن علياً عليه السلام أخرج سيفه فقال: من يرتهن سيفي؟ أما لو كان لي قميص ما رهنته، فرهنه بثلاثة دراهم، فاشترى قميصاً سنبلانياً كمه

<sup>(</sup>١) القوصرة: وعاء للتمر.

<sup>(</sup>٢) نك: تشدد.

<sup>(</sup>٣) البزاز: باثع القماش والثياب.

<sup>(</sup>٤) الكفاف: التام.

إلى نصف ذراعيه وطوله إلى نصف ساقيه.

عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: رأيت على علي علي علي المنازا) إذا مد طرف كمه بلغ ظفره وإذا أرسله كان إلى ساعده.

عن أبي الأشعث العبري، عن أبيه قال: رأيت علياً عليه السلام اغتسل في الفرات يوم الجمعة، ثم ابتاع قميص كرابيس بثلاثة دراهم، فصلى بالناس فيه الجمعة وما خيط جربّانه (٢).

عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال إن علياً عليه السلام كان عندكم فأتى بني ديوار، فاشترى ثلاثة أثواب بدينار، القميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف الساق والرداء من قدامه إلى ثدييه ومن خلفه إلى إليتيه، فلبسها ثم رفع يده إلى السماء، فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله. ثم قال: هذا اللباس الذي ينبغي أن تلبسوه ولكن لا نقدر أن نلبس هذا اليوم لو فعلنا لقالوا: مجنون أو لقالوا: مراء، فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.

عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا هبطتم وادي مكة فالبسوا خلقان ثيابكم أو سَمل ثيابكم أو خشن ثيابكم، فإنه لن يهبط وادي مكة أحد ليس في قلبه شيء من الكبر إلا غفر الله، قال: فقال عبد الله بن أبي يعفور: ما حد الكبر؟ قال: الرجل ينظر إلى نفسه إذا لبس الثوب الحسن يشتهي أن يرى عليه، ثم قال ﴿ بل الإنسان على نفسه بصيرة ﴾ (٣).

عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان لأبي ثوبان خشنان يصلي فيهما صلاته، فإذا أراد أن يسأل الله الحاجة لبسهما وسأل الله حاجته.

<sup>(1)</sup> الزابي: منسوب إلى الزاب، والزاب بلد بالأندلس.

<sup>(</sup>٢) الجربان، بضم الاول والثاني أو بكسرهما وتشديد الباء: من القميص: جيبه وطوقه.

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة: آية ١٤.

#### ﴿ في ترقيع الثياب﴾

عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عنصهد قال: خطب علي عليه السلام الناس وعليه إزار كرباس غليظ، مرقوع بصوف، فقيل له في ذلك، فقال: يخشع له القلب ويقتدي به المؤمن.

عن عبد الله بن عباس لما رجع من البصرة وحمل المال ودخل الكوفة وجد أمير المؤمنين عنصه قائماً في السوق وهو ينادي بنفسه: معاشر الناس من أصبناه بعد يومنا هذا يبيع الجري والطافي والمارماهي (۱) علوناه بدرتنا هذه ـ وكان يقال لدرته: السبتية ـ قال ابن عباس: فسلمت عليه فرد عليّ السلام، ثم قال: يا بن عباس ما فعل المال؟ فقلت ها هو يا أمير المؤمنين وحملته إليه فقربني ورحب بي، ثم أتاه مناد ومعه سيفه ينادي عليه بسبعة دراهم، فقال: لو كان لي في بيت مال المسلمين ثمن سواك أراك ما بعته، فباعه واشترى قميصاً بأربعة دراهم له وتصدق بدرهمين وأضافني بدرهم ثلاثة أيام.

عن يزيد بن شريك قال: أخرج علي عبي هايت يوم سيفه فقال: من يبتاع مني سيفي هذا، فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته.

عن الفضل بن كثير قال: رأيت على أبي عبد الله عَلَيْتُ ثُوباً خلقاً مرقوعاً فنظرت إليه، فقال لي: مالك؟ انظر في ذلك الكتاب ـ وثم كتاب ـ فنظرت فيه فإذا فيه: «لا جديد لمن لا خلق له».

وفي رواية رؤي على علي تيهيم إزار خلق (٢) مرقوع، فقيل له: في ذلك فقال: يخشع له القلب وتذل به النفس ويقتدي به المؤمنون.

# ﴿ في الاقتصاد في اللباس﴾

عن معاوية بن وهب قال: : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون قد غنى دهره وله مال وهيئة في لباسه ونخوة، ثم يذهب ماله ويتغير حاله، فيكره

<sup>(</sup>١) الجري والطافي والمار ما هي: أنواع من السمك.

<sup>(</sup>٢) الخلق: القديم المرقع.

أن يشمت به عدو، فيتكلف ما يتهيأ به، فقال: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾(١) على قدر حاله.

# ﴿ في لبس الصوف والخشن﴾

عن محمد بن كثير قال: رأيت على أبي عبد الله عليه السلام جبة صوف بين قميصين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت أبي يلبسها، وإنّا إذا أردنا أن نصلى لبسنا أخشن ثيابنا.

عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: والله لئن صرت إلى هذا الأمر(٢) لأكلنَّ الخبيث بعد الطيب ولألبسنَ الخشن بعد اللين ولأتعبنَ بعد الدعة. قال رسول الله بيه اللين ولأتعبنَ بعد الدعة. قال رسول الله بيه اللين وصيته لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر إني ألبس الغليط وأجلس على الأرض وألعق أصابعي وأركب الحمار بغير سرج وأردف خلفي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يا أبا ذر البس الخشن من اللباس والصفيق (٣) من الثياب لئلا يجد الفخر فيك مسلكاً.

من أمالي الشيخ أبي جعفر بن بابويه رحمه الله، عن النبي كَلَمْ الله : خمس لا أدعهن حتى الممات: الأكل على الحضيض مع العبيد وركوبي الحمار مؤكفاً وغير مؤكف (٤) وحلبي العنز بيدي ولبس الصوف والتسليم على الصبيان، لتكون سنة من بعدي.

من كتاب (الفردوس) قال النبي مَنْ البسوا الصوف وكلوا في أنصاف البطون فإنه جزء من النبوة .

وقال أيضاً: البسوا الصوف وشمروا وكلوا في أنصاف البطون تدخلوا في ملكوت السماوات.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، آية: ٧.

<sup>(</sup>٢) أي آمر الخلافة

<sup>(</sup>٣) صفيق النباس: خلاف السخيف أي ما كثف نسجه.

<sup>(</sup>٤) الحضيض: قرار الأرض. الأكاف والوكاف: البرذعة.

من (كتاب المحاسن)، عن أبي عبد الله عليه ذكر له أن راهباً قبال في لباس الشعر: هنو أشبه بلباس المصيبة، فقال: وأي مصيبة أعظم من مصائب الدين؟!

من كتاب (الفردوس)قال النبي ﷺ: عليكم بلباس الصوف تجدوا حلاوة الإيمان، وقلة الأكل تعرفوا في الأخرة، وإن النظر إلى الصوف يورث التفكر (١) والتفكر يورث الحكمة والحكمة تجري في أجوافكم مثل الدم.

<sup>(</sup>١) التفكر: التأمّل والتدبّر.

الفصل السادس \_\_\_\_\_ في كراهية لباس الشهرة والنكت (١) في اللباس

#### ﴿ في لباس الشهرة ﴾

عن أبي عبد الله عنه قال: كفي بالرجل خزياً أن يلبس ثوباً مشهراً (٢) أو يركب دابة مشهرة.

وعنه عليه السلام قال: إن الله يبغض شهرة اللباس.

عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: لم يكن شيء أبغض إليه من لبس الثوب المشهور وكان يأمر بالثوب الجديد فيغمس في الماء ويلبسه. .

#### ﴿ في القناع ﴾

عن عبد الله بن وضاح قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وهو جالس في مؤخر الكعبة وتقنع وأخرج أذنيه من قناعه.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القناع بالليل ريبة (٣).

<sup>(</sup>١) النكت: البقع السوداء في الثوب الأبيض.

<sup>(</sup>٢) المشهّر: المعروف والجديد المثير للاهتمام.

<sup>(</sup>٣) الريبة: التهمة.

عن عبد الله بن الوليد بن صبيح قال: سألني شهاب بن عبد ربه أن أستأذن له على أبي عبد الله عليه السلام، فأدخلته عليه ليلاً وهو متقنع وأخذت له وسادة فطرحتها له فجلس عليها، فقال له عبد الله عليه السلام: ألق قناعك يا شهاب، فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار، فألقى قناعه.

عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي بن ابي طالب عليه السلام: القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار.

#### ﴿ في التوشع ﴾

وعنه عليه السلام في الرجل يتوشح (١) بالإزار فوق القميص، قال: لا تفعل، فإن ذلك من الكبر.

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره التوشح بالإزار فوق القميص وقال: هو من فعل الجبابرة.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله: أنهى امتي عن اشتمال الصماء (٢)

وعنه عليه السلام قال: كان رسول الله ﷺ يقول: أنهى امتي عن حل الإزار وعن الأقبية وكشف الأفخاذ(٣).

#### ﴿ في لبس الصوف﴾

من كتاب (مجمع البيان)، عن الصادق عليه السلام قال: دخل رسول الله ﷺ على فاطمة عليها السلام وعليها كساء من ثلة الإبل وهي تطحن بيدها وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول الله ﷺ لما أبصرها، فقال: يا بنتاه تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، فقد أنزل الله على ﴿ ولسوف يعطبك ربك فترضى ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) توشح بثوبه: هو أن يدخله تحت إبطه الايمن ويلقيه على منكبه الايسر كما يتوشح الرجل بحمائل سيفه

<sup>(</sup>٢) اشتمال الصماء: الالتحاف بالثوب من غير أن يجعل له موضع يخرج منه اليد.

<sup>(</sup>٣) الاقبية: جمع قباء وهو ثوب مشقوق قدامه ولم يكن له أزرار وينبس فوق الثياب.

<sup>(</sup>٤) الضحى: ٥

(والثلة: الصوف والوبر)، عن النهري من عيون الأخبار، عن ابن أبي عباد قال: كان جلوس الرضا عليه السلام في الصيف على حصير وفي الشتاء على مسح<sup>(۱)</sup>، ولبسه الغليظ من الثياب حتى إذا برز للناس تزين لهم.

#### ﴿ في تشبه الرجال بالنساء﴾

عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام، سئل عن الرجل يجر ثوبه؟ قال: إنى لأكره أن يتشبه بالنساء.

عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: كان رسول الله ﷺ يزجر الرجل يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها.

وعنه عليه السلام قال: خير شبابكم من تشبه بكهولكم، وشر كهولكم من تشبه بشبابكم.

#### ﴿ في فرو السنجاب وغيره﴾

عن يونس بن يعقوب قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو معتل وهو في قبة وقباء عليه غشاء مذاري<sup>(۲)</sup> وقدّامه مُخضبة حناء يهيّأ فيها ريحان مخروط,وعليه جبة خز ليست بالثخينة ولا بالرقيقة وعليه لحاف ثعالب مظهّر بيمينه، فقلت: جعلت فداك ما تقول في الثعالب؟ قال: هو ذا عليّ.

عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام، أنه سئل عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أما لحوم السباع والسباع من الطير فإنا نكرهها، وأما الجلود فاركبوا فيها ولا تلبسوا منها شيئاً في الصلاة.

عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أهديت

<sup>(</sup>١) مسح: كساء للجلوس.

<sup>(</sup>٢) مذاري: نسبة إلى مذار وهو موضع بير الواسط والبصّرة.

 $V_{i,j} = V_{i,j} + V_{i,j}$  من العراق، فكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها.

عن عبد الله بن سنان، عنه عليه السلام قال: ما جاءك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسأل عنه.

وسئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور؟ فقال: قد رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمور.

<sup>(</sup>١) الفرو، بالفتح: الذي يلبس من الجلود التي صرفها معها.

### ﴿ في العمائم ﴾

عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله يجيه الله عنهم الله عزهم .

وقال عليه السلام: اعتموا تزدادوا حلماً.

عن أبي إسحاق قال: أراني أبي علي بن أبي طالب عليتهنز وهو يخطب وعليه إزار ورداء وعمامة.

عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن نعظية في قول تعالى: مسومين قال: العمائم، اعتمّ رسول الله منها فسدلها من بين يديه ومن خلفه.
خلفه، واعتمّ جبريل عليه السلام فسد لها من بين يديه ومن خلفه.

عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول: دخل رسول الله عليه الحرم يوم دخل مكة وعليه عمامة سوداء وعليه السلاح، ثم خرج إلى حنين (١) فلما فرغ منهم انتهى إلى أوطاس بقيت منهم بقية ففرغ منهم، ثم انتهى إلى الجعرانة فقسم الغنائم بين المسلمين، ثم أحرم ودخل مكة.

عن النبي كَمُنْ إِنْ إِلَيْهِ : ركعتان بعمامة أفضل من أربعة بغير عمامة .

عن أبي جعفر عليه السلام قال: كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر.

<sup>(</sup>١) حنين: واد بين مكة والطائف.

عن عبد الله بن سليمان، عن أبيه قال: كنت مع أبي في المسجد فدخل علي بن الحسين عنه ولست أثبته، وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها من كتفيه، فقلت لرجل قريب المجلس مني: من هذا الشيخ الذي أرى؟ فقال: ما لك لم تسألني عن أحد دخل هذا المسجد غير هذا الشيخ؟ قال: قلت: إني لم أر أحداً دخل المسجد أحسن هيئة في عيني منه فذلك سألتك عنه، قال: فإنه على بن الحسين عنهم:

### ﴿ في كيفية التعمم ﴾

عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: عمم رسول الله بَهُمُ اللهُ عَلَيْهُما السلام قال علياً مَذِيتِهِ وتصرها من خلفه قدر أربع أصابع، ثم قال له: أدبر فأدبر ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال: هكذا تكون تيجان الملائكة.

عن أبي الحسن يبعضه: قال: إني ضامن لمن خرج يريد سفراً معتماً تحت ذقنه ثلاثاً لا يصيبه: السرق والغرق والحرق.

#### ﴿ الدعاء عند التعمم ﴾

من كتاب(النجاة): « اللهم سومني بسيماء الإيمان وتوجني بتاج الكرامة وقلدني حبل الإسلام ولا تخلع ربقة الإيمان من عنقي » وليتعمم من قيام محنكاً.

#### ﴿ في القلانس﴾

عن محمد بن علي قال: رأيت على أبي الحسن تلافتهم قلنسوة خز مبطنة بسمور(١).

<sup>(</sup>١) المقصود فرو ذلك الحيوان.

عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: كان رسول الله عليهما للبس من القلانس اليمنية والبيضاء والمضربة وذات الأذنين في الحرب، وكانت له عمامته السنجاب، وكان له برنس يبرنس به.

سئل الرضا نفته عن الرجل يلبس البرطلة (١) قال: قد كان لأبي عبد الله نفيه مظلة يستظل بها من الشمس.

عن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد الله تنصخلا أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال تنصله: لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود.

عن الحسن بن مختار قال: قال لي أبو الحسن الأول خصير : اعمل لي قلنسوة لا تكون مصنعة فإن السيد مثلي لا يلبس المصنع ( والمصنع: المكسر بالظفر).

<sup>(</sup>١) البرطل ـ كقنفذ ـ: قلنسوة ومظلة .

### الفصل الثامن \_\_\_\_\_ في لبس الخف والنعل

عن ياسر الخادم، عنه عليتهم قال: كان عليتهم يدخل المتوضأ(١)، في خف صغير.

عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله تنت قال: إنّ علياً (ع) كان في سفر، وكان إذا سافر أدلج، فبينا هو قد أخذ في الدلجة (٢) فلبس ثيابه وتناول أحد خفيه فلبسه، ثم أهوى إلى الخف الآخر ليلبسه إذ انحط طير من السماء فضرب خفه فأخذه، فانطلق علي ينت م فاتبعه ليأخذ الخف منه، فسبقه وارتفع إلى السماء، فما زال يدور حتى أصبح فألقى الخف فخرج من الخف حنش وهو حية.

من مسموعات ناصح الدين أبي البركات، عن أبي جعفر عنصيد قال: لبس الخف يزيد في قوة البصر.

عن الصادق عنص الله قال: إدمان لبس الخف أمان من الجذام، فقيل له: في الشتاء أم في الصيف؟ قال: شتاء كان أم صيفاً.

عن أبي الجارود قال: دخلت على أبي عبد الله تنبيته الابساً خفاً أحمر، فقال لي: أوما علمت أن الخف الأحمر لبس الجبابرة، فالأبيض المقشور لبس الأكاسرة والأسود ستتنا وسنة بني هاشم؟ قال أبو الجارود: فصحبت أبا عبد الله تنبيت في طريق مكة وعليه خف أحمر، فقلت له: يا بن رسول الله

<sup>(</sup>١) المتوضأ: موضع يتوضأ فيه.

<sup>(</sup>٢) الدلجة \_ من أدلج الرجل \_: سار الليل كله.

كنت حدثتني منه في الأحمر أنه لبس الجبابرة، قـال: أما في السفـر فلا بـأس به فإنه أحمل للماء والطين، وأما في الحضر فلا.

عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام: أن النبي ﷺ قـال: من أتخذ ِ نعلًا فليستجدها.

وعنه عن علي عليهما السلام قال: استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهور.

# ﴿ في استحباب الانتعال بالنعل المخصرة المعقبة ﴾

<sup>(</sup>١) مج الماء من فيه: رماه.

<sup>(</sup>٢) سورة طه: آنة ١٢

<sup>(</sup>٣) المخصرة. الدقيقة الخصر.

عن أبي جعفر ينجتهد قال: إني لأمقت الرجل الذي لا أراه معقب النعلين.

عن صباح الحذاء قال: حذوت نعلاً لأبي عبد الله على نعل وجه بها إلى فكانت مخصرة من نصف النعل.

عن منهال قال: كنت عند أبي عبد الله عنيتها وعليّ نعل مسموحة، فقال أبو عبد الله عنيتها : هذا حذاء اليهود، قال: فانصرف، فأخذ سكيناً فخصرها به.

عن على السابري قال: رآني أبو الحسن تنظيم وعليّ نعل غير مخصرة، فقال: يا على متى تهودت؟

# ﴿ في كراهية عقد الشراك

روي أن أبا عبد الله علامتهم كره عقد شراك النعل، قال: وأخذ نعل بعضهم فحل شراكها (١)

وعنه يَنِعَيُّهُ قَالَ: أول من عقد شراك نعله إبليس.

### ﴿ في كيفية الانتعال﴾

عن أبي جعفر برفتهد قال: من السنّـة لبس نعل اليمين قبـل اليسار وخلع اليســار قبل اليمين..

من كتاب (النجاة)، الدعاء المروي عند لبس الخف والنعل يلبسهما جالساً ويقول: « بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ووطىء قدمين في الدنيا والآخرة وثبتهما على الصراط يوم تزل فيه الأقدام» فإذا خلعهما فمن قيام ويقول: « بسم الله الحمد الله الذي رزقني ما أوقي به قدمين من الأذى؛ اللهم ثبتهما على صراطك ولا تزلهما عن صراطك السوي»(٢).

<sup>(</sup>١) الشراك \_ بالكسر \_ سير النعل على ظهر القدم، أي حبلها.

<sup>(</sup>٢) السوي: المستقيم.

قال النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾(١): النعل والخاتم.

وقال مِنْ المسجد. تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد.

### ﴿ في الشسع اذا انقطع ﴾

عن يعقوب السراج قال: خرجنا مع أبي عبد الله عليه وهو يريد أن يعزي عبد الله بن الحسن بابنة له أو ابن، فانقطع شسع نعله فنزع بعض القوم نعله وحل شسعها وناوله إياه، فقال أبو عبد الله عليها صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها (٢).

وعنه علاقته هال: من رقع جبته وخصف نعله وحمـل سلعته <sup>(۳)</sup> فقـد برىء من الكبر .

### ﴿ في المشي في نعل واحدة وخف واحد﴾

عن أبي عبد الله عليه على قال: إن علياً عليه كان يمشي في نعمل واحدة ويصلح الأخرى.

عن أبي جعفر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: من شرب ماء وهـو قائم أو تخلى على قبـر، أو بات على غمـر (٤)، أو مشى في حذاء واحـد فعرض لـه الشيطان لم يفارقه إلا أن يشاء الله.

# ﴿ في خلع النعال والخفاف اذا جلس﴾

عن أبي عبد الله عليه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : اخلعوا نعالكم فإنها سنة حسنة جميلة وهو أروح للقدمين، وفي رواية إذا أكلتم فاخلعوا نعالكم فإنه

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف آية ٣١.

<sup>(</sup>٢) الشسع - بالكسر -: زمام النعل بين الاصبع الوسطى والتي تليها.

<sup>(</sup>٣) السلعة - بالكسر -: المتاع وما يشتري للمنزل.

<sup>(</sup>٤) الغمر: الحقد، العطش.

أروح لأقدامكم وإنها سنة جميلة .

من كتاب (طب الأئمة) في الخف والنعل، عن أبي عبد الله عنصيم قال: من لبس نعلاً صفراء لم يبلها حتى يستفيد مالاً، ثم تلا هذه الآية ﴿صفراء فاقع لونها تسرّ الناظرين﴾(١).

وعنه تنشيخ قال: من لبس نعلًا صفراء كان في سرور حتى يبليها.

وعنه خصيه قال: من السنة الخف الأسود والنعل الصفراء.

وعنه عليه السلام قال: لبس الخف يزيد في قوة البصر.

عن أبي الحسن العسكري نشتهد فيمن أصابه عقر (٢) الخف والنعل قال: تأخذ طيناً من حائط بلبن، ثم تحكه بريقك على صخرة أو على حجر، ثم تضعه على العقر فيذهب إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٦٩.

<sup>(</sup>٢) عقر النعل: الجراحة الحاصلة منها.

#### الفصل التاسع \_\_\_\_في المسكن وما يجوز منه وما لا يجوز وما يتعلق به

# ﴿ في المسكن الواسع وغيره﴾

عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عن عنه الله عنه السعادة سعة المنزل.

وعنه تنبيخ الله الله المؤمن راحة في سعة المنزل.

وسئل أبو الحسن عيبت عن أفضل عيش في الدنيا؟ قال: سعة المنزل وكثرة المحبين.

وعنه عنبيته ايضاً قال: العيش بالسعة في المنازل والفضل في الخدم.

عن معمر بن خلاد قال: إن أبا الحسن اشترى داراً وأمر مولى له أن يتحول إليها وقال له: إنه منزلك.فقال له المولى: قد أجرت هذه الدار لي؟ فقال أبو الحسن ينعتهد: إن كان أبوك أحمق فينبغي أن تكون مثله.

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال النبي مَهَا الله عن من سعادة المرء المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب البهي والولد الصالح.

عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: إن للدار شرفاً، وشرفها الساحة الواسعة والخلطاء الصالحون (١) وإن لها بركة وبركتها جودة موضعها وسعة ساحتها وحسن جوار جيرانها.

<sup>(1)</sup> الساحة: الفضاء. والخلطاء - جمع خليط -: المخالطون الذين أمرهم واحد من الزوج والزوجة والولد والجار والأهل.

قال الصادق عنبيتهم: من سعادة المرء حسن مجلسه وسعة فنائه ونظافة متوضأه (١).

وقال النبي ﷺ: لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه(٢).

وقال ﷺ: حرمة الجارعلي الإنسان كحرمة أمه.

#### ﴿ في مقدار سمك البيت﴾

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عنه أنه قال: يا محمد ابن بيتك سبعة أذرع فما كان فوق ذلك سكنه الشياطين، إن الشياطين ليست في السماء ولا في الأرض، إنما يسكنون الهواء..

عن أبي عبد الله عنصي قال: سمك البيت سبعة أذرع أو ثمان أذرع فما فوق ذلك فمحضر للشياطين.

وعنه عنصه أيضاً قال: كل شيء يرفع من سُمْك البيوت على تسعة أذرع فهو مسكن الشياطين.

عن الصادق من قال: إذا كان سمك البيت فوق ثمانية أذرع فاكتب فيه آية الكرسي.

عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله بزيت به يقول: كل شيء فوق التسع يعني سمك البيت فما زاد على التسع فهو مسكون، يعني البيوت،، أو ما كان سمكها فوق التسع فما كان فوق التسع مسكون.

<sup>(</sup>١) الفناء ـ بالكسر ـ: الساحة، أمام البيت، ما امتد من جوانبه. والمتوضأ: المستراح.

<sup>(</sup>٢) بوائقه: عواقب أفعاله.

وعنه، عن آبائه عليهم السلام أن رجلًا من الأنصار شكا إلى رسول الله عليه أن الدور قد اكتنفته، فقال رسول الله عليه الله أن يوسع عليك.

عن أبي عبد الله عبيته: ما من إنسان يبني فوق ثمانية أذرع إلا ويأوي الشيطان فيما فوق ثمانية أذرع والواجب أن يكتب له فيه آية الكرسي حتى لا يأوي فيه الشيطان.

وعنه تنجيم قال: كل بناء فوق الكفاية يكون وبالاً على صاحبه يوم القيامة.

وعنه تنبيخ أنه قال: ما يبني إنسان فوق ثمانية أذرع إلا وينادي مناد من السماء: إلى أين تريد يا فاسق؟

من (جوامع الجامع)، قال النبي مَنْ الله على صاحبه يوم القيامة إلا مالا بد منه.

#### ﴿ فيما يستحب عند البناء ﴾

عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله عن أبي عبد الله عنه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن اللهم الله عني وعن أهلي وولدي مردة الجن والشياطين وبارك لي فيه بنزولي العلى ما سأل إن شاء الله .

# ﴿ في الإسراف في البناء﴾

عن أبي عبد الله تنبيج هذ قال: كل بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه. وعنه تنبيج هذ قال: من كسب مالاً من غير حله سلط على الماء والطين.

### ﴿ في كنس المنازل﴾

عنه عنيه عنه عنان: قال: قال رسول الله كَلَيْنُ : اكنسوا أَفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود.

وقال الصادق عنصيه: غسل الإناء وكسح الفناء مجلبة للرزق.

#### ﴿ في وقت الدخول في البيت والخروج عنه﴾

عنه عنصه البيت في الصيف خرج من البيت في الصيف خرج يوم الخميس، وإذا أراد أن يدخل في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة.

وفي رواية، عن ابن عباس قال: إن النبي ﷺ كان يخرج إذا دخل الصيف ليلة الجمعة، وإذا دخل الشتاء دخل ليلة الجمعة.

#### ﴿ في إغلاق الأبواب وغيرها ﴾

عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام، سئل عن إغلاق الأبواب وإكفاء الإناء (١) وإطفاء السراج؟ قال: أغلق بابك فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً، وأطفىء سراجك من الفويسقة وهي الفارة لا تحرق بيتك، وأكفىء إناءك فإن الشيطان لا يرفع إناء مكفاً.

قال رسول الله كالمناخ : لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون .

عن الرضا تنصيح قال: قال رسول الله بمن أطفئوا المصابيح، لا تجرها الفويسقة فتحرق البيت وما فيه.

#### ﴿ فيما يتعلق بالمسكن ﴾

عن أبي جعفر تخصير أنه أتاه رجل [فشكا إليه] فقال: أخرجتنا الجن من منازلنا بعني عمار منازلهم، فقال: اجعلوا سقوف بيوتكم سبعة أذرع واجعلوا الحمام في أكناف الدار، قال الرجل: ففعلنا فما رأينا شيئاً نكرهه.

عن داود الرقي، عن أبي عبد الله قال: رأيت حماماً خرج من تحت سريره فقلت له: جعلت فداك أهدي لك طيوراً عندنا بلقاً تقرقر(٢)؟ فقال أبو عبد الله

<sup>(</sup>١) إكفاء الإناء: قلبه. ويأتي أيضاً بمعنى الاستتار.

<sup>(</sup>٢) البلق: الابلق وهو الذي كان في لونه سواد وبياض.

من كتاب (من لا يحضره الفقيه)، شكا رجل إلى النبي تَمَيَّلُو من الوحشة، فأمره باتخاذ زوج من الحمام.

وقال أمير المؤمنين عنبيتهد: إن حفيف أجنحة الحمام ليطرد الشياطين.

وقــال عيوته: أيضاً: اتقــوا الله فيما خــوّلكم (١) وفي العُجم من أمــوالكم، فقيل له: ما العجم من أموالنا؟ قال: الشاة والهر والحمام وأشباه ذلك.

من (الفردوس)، عن أنس قال: قال النبي مَنْ الشاة في البيت ترد سبعين باباً من الفقر.

وقال عليه الشاة في الدار بركة، والسنور في الدار بركة، والرحا في الدار بركة، والشاة بركة، والشاتان بركتان، والثلاثة بركات كثيرة.

وقال ﷺ: الشاة من دواب الجنة.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم، فإن كانتا اثنتين قدسوا كل يوم مرتين، فقال رجل كيف يقدسون؟ قال: يقال لهم: بورك عليكم وطبتم ما طاب إدامكم...

وعنه عنيته قال: إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشاً.

وقال النبي ﷺ: لا تمنعوا الخطاطيف أن تسكن في بيوتكم (٢).

وقال: لا تطرقوا(٣) الطير في أوكارها فإن الليل أمان لها وذلك لما جعله الله عليه من الرحمة.

<sup>(</sup>١) فيما خولكم أي ملككم وأعطاكم.

<sup>(</sup>٢) الخطاطيف جمع الخطاف: طائر يشبه السنونو.

<sup>(</sup>٣) طرق المكان: أتاه ليلاً.

من كتاب (طب الأثمة)، قال رسول الله ﷺ: اتخذوا في بيوتكم الدواجن يتشاغل بها الشيطان عن صبيانكم.

عن أبي جعفر من المنا - أهل البيت - أحب الحمام . .

وقال أبو الحسن نبيجه : لا ينبغي أن يخلو بيت أحدكم من ثلاثة وهن عمار البيت: الهرة والحمام والديك، فإن كان مع الديك أنيسة فلا بأس بـذلك لمن لا يقدرها.

قال الرضا: في الديك خمس خصال من خصال الأنبياء: معرفته بأوقات الصلوات والغيرة والشجاعة والسخاوة وكثرة الطروقة (١)

وقال رسول الله مَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله الله الله الله وارغبوا إليه. وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانياً.

وقال ﷺ: الدجاج غنم فقراء أمتي.

وقال كَنْ الله الله الله الله الله الله الله على مواقيت الصلاة.

وقال تَهُمَّقُ : لا تسبوا الديك فإنه صديقي وأنا صديقه وعدوه عدوي والذي بعثني بالحق لو يعلم بنو آدم ما في قترته لاشتروا ريشه ولحمه، بالذهب والفضة، وإنه يطرد مذمومة من الجن.

وقال ﷺ: من اتخذ ديكاً أبيض في منزله يحفظ من شر ثلاثة: من الكافر والكاهن والساحر.

من كتاب (روضة الواعظين)، عن الباقر عنصة هذ قال: إن الله تعالى خلق ديكاً

<sup>(</sup>١) الطروقة: الجماع.

أبيض عنقه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض (١) السابعة، له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، لا يصيح ديك في الأرض حتى يصيح فإذا صاح خفق بجناحيه، ثم قال: «سبحان الله العظيم الذي ليس كمثله شيء» فيجيبه الله فيقول: «ما آمن بما تقول من يحلف بي كاذباً».

روى الجعفري قال: رأيت أبا الحسن تنصير في بيته زوج حمام: أما الذكر فأخضر وأما الأنثى فسوداء، ورأيته تنبير يفت لهما الخبز ويقول: يتحركان من الليل فيؤنسان وما من انتفاضة ينتفضانها من الليل إلا اتقى من دخل البيت من عرمة الأرض.

عن أبي عبد الله تنصير قال: ليس من بيت نبي إلا وفيه حمام، لأن سفهاء الحبن يعبثون بصبيان البيت، فإن كان فيه حمام عبثوا بالحمام وتركوا الناس.

<sup>(</sup>١) تخوم الأرض: حدها ومنتهاها.

# الفصل العاشر في النجد والأثاث والفرش والتواضع فيها

عن عبد الله بن عطا قال: دخلت على أبي جعفر عبيتهد فرأيت في منزله نضداً ووسائد وأنماطاً ومرافق (١) فقلت له: ما هذا؟ قال عبيتهد : متاع(٢) المرأة.

عن جابر بن عبد الله عن الباقر عليه قال: دخل قوم على الحسين بن على على الحسين بن على على الحسين بن على على على الله نوى في منزلك أشياء مكروهة وقد رأوا في منزله بساطاً ونمارق فقال: إنما نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين بها ما شئن ليس لنا منه شيء.

عن جابر، عن أبي جعفر عليهما السلام بسط البيت كثيباً (٣) وكان فراشهما إهاب كبش ومرفقتهما محشوة ليفاً ونصبوا عوداً يوضع عليه السقاء فستره بكساء.

عن الحسين بن نعيم، عن أبي عبد الله تنظيم قال: سمعته يقول: أدخل رسول الله من فاطمة على على عليهما السلام وسنرها عباء وفرشها إهاب كبش ووسادتها أدم محشوة بمسكد(٤).

وعنه عنويته الله قال: إن فراش علي وفاطمة عليهما السلام كان سلخ كبش يقلبه فينام على صوفه.

<sup>(</sup>١) النضد - بالتحريك -: ما نضد من متاع البيت وضم بعضه إلى بعض متسقاً أو مركوماً. والانماط - جمع نمط كسبب وأسباب: ما يفرش من مفارش الصوف الملونة. والمرافق: جمع مرفق - بالكسر فالسكون -: التي تجعل تحت المرفق من المخدة والمتكأ. والنمارق: جمع نمرق ونمرقة. الوسادة يتكا عليها.

<sup>(</sup>٢) متاع: أثاث.

<sup>(</sup>٣) الكثيب: الرمل.

<sup>(</sup>٤) المسد: الليف.

وفي كتاب (مواليد الصادقين) عليهما السلام، قال محمد بن إبراهيم الطالقاني روي أنه علي اعتزل نساء في مشربة له شهرين والمشربة العلية في مشربة له شهرين والمشربة العلية في مخدخل عليه عمر وفي البيت أهب عطنة وقسرظ والنبي علي المسول الله ما هذه حصير قد أشر في جنبه ووجد عمر ريح الأهب، فقال: يا رسول الله ما هذه الأهب؟ قال: يا عمر هذا متاع الحي (۱) فلما جلس النبي علي وكان قد أشر الحصير في جنبه، فقال عمر: أما أنا فأشهد أنك رسول الله ولأنت أكرم على الله من قيصر وكسرى وهما فيما هما فيه من الدنيا وأنت على الحصير قد أشر في جنبك، فقال النبي علي المن أن تكون لهم الدنيا ولنا الأخرة.

عن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عنصيد عن السرير يكون فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت؟ قال عنصيد: إن كان ذهباً فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس.

عن الحلبي، عن أبي عبد الله عن الله عنه قال: ربما قمت أصلي وبين يدي وسادة فيها تماثيل طائر، فجعلت عليها ثوباً، وقد أهديت إلى طنفسة من الشام(٢) فيها تماثيل طير فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر، وقال: إن الشيطان أشدما يهم بالإنسان إذا كان وحده.

عن أبي الحسن خشتهم قال: دخل قوم على أبي جعفر خطيتهم وهو على بساط فيه تماثيل، فسألوه؟ فقال: أردت أن أهبه.

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عنستهد قال: لا بأس أن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة.

عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عنصة عن تماثيل الشجر

 <sup>(</sup>١) العلية ـ بالكسر وقد تضم ـ: الغرفة. وأهب ـ كعمد ـ: جمع إهاب ـ كعماد ـ: الجلـد ما لم يدبـغ.
 وعطنة: المنتنة، والقرظ ـ بالتحريك ـ: ورق السلم يدبغ به الاديم.

<sup>(</sup>٢) الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق. وأيضاً: العَّالي، وقيل: والذي يجعل على ظهر الدابة.

والشمس والقمر؟ قال: لا بأس به، ما لم يكن فيه شيء من الحيوان.

عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عنه قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل (١) ما التماثيل التي كانوا يعملون؟ قال: أما والله ما هي التماثيل التي تشبه الناس ولكن تماثيل الشجر ونحوه.

عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله خصيد: إنما نبسط عندنا الوسائل فيها التماثيل ونفرشها، قال: لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ، إنما نكره منها ما نصب على الحائط والسرير.

من كتاب (زهد أمير المؤمنين عنصيلان)، عن عقيل بن عبد الرحمن الخولاني قال: كانت عمتي تحت عقيل بن أبي طالب فدخلت على علي عنيستان بالكوفة وهو جالس على برذعة حمار مبتلة (٢) قالت: فدخلت على علي عنيستان امرأة له من بني تميم، فقلت لها: ويحك إن بيتك ممتلىء متاعاً وأمير المؤمنين عنيستان جالس على برذعة حمار مبتلة، فقالت: لا تلوميني فوالله ما يرى شيئاً ينكره إلا أخذه فطرحه في بيت المال.

عن شريك بن عبد الله، عن شيخ، عن أمه قالت: رأيت خبز علي المستهدة تحت فراشه أو في فراشه.

<sup>(</sup>١) سورة سبأ: آية ١٣.

<sup>(</sup>٢) بتله بتلاً من باب قتل: قطعه وأبانه.

# الباب السابع

﴿ فِي الْأَكُلُ وَالشَّرِبُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا وَفَيْمُ ثَلَاثَةً عَشْرُ فَصَلًّا ﴾

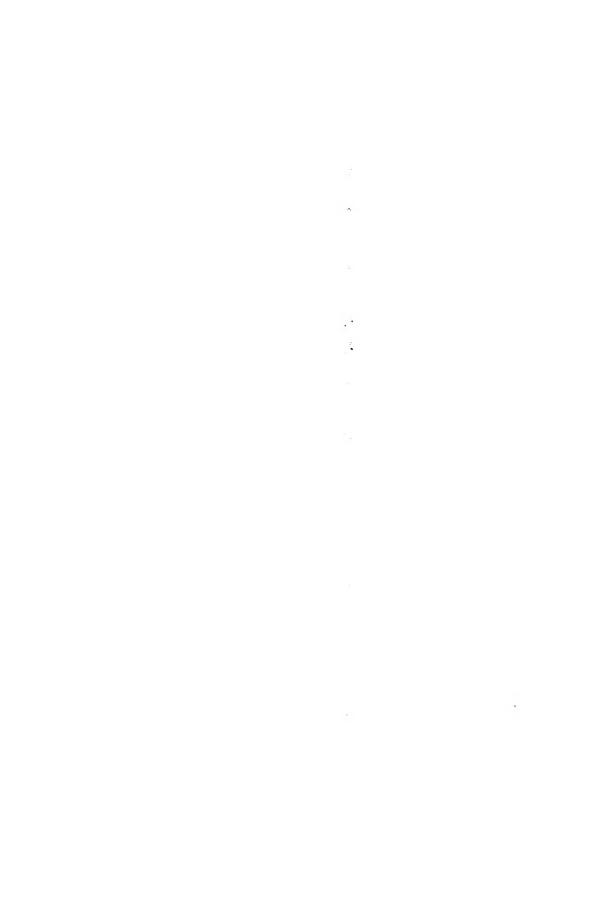

# الفصل الأول \_\_\_\_\_ في فضل إطعام الطعام واصطناع المعروف وصوم التطوع

من كتاب (من لا يحضره الفقيه)، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين﴾ (١) وقد مدح الله عز وجل [ في ذلك ] صاحب القليل فقال في كتابه [العزيز]: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾(٢).

وقال رسول الله عَلَيْنَا : ما آمن بالله من شبع وأخوه جائع، ولا آمن بالله من اكتسى وأخوه جائع، ولا آمن بالله من اكتسى وأخوه عريان، ثم قرأ ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ وقال على أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة.

وسمع أمير المؤمنين تزميخ رجلًا يقول: الشحيح أعذر من الظالم، فقال عزميج الله على أهلها فقال عزميج الله على أهلها والشحيح (٣) إذا شح منع الزكاة والصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والنفقة في سبيل الله وأبواب البر وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح.

عن الصادق عليه السلام قال: المنجيات ثلاث: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام.

وعنه عليه السلام قال: لـو أن رجلًا أنفق على طعـام ألف درهم وأكل منه مؤمن واحد لم يعد سرفاً. .

وقـال رسول الله ﷺ: من كـان يؤمن بالله واليـوم الأخر فليكـرم ضيفه.

<sup>(</sup>١) سورة سبأ: آية ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر: آية ٩.

<sup>(</sup>٣) الشحيح: البخيل.

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت و [كان] يقول: لا تلزم ضيفك بما يشق عليه.

روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أول ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء يعنى في الأجر.

عن الباقر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يحب إيراد الكبـد الحراء ومن سقى كبداً حرّاء (١) من بهيمة وغيرها أظله الله في ظل عـرشه يـوم لا ظل إلا ظله.

عن الصادق عليه السلام قال: من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة. ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفساً. ﴿من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ﴾(٢).

وعنه عليه السلام قال: من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إشباع جـوعة المؤمن وتنفيس كربته وقضاء دينه.

عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقير شيغتنا. ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا.

عِن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.

وعنه عليه السلام قال: إن الله تعالى يقول: ما من شيء إلا وقد تكفلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفاً (٣) حتى أن الرجل ليتصدق بالتمرة أو بشق التمرة فأربيها كما يربي الرجل فلوه وفصيله، فيلقاني يوم القيامة وهو مثل أحد وأعظم من أُحد.

وعنه عليه السلام قال: إن الله عز وجل يحب الإطعام في الله ويحب الذي

<sup>(</sup>١) الحراء: العطشى(٢) سورة المائدة: آية ٣٥.

<sup>(</sup>٣) التلقف: التناول بسرعة: والفلو- بضم اللام وتشديد الواو- الجحش والمهر يفصل عن أمه.

يطعم الطعام في الله، والبركة في بيته أسرع من الشفرة(١) في سنام البعير.

قال رسول الله ﷺ: إن أول من يدخل الجنة المعروف وأهله وأول من يرد علي الحوض.

عن الصادق عليه السلام قال: أيما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفاً فقد أوصله إلى رسول الله عليه المؤمن معروفاً

وعنه عليه السلام قال: رأيت المعروف كاسمه. وليس شيء أفضل من المعروف إلا ثوابه وذلك هو الذي يراد منه، وليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه. وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه. ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه مفإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والإذن فهنالك تمت السعادة للطالب والمطلوب اليه.

وعنه عليه السلام قال: رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال: تصغيره وستره وتعجيله، فإنك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه وإذا سترته تممته وإذا عجلته هنأته، وإن كان غير ذلك محقته ونكدته (٢).

وعنه عليه السلام قال: إذا أردت أن تعلم أَشقِيُّ الرجل أم سعيـد فانـظر معروفه إلى من يصنعه، فإن كان يصنعه إلى من هو أهله فاعلم أنه خير. وإن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنه ليس له عند الله خير.

وعنه عليه السلام قال: خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم، ومن خالص الإيمان البر بالإخوان والسعي في حوائجهم . .

وعنه عليه السلام قال: شـاب سخي مرهق في الـذنوب أحب إلى الله عـز وجل من شيخ عابد بخيل.

<sup>(</sup>١) الشفرة - بفتح فسكون -: المدية وهي السكين العظيمة العريضة.

<sup>(</sup>٢) نكدته: كدّرته.

وقال النبي ﷺ: من أدى ما افترض الله عليه فهو أسخى الناس.

وقال عَبَيْنَ : ما محق الإسلام ماحق مثل الشح، ثم قال: إن لهذا الشح دبيباً كدبيب النمل وشعباً كشعب الشرك.

وقال ﷺ: صدقة رغيف خير من نسك مهزول (١)

عن الباقر عليه السلام قال: البر والصدقة ينفيان الفقر ويـزيدان في العمـر ويدفعان ميتة السوء.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصدقة باليد تقي ميتة السوء وتدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء وتفك عن صاحبها سبعين شيطاناً كلهم يأمره أن لا يفعل.

عن النبي مَشْرُونُ قال: صدقة السر تطفىء غضب الرب.

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: اتبعوا قول رسول الله عَلَمُمَنَّظُ فإنه قال: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر.

عن الصادق عليه السلام قال: ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت إلا أحوجه الله عز وجل إلى السؤال قبل أن يموت ويثبت له بها في النار.

وعنه عليه السلام قال: قال رجل للنبي ﷺ: يـا رسول الله علمني شيئًا إذا فعلته أحبني الله من السماء وأحبني أهـل الأرض؟ قال: ارغب فيما عند الله يحببك الله وازهد فيما عند الناس يحببك الناس.

قال الباقر عبيته : لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداً. ولو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحداً. وكان علي بن الحسين عبيته إذا كان اليوم الذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاؤها فتطبخ ، فإذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق (٢) وهو صائم، ثم يقول: هاتوا

<sup>(</sup>١) النسك: الذبيحة وما يقدم لله تعبداً. ومهزول: ضعيف ونحيل.

<sup>(</sup>٢) المرق - بالتحريك -: ماء اللحم إذا طبخ فصار دسماً. واغرفوا أي خذوا بالمغرفة.

القصاع واغرفوا لآل فلان واغرفوا لآل فلان، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاؤه. .

عن الصادق تنصير قال: من فطّر صائماً فله أجر مثله.

وقال النبي ﷺ: ليس بمؤمن من بات شبعاناً وجاره طاوياً(١).

وقال النبي كَلَيْكُونْ : من فطر في هذا الشهر مؤمناً صائماً كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه فقيل له : يا رسول الله ليس كلنا نقدر على أن نفطر صائماً ، فقال : إن الله تبارك وتعالى كريم يعطي هذا الشواب منكم من لم يقدر إلا على مذقة (٢) من لبن يفطر بها صائماً أو شربة من ماء عذب أو تميرات لا يقدر على أكثر من ذلك .

عن الرضا عليتهد قال: تفطيرك أنحاك الصائم أفضل من صيامك. .

وقال رسول الله عَنْهُ الْأَصحابه: ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهره والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح تقطع دابره والاستغفار يقطع وتينه (٣) ثم قال عَنْهُ الله على شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام، وقال عَنْهُ الله الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلماً.

وقال ﷺ: قال الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي (٤) به وللصائم فرحتان: حين يفطر وحين يلقى ربه عز وجل. والذي نفس محمد بيده لخلوف (٥) فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك.

<sup>(</sup>١) طاوياً: جائعاً. ورجل طيان: لم يأكل شيئاً.

<sup>(</sup>٢) المذقة: القليل.

<sup>(</sup>٣) الوتين: عرق في الرقبة.

<sup>(</sup>٤) أجزى: أكافىء.

<sup>(</sup>٥) الخلوف: الرائحة خاصة للصائم.

عن الصادق عرب قال: كان رسول الله كَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله على ويقال: لا يضوم، ثم صام يوماً وأفطر يوماً ثم صام الاثنين والخميس ثم آل ذلك إلى صيام ثلاثة أيام من الشهر: الخميس في أول الشهر، والاربعاء في وسط الشهر والخميس في آخر الشهر، وكان يقول: ذلك صوم الدهر.

وعنه تنبيخياً قال: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام من الشهر فلا يجادلنّ أحداً ولا يجهل ولا يسرع إلى الحلف والأَيمان بالله، وإن جهل عليه أحد فليتحمل.

عن أمير المؤمنين تلافيته قال: صيام شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدر. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. إن الله عز وجل يقول: ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ (١).

سئل الصادق عليه السلام عمن لم يصم الثلاثة في كل شهر وهو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء؟ قال: مد(٢) من طعام في كل يوم.

عن علي عليه السلام قـال: قال رسـول الله ﷺ: من صام يـوماً تـطوعاً أدخله الله عز وجل الجنة.

عن أبي عبـد الله عليه الســلام قال: لإفـطارك في منزل أخيـك أفضـل من صيامك بسبعين ضعفاً أو تسعين ضعفاً.

وعنه عليه السلام قال: من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومهم فيمن عليه كتب [الله] لـه صوم سنة.

وكان النبي يَمْ الله إذا أفطر يقول: « اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: آية ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) المد الشرعي: ثلاثة ارباع الكلغ من الحنطة.

# الفصل الثاني \_\_\_\_\_ في آداب غسل اليد وغيرها

من كتاب (من لا يحضره الفقيه)وغيره، قال النبي ﷺ: من أراد أن يكثر خيره فليتوضأ عند حضور طعامه.

وقال ﷺ: اجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم.

وقال كالله الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الهم ويصحح البصر.

عليه السلام: من غسل يده قبل الطعام وبعده بورك له في أول ه وآخره وعاش ما عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده.

وقال عليه السلام: اجعلوا في أسنانكم السعد (١) فإنه يطيب الفم [ ويزيد في الجماع].

وعنه عليه السلام قال: من غسل يده قبل الطعام فلا يمسحها بالمنديل، فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دام نداوة في اليد.

وعن النبي كَنْ قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسحن بالمنديل حتى يُلعقها أو يُلعقها.

وعنه على على الله الله الله الله المنزل بغسل يده ومن عن يمينه، فإذا فرغ من الطعام يبدأ [ بمن عن يساره] بغير صاحب المنزل، لأنه أولى بالصبر على الغمر(٢) ويتمندل بعد ذلك.

<sup>(</sup>١) السعد ـ بالضم -: طيب معروف.

<sup>(</sup>٢) الغمر - بالتحريك -: زنخ اللحم وما يعلق باليد من دسمه.

وروي عنه ﷺ انه كان يغسل يده من الغمر، ثم يمسح بها وجهه ورأسه قبل أن يمسحها بالمنديل، ثم يقول: « اللهم اجعلني ممن لا يرهق وجوههم قتر(١) ولا ذلة...

ولا ذلة ... وعنه ﷺ قال: الـوضوء قبـل الطعنام وبعده ينفي الفقـر كما ينفي الكيـر خبث الحديد، وعاش ما عاش في سعة. وأن الملائكة تصلي على من يلعق أصابعه في آخر الطعام.

و [روي ] عنه: ﷺ أنه كان يكره عند الطعام رفع الطست حتى يمتلىء ويهراق ويقول: من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور الطعام وبعده، فإنه من غسل يده عند الطعام وبعده عاش ما عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده.

وعنه عليه السلام قال: إذا توضأت بعد الطعام فامسح عينيك بفضل ما في يديك فإنه أمان من الرمد(٢).

عن صفوان الجمال قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فحضرت المائدة فأتى الخادم بالوضوء فناوله المنديل فعافه، ثم قال: منه غسلنا.

وعنه عليه السلام قال: الـوضوء قبـل الطعـام وبعده ينفي الفقـر ويزيـد في الرزق.

من كتاب (تهذيب الأحكام)، عن أبي جعفر عليه السلام قـال: الوضـوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر.

عن يونس قال: لما تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام وجيء بالطست بدأ الخادم به وكان في صدر المجلس، فقال: ابدأ بمن عن يمينك، فلما توضأ واحد أراد الغلام أن يرفع الطست، فقال أبو الحسن عليه السلام. دعها.

وعن نزار قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل .

وفي كتاب (مواليد الصادقين) عليها السلام، كان النبي عَلَيْهُ إذا فرغ من غسل اليد بعد الطعام مسح بفضل الماء الذي في يده وجهه، ثم يقول: « الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء صالح أولانا».

<sup>(</sup>١) قتر: غبار. (٢) الرمد: داء يصيب العيون.

# الفصل الثالث\_\_\_\_\_ في آداب الأكل وما يتعلق به

من (طب الأئمة)، روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: اذكروا الله عز وجل عند الطعام ولا تلغوا فيه، فإنه نعمة من نعم الله يجب عليكم فيها شكره وحمده، أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها، فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها.

وقال عليه السلام: إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد. وليأكل على الأرض. ولا يضع إحدى رجليه على الأخرى ولا يتربع، فإنها جلسة يبغضها الله عز وجل ويُعتُتُ صاحبها.

عن الصادق عليه السلام قال: أطيلوا الجلوس على الموائد، فإنها ساعة لا تُحسَب من أعماركم.

من كتاب (من لا يحضره الفقيه)، عن الصادق، عن آبائه، عن الحسن بن علي عليهم السلام قال: في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها: أربع منها فرض وأربع منها سنّة وأربع منها تأديب، فأما الفرض فالمعرفة والرضا والتسمية والشكر، وأما السنّة فالوضوء قبل الطعام والجلوس على الجانب الأيسر والأكل بثلاث أصابع ولعق الأصابع (١). وأما التأديب فالأكل مما يليك وتصغير اللقمة والمضغ الشديد وقلة النظر في وجوه الناس.

وعن عمرو بن قيس قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام بالمدينة

<sup>(</sup>١) لعق الأصابع: لحسها.

وبين يديه خوان (١) وهو يأكل، فقلت له: ما حد هذا الخوان؟ فقال: إذا وضعته فسم الله وإذا رفعته فاحمد الله، وقمَّ ما حول الخوان (٢)، فهذا حده.

قال رسول الله ﷺ: من وجد كسرة أو تمرة (٣) فأكلها لم تفارق جوفه حتى يغفر الله له.

عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله عَبْرُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلِي عَلَا ع

عن محمد بن الوليد قال: أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني عليه السلام حتى إذا فرغت ورفع الخوان ذهب الغلام يرفع ما وقع من فتات الطعام (٤). فقال له: ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة وما كان في البيت فتتبعه والتقطه.

عن الصادق عليه السلام أنه كره أن يأكل بشمالـه أو يشرب بهـا أو يتناول بها.

قال النبي ﷺ لعلي عليه السلام: يا علي افتح بالملح واختتم به، فإنه شفاء من سبعين داء منها الجنون والجذام والبرص ووجع الحلق ووجع الأضراس ووجع البطن.

عن ابن عباس قال: قال النبي عَلَيْهُ : ثلاث لقمات بالملح قبل الطعام وثلاث بعد الطعام تصرف بهن عن ابن آدم اثنين وسبعين نوعاً من البلاء، منها الجنون والجذام والبرص.

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إبدأوا بـالملح في أول الطعام فلو علم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب(°).

<sup>(</sup>١) الخوان ـ بالكسر والضم ـ: الذي يؤكل عليه، وهو معرب، ويقال له: السفرة أيضاً.

<sup>(</sup>٢)قم الرجل كاقتمه: أكل ما على الخوان.

<sup>(</sup>٣) الكُسرة ـ بالكسر ـ: القطعة من الشيء المكسور.

<sup>(</sup>٤) الفتات ـ بالضم ـ: ما تفتت من الشيء كسراً صغيرة .

<sup>(</sup>٥) الترياق (معرب على زنة فعيال بالكسر): ما يستعمل لدفع السم من الادوية والمعاجين.

عن أبي عبد الله عليه السلام: إنا نبدأ بالملح ونختم بالخل.

قال النبي مَنْ الله المعالم الأدام الخل، ما افتقر بيت فيه الخل.

عن الصادق عليه السلام قال: إن رسول الله عَيْمَاتُ قال: إذا وضعت المائدة حفها أربعة أملاك، فإذا قال العبد: «بسم الله» قالت الملائكة للشيطان: اخرج يا فاسق فلا سلطان لك عليهم. وإذا فرغوا فقالوا: «الحمد لله» قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فأدوا الشكر لربهم. وإذا لم يقل: «بسم الله» قالت الملائكة للشيطان: ادن يا فاسق فكل معهم، فإذا رفعت المائدة ولم يحمدوا الله قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم.

وقال النبي ﷺ لعلي عَبِينَ الله وإذا فقل: « بسم الله وإذا فقل: « بسم الله وإذا فرغت فقل: « الحمد لله فإن حافظيك لا يستريحان من أن يكتبا لك الحسنات حتى تنبذه عنك.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ضمنت لمن سمى على طعامه أن لا يشتكي منه.

فقال ابن الكوا: يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاماً فسميت عليه ثم آذاني فقال: أكلت ألواناً فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يا لكع(١).

وروي عن الصادق عليه السلام: إن من نسي أن يسمي على كـل لـون فليقل:

« بسم الله على أوله وآخره».

عن الصادق عليه السلام قال: ما أُتخمت قط (٢) وذلك لأني لم أبدأ بطعام إلا قلت: « بسم الله» ولم أفرغ منه إلا قلت: « الحمد لله».

<sup>(</sup>١) اللكع كصرد: العبد، الأحمق، اللئيم. وأكثر ما يستعمل في النداء ويراد به الذم.

<sup>(</sup>٢) يقال: تخم فلان، كضرب: ثقل عليه الأكل.

وقال عليه السلام: إن البطن إذا شبع طغا.

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لابنه الحسن عليه السلام: يا بني لا تطعمن لقمة من حار ولا بارد ولا تشربن شربة ولا جرعة إلا وأنت تقول قبل أن تأكله وقبل أن تشربه: « اللهم إني اسألك في أكلي وشربي السلامة من وعكه (۱) والقوة به على طاعتك وذكرك وشكرك فيما بقيته في بدني وأن تشجعني بقوته على عبادتك وأن تلهمني حسن التحرز من معصيتك» فإنك إن فعلت ذلك أمنت وعثه وغائلته (۲). وكان رسول الله من المائلة بين يديه قال: « اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة » وكان من اللهم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وعليك خلفه».

وكان على بن الحسين عليهما السلام إذا طعم قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل، الحمد لله الذي يُطعِم ولا يُطعَم».

عن الباقر عليه السلام قال: كان سلمان إذا رفع يده من الطعام يقول: « اللهم أكثرت وأطيبت فزد، وأشبعت وأرويت فهنتُه». .

عن الصادق عليه السلام أنه أكل فقال: « الحمد لله الذي أطعمنا في جائعين وسقانا في ظمآنين وكسانا في عارين [ وهدانا في ضالين وحملنا في راجلين وآوانا في ضاحين (٣) وأخدمنا في عانين ] وفضلنا على كثير من العالمين».

ومن كتاب (النجاة)، الدعاء عند الطعام: «الحمد لله الذي يُطعم ولا يُطعم

<sup>(</sup>١) الوعك: المرض واشتداده.

<sup>(</sup>٢) الوعث: المشقة.

<sup>(</sup>٣) الضاحي من كل شيء: البارز الظاهر.

ويُجير ولا يُجار عليه ويستغني ويُفتَقر إليه.. اللهم لك الحمد على ما رزقتني من طعام وإدام في يسر وعافية من غير كد مني ولا مشقة. بسم الله خير الأسماء رب الأرض والسماء [ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء ] بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم، اللهم أسعدني في مطعمي هذا بخيره وأعذني من شره وانفعني بنفعه وسلمني من ضره» والدعاء عند الفراغ منه « الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني وسقاني فأرواني، وصانني وحماني، الحمد لله الذي عرفني البركة واليمن بما أصبته وتركته منه اللهم اجعله هنيئاً مريئاً ولا وبياً ولا دوياً، وأبقني بعده سوياً قائماً بشكرك محافظاً على طاعتك، وارزقني رزقاً دارًا وأعشني عيشاً قارًا واجعلني ناسكاً بازاً واجعل ما يتلقاني في المعاد مبهجاً سارًا برحمتك يا أرحم الراحمين».

من كتاب (البصائر)، عن محمد بن جعفر بن العاصم، عن أبيه، عن جده قال: حججت ومعي جماعة من أصحابنا فأتيت المدينة فقصدنا مكاناً ننزله فاستقبلنا غلام لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام على حمار له أخضر يتبعه الطعام، فنزلنا بين النخل وجاء هو فنزل، وأتي بالطست والماء فبدأ وغسل يديه وأدير الطست عن يمينه حتى بلغ آخرنا، ثم أعيد من يساره حتى أتي على آخرنا، ثم قدم الطعام فبدأ بالملح ثم قال: كلوا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثنى بالخل ثم أتي بكتف مشوي، فقال: كلوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإن هذا طعام كان يعجب النبي عنه أثي بالخل والزيت، فقال: كلوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإن هذا الرحمن الرحيم، فإن هذا الرحمن الرحيم، فإن هذا طعام كان يعجب فاطمة عليها السلام، ثم أتي بالسكباج (٢) فقال: كلوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإن هذا طعام كان يعجب الرحمن الرحيم، فإن هذا طعام كان يعجب الرحمن الرحيم، فإن هذا طعام كان يعجب الرحمن الرحيم، فإن هذا طعام السلام ثم أتي بلبن حامض قد ثرد (٣)، فقال: كلوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإن هذا طعام أقي بلبن حامض قد ثرد (٣)، فقال: كلوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإن هذا طعام كان يعجب الحسن بن علي عليهما السلام ثم أتي بلبن حامض قد ثرد (٣)، فقال: كلوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإن هذا طعام كان يعجب الحسن بن علي عليهما السلام ثم أتي بلبن حامض قد ثرد (٣)، فقال: كلوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإن هذا طعام أن يعجب الحسن بن علي عليهما السلام ثم

<sup>(</sup>١) اليمن: الخير

<sup>(</sup>٢) السكباج - بالكسر - مرق يعمل من اللحم والخل.

<sup>(</sup>٣) ثرد الخبز: بلُّهُ بالمَرَق.

كان يعجب الحسين بن على عليهما السلام، ثم أتى بأضلاع باردة فقال: كلوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن هذا طعام كان يعجب على بن الحسين عليهما السلام، ثم أتي بجبن مبزّر(١)، فقال: كلوا بسم الله الرحمن الرحيم،فإن هذا طعـام كـان يعجب محمـد بن علي عليهما السـلام، ثم أتى بتـور<sup>(٢)</sup> فيــه بيض كالعجة، فقال: كلوا بسم الله الرحمن الـرحيم، فإن هـذا طعام كـان يعجب أبي جعفر (ع)، ثم أتي بحلواء، فقال: كلوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإن هـذا طعام يعجبني، ورفعت المائدة فذهب أحدنا ليلتقط ما كان تحتها فقال: مـه إنما ذلك في المنازل تحت السقوف، فأما في مثل هـذا الموضع فهو لعـافية الـطير والبهائم (٣). ثم أتي بالخلال، فقال: من حق الخلال أن تدير لسانك في فمك فما أجابك تبتلعه وما امتنع تحركه بالخلال(٤)، ثم ترجع فتلفظه، وأتي بالطست والماء فابتدأ بأول من على يساره حتى انتهى إليه فغسل، ثم غسل من على يمينه حتى أتى على آخرهم، ثم قال: يا عاصم كيف أنتم في التواصل والتبارُّ؟ فقال: على أفضل ما كان عليه أحد، فقال: أيأتي أحدكم منزل أخيه عند الضيقة فلا يجده فيأمر بإخراج كيسه فيخرج فيفض ختمه فيأخذ من ذلك حاجته فلا ينكر عليه؟ قال: لا قال: لستم على أفضل ما كان أحد عليه من التواصل. . ( والضيقة: الفقر).

من (طب الأئمة)، عن أبي عبد الله ملك قال: لا تأكل وأنت تمشي إلا أن تضطر إلى ذلك.

عن عمر بن أبي شعبة قال: ما رأيت أبا عبد الله عنه يأكل متكئاً، ثم ذكر رسول الله مين فقال: ما أكل متكئاً حتى مات.

وقال أمير المؤمنين عليه : كل ما يسقط من الخوان، فإنه شفاء من داء لمن أراد أن يستشفى به.

<sup>(</sup>١) المبزر: المطيب بالبزور.

<sup>(</sup>٢)، التور\_ بفتح فسكون، معرب \_: إناء صغير يشرب فيه، والعجة \_ بضم فتشديد \_: طعام يعمل من بيض ودقيق وسمن أو زيت.

<sup>(</sup>٣) العافية والعافي: الوارد.

<sup>(</sup>٤) الخلال: ج أخلَّة. ما يُثقب به.

من كتاب (الفردوس)، عن أنس قال: قال النبي عَنَهُ اللهِ عَنْهُ أَلَيْكُو : من أكل ما يسقط من المائدة عاش ما عاش في سعة من رزقه وعوفي في ولده وولد ولده من الجذام.

وقال ﷺ: النفخ في الطعام يذهب بالبركة.

ورأى النبي بين أبا أيوب الأنصاري يلتقط نثارة المائدة (١) فقال بين المنظم أبا أيوب الأنصاري يلتقط نثارة المائدة (١) فقال أبورك لك وبورك عليك وبورك فيك، فقال أبو أيوب. يا رسول الله ولغيري؟ قال: نعم، من أكل ما أكلت فله ما قلت لك، أو قال: من فعل ذلك وقاه الله الجنون والجذام والبرص والماء الأصفر (٢) والحمق.

وروي عن العالم بنيت أنه قال: ثلاثة لا يحاسب عليها المؤمن: طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة صالحة تعاونه ويحرز (٣) بها دينه.

عن علي عنصيد قال: أقرّوا(٤) الحار حتى يبرد ويمكن فإن رسول الله عنه النار قرّب إليه طعام حار فقال: أقرّوه حتى يبرد ويمكن، ما كان الله ليطعمنا النار والبركة في البارد، والحار غير ذي بركة.

وقال عنظيم : من لعق قصعة صلّت عليه الملائكة ودعت له بالسعة في الرزق وتكتب له حسنات مضاعفة.

وقال تنصخه : من أكل الطعام على النقاء وأجاد الطعام تمضغاً وترك الطعام وهو يشتهيه ولم يحبس الغائط إذا أتى لم يمرض إلا مرض الموت.

عن الصادق عن قال: كان رسول الله كي إذا أتي بفاكهة حديثة قبلها ووضعها على عينه ويقول: « اللهم كما أريتنا أولها في عافية فأرنا آخرها في عافية»

وعنه عَلِيْتَ إِلَّا وَجُوفُهُ مَمْتُلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ

<sup>(</sup>١) النثارة - بالضم -: ما يتناثر من الشيء.

<sup>(</sup>٢) وهو الماء الذي يجتمع في البطن ويُعتريه داء الاستسقاء.

<sup>(</sup>٣) يحرز: يصون ويحمي.

<sup>(</sup>٤) أقروا: أتركوه حتى يقر يعني يهدأ.

الطعام فإنه أهدأ لنومه وأطيب لنكهته.

وقال رسول الله ﷺ: عجباً لمن يحتمي من الطعام مخافة من الـداء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة من النار.

من كتاب (تهذيب الأحكام)، عن الصادق تنسيخ : إذا دعي أحدكم إلى الطعام فلا يستتبعن ولده، فإنه إن فعل أكل حراماً ودخل عاصياً.

عنه عنصية قال: الأكل على الشبع يورث البرص.

عنه عليت قال: قال رسول الله ﷺ: أطولكم جشاءً (١) أطولكم جوعاً يوم القيامة.

عنه عليه عليه عليه عليه المائدة وسمى رجل من القوم أجزأ (٢)عنهم أجمعين:

عنه عنبيته قال: إذا وضع الخوان فقل: «بسم الله»، فإذا أكلت فقل: «بسم الله على أوله وآخره»فإذا رفع فقل: «الحمد لله».

عنه عليت قال: إذا اختلفت الآنية فسمّ عند كل إناء، قلت: فإن نسيت؟ قال: تقول: « بسم الله على أوله وآخره».

عن الرضا ننطح قال: إذا أكلت فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى.

وقال الصادق عيوتهم : كثرة الأكل مكروهة.

عنه عَنِي عَلَى: من أكل طعاماً لم يُدْعَ إليه فكأنما أكل قطعة من النار.

من كتاب (زهد أمير المؤمنين)، عن أبي عبد الله عن أبيه، عن جده عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: توقوا الذنوب فها من بلية (٣) أشد وأفظع

<sup>(</sup>١) الجشاء ـ كغراب ـ: صوت مع ريح يخرج من الفم عند الشبع . (تبعُّج)

<sup>(</sup>٢) أجزأ: في التشريع أبرآ الذمَّة

<sup>(</sup>٣) البلية: المصيبة.

منها. ولا يحرم الرزق إلا بذنب حتى الخدش والنكبة والمصيبة (١) قال الله عز وجل: ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» (٢) أكثروا لذكر الله على الطعام ولا تطغوا ، فإنها نعمة من نعم الله ورزق من رزقه يجب عليكم فيه شكره وحمده ، أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها ، فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها. من رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل ، إياكم والتفريط فتقع الحسرة حين لا ينتفع بالحسرة ، إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام وأكثروا ذكر الله عز وجل ولا تولوهم الأدبار فتسخطوا الله وتستوجبوا غضبه . من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله منه عند ارتكاب الذنوب ، فإن كانت منزلة الله عنده عظيمة بحيث تمنعه منها فكذلك منزلته عند الله .

من كتاب (تهذيب الأحكام)، عن مروك بن عبيد مرفوعاً، عن الصادق عليه الله قال: لا قال: لا قلت له: السرجل يمر على قراح الزرع (٣) فيأخذ منه السنبلة، قال: لا قلت: أي شيء سنبلة ؟؟ قال: لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة لا يبقى منه شيء.

من (مجموع في الآداب) لمولاي أبي، طول الله عمره: روي عن الفضل بن يونس قال: إني في منزلي يوماً فدخل على الخادم فقال: إن بالبابرجلاً يكنى أبا الحسن يسمى موسى بن جعفر عليهما السلام، فقلت: يا غلام إن كان الذي أتوهم (٤) فأنت حر لوجه الله، قال فبادرت إليه فإذا أنا به منعيم فقالت: انزل يا سيدي، فنزل ودخل المجلس، فذهبت لأرفعه في صدر البيت، فقال لي: يا فضل صاحب المنزل أحق بصدر البيت إلا أن يكون في القوم رجل [يكون] من بني هاشم فقلت: فأنت إذا جعلت فداك أثم قلت: جعلني الله فداك إنه قد حضر

<sup>(</sup>١) الخدش: تفرق اتصال في الظفر أو الجلد ونحو ذلك والنكبة: الجراحة بحجر أو شوكة.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى: آية ۳۰.

<sup>(</sup>٣) القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر.

<sup>(</sup>٤) توهُّم الشيء: تصوره وتخيُّلهُ.

طَعَامٌ لاصحابنا [فإن رأيت أن تحضر إلينا فذاك إليك] فقال: يا فضل إن الناس يقولون: إن هذا طعام الفجأة وهم يكرهونه أما إني لا أرى به بأسا، فأمرت الغلام فأتى بالطست فدنا منه فقال: « الحمد لله الذي جعل لكل شيء حدّاً» فقلت: جعلت فداك فما حد هذا؟ فقال: أن يبدأ رب البيت لكي ينشط الأضياف، فإذا وضع الطست سمى، وإذا رفع حمد الله ثم أتى بالمائدة، فقلت: ما حدّ هذا؟ قال: أن يُسمّي إذا وضع ويحمد الله إذا رُفع. ثم أتى بالخلال، فقلت: ما حدّ هذا؟ قال: أن تكسر رأسه لئلا يدمي اللثة. فأق بإناء الشراب، فقلت: فما حدّه؟ قال: أن لا تشرب من موضع العروة ولا من موضع كسر إن كان به فإنه مجلس الشيطان، فإذا شربت سميت وإذا فرغت حمدت الله وليكن صاحب البيت يا فضل إذا فرغ من الطعام وتوضأ القوم - آخر من يتوضأ. ثم قال: إن أمير جعلت فداك إن خرج عني لم يعد إلي درهم أبداً، فقال: أخرج اليهم فلا يصل العشرة آلاف إن خرج عني لم يعد إلي درهم أبداً، فقال: أخرج اليهم عادت إلي العشرة آلاف آ تمام الخبر].

قال رسول الله عَيْمَاتُكُ : الأكل في السوق دناءة.

سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قـال: لعلكم تفترقون عن طعامكم، فاجتمعوا عليه واذكروا اسم الله عَلَيْه يبارك لكم فيه.

عن أنس قال: ما أكل رسول الله ﷺ على خوان ولا في سكرجة (٢) ولا (١) ذروة الشيء أعلاه.

 <sup>(</sup>٢) السكرجة \_ كقنفذة \_: الصفحة التي يوضع فيها الأكل.

من خبز مرقق، فقيل لأنس: على ماذا كانوا يأكلون؟ قال: على السفرة.

ومن كتاب (روضة الواعظين) (١) روي عن على بن أبي طالب عنعتهذ، عن أبي جحيفة قال: أتيت رسول الله كَنْ اللهُ عَنْ أَلَيْ وَأَنَا أَتَجَشَأُ فَقَالَ: يا أَباجِحيفة أخفض جشاءك، فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطْوَلُهم جوعاً يوم القيامة.

وقال ﷺ: نور الحكمة الجوع، والتباعد من الله الشبع. والقربة إلى الله حب المساكين والدنو منهم.

وقال ﷺ: لا تُميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب، فإن القلوب تموت كالزروع إذا كثر عليها الماء.

وقال ﷺ: لا تشبعوا فيطفأ نـور المعرفـة من قلوبكم، ومن بات يصلي في خفة من الطعام باتت الحور العين حوله.

وسئل رسول الله ﷺ: مما أكثر ما يُدخل النار؟ قبال ﷺ: الأجوفان البطن والفرج.

وقال رسول الله ﷺ: من أكل الحلال قام على رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ من أكله.

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين للشيخ العلامة زين المحدثين محمد بن الفتال النيسابوري الشهيد في سنة ٥٠٨ والحديث مأخوذ من الكتاب صفحة ٤٥٦.

# الفصل الرابع \_\_\_\_\_ في آداب الشرب وما يتصل به

من كتاب (من لا يحضره الفقيه) قال النبي عَبَيْنَ : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يُوقنون.

عن الصادق على قال: لا ينبغي الشرب في آنية الـذهب والفضة ولا الأكل فيهما.

عن الباقر عِلِيجُهُم قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة.

عن أبي عبد الله تنصير قال: إنه كره الشرب في الفضة والقدح المفَضَّض، وكره أن يدهن من مدهن مفَضَّض والمشط كذلك، فمن لم يجد بداً من الشرب في الفضة والقدح المفَضَّض عدل بفمه عن موضع الفضة.

وروي أنه استسقى ماءً فأتي بقدح من صفر فيه ماء فقال له بعض جلسائه: إن عباد البصري يكره الشرب في الصفر (١). قال عَلِيمَهِمْ : فاسأله ذهب أم فضة.

سئل الصادق نلطح عن الشرب بنفس واحد؟ فقال: إذا كان الذي يناول الماء مملوكاً فاشرب بثلاثة أنفاس وإن كنان حراً فاشربه بنفس واحد. وبرواية أخرى \_ وهي الأصح \_ عنه قال: ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من الشرب بنفس واحد، وكان يكره ان يُشَبَّه بالهيم وهي الإبل(٢).

<sup>(1)</sup> الصفر ـ بالضم ـ النحاس الأصفر.

<sup>(</sup>٢) الهيم: الإبل العطاش.

#### ﴿ الدعاء المروي عند شرب الماء ﴾

«الحمد لله منزل الماء من السماء، مصرّف الأمر كيف يشاء، بسم الله خير الأسماء» عن الصادق عصم قال: أتى أبي عصم قال: فدعا بماء ليشربوا، لكل شيء حداً ينتهي إليه؟ فقال لهم أبي: نعم، قال: فدعا بماء ليشربوا، فقالوا: يا أبا جعفر هذا الكوز من الشيء؟ قال: نعم قالوا: فما حده؟ قال: حده أن تشرب من شفته الوسطى وتذكر الله عليه وتتنفس ثلاثاً، كلما تنفست حمدت الله ولا تشرب من أذن الكوز، فإنه مشرب الشيطان، ثم تقول: «الحمد لله الذي سقاني ماءً عذباً ولم يجعله ملحاً أجاجاً (۱) بذنوبي» وبرواية مثله بزيادة «الحمد لله الذي سقاني فأرواني وأعطاني فأرضاني وعافاني وكفاني، اللهم اجعلني ممن تشقيه في المعاد من حوض محمد عملية وتسعده بمرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين».

عن عبد الله بن مسعود قبال: كان رسول الله ﷺ يتنفس في الإناء ثبلاثة أنفاس يسمي عند كل نفس ويشكر الله في آخرهن.

عن أنس، أن النبي ﷺ نهى عن الشرب قائماً، قيل له: فالأكـل؟ قال: هو أشر، وفي رواية عنه، أنه ﷺ شرب قائماً.

وقيل للصادق تنبيتهم: ما طعم الماء؟ فقال تنبيتهم: طعم الحياة.

وقال عنص على الله عنه أحدكم فليشرب في ثلاثة أنفاس يحمد الله في كل منها: الأول شكر للشربة، والثاني مطردة للشيطان، والثالث شفاء لما في جوفه.

عن ابن عباس قال: رأيت النبي خيصه شرب الماء فتنفس مرتين.

عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه سئل عن حد الإِناء؟ فقال: حده أن لا تشرب من موضع كسر إن كان به، فإنه مجلس الشيطان، وإذا شربت سميت وإذا فرغت حمدت الله.

<sup>(</sup>١) الملح الأجاج: المرّ.

وعن عمرو بن قيس قال: دخلت على أبي جعفر ينته بالمدينة وبين يديه كوز موضوع، فقلت له: ما حد<sup>(۱)</sup> هذا الكوز؟ فقال: اشرب مما يلي شفته وسم الله عز وجل، وإذا رفعته من فيك فاحمد الله، وإياك وموضع العروة أن تشرب منها، فإنه مقعد الشيطان، فهذا حده.

قال رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يغمس (٢) بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه (٣).

<sup>(</sup>١) المقصود بـ (الحَدّ) التي وردت آنفاً بشكل لافت للنظر هو: العمل المستحب فعله لكثير من الفوائد.

<sup>(</sup>٢) غمس الشيء في الماء: جعل الماء يغمره.

<sup>(</sup>٣) نزع الشيء: أخرجه.

من كتاب (من لا يحضره الفقيه)، عن وهب بن عبد ربه قال: رأيت أبا عبد الله تنافقه كان يتخلل وهو عبد الله تنافقه كان يتخلل وهو طيب الفم، وفي خبر آخر: إن من حق الضيف أن يعد له الخلال.

وقال عنصه : ما أدرت عليه لسانك فأخرجته فابلعه، وما أخرجته بالخلال فارم به.

عن الفضل بن يونس أنه سأل الكاظم ننتهم عن حد الخلال؟ قال: أن تكسر رأسه لئلا يدمى اللثة.

عن الصادق عليته قال: الكحل يطيب الفم، والخلال يزيد في الرزق.

من كتاب (الفردوس)، عن سعد بن معاذ قال: قال النبي كَلَيْهُمْ: اتقوا أفواهكم بالخلال، فإنها مسكن الملكين الحافظين الكاتبين وإن مدادهما الريق وقلمهما اللسان وليس شيء أشد عليهما من فضل الطعام في الفم.

من (روضة الواعظين)، عن علي يزفيج قال: التخلل بالطرفاء<sup>(١)</sup>، يورث الفقر.

من كتاب (طب الأئمة)،عن الرضا تنطقه قال: لا تخللوا بعود الـرمان ولا بقضيب الريحان، فإنهما يحركان عـرق الجذام، قـال: وكان رسـول الله به المنظم يتخلل بكل ما أصاب إلا الخوص(٢) والقصب.

وقال رسول الله ﷺ: رحم الله المتخللين من أمتي في الـوضوء والطعام.

(٢) الخوص، بالضم: ورق النخل.

<sup>(</sup>١) الطوفاء: اسم شجر.

روي عن الكافلم منهم أنه قال: ينادي مناد من السماء: « اللهم بارك في الخلالين والمتخللين»، والخل بمنزلة الرجل الصالح يدعو لأهل البيت بالبركة، قلت له: جعلت فداك ما الخلالون وما المتخللون؟ قال: الذين في بيومهم الخل والذين يتخللون، وقال عصلا: الخلال نزل به جبريل عليم على النبي من السماء.

عن الصادق منهج قال: قال رسول الله كين : خللوا على أمر الطعمام، فإنه مصحة للفم والمواجد ويجلب الرزق على العبد.

من (صحيفة الرصا عصيد ) قال الرضاء عن أبيه ، عن جده عليه السلام قال : حدثني أبي أن الحسين بن علي عليهما السلام قال : كان أمير المؤمنين عليهما يرسم يأمر الذا تحللنا أن لا نشرب الماء حتى المضمض الاثاً.

وروي عن محمد بن الحسن الداري يرفع الح دبث أنه قال: من تخلل بالقصب لم تلض له حاجة سبعة أيام.

عن انصادق مخطعة قال: لا تخللوا بالقصب، في ان ولا محالة فلتنزع الليطة (١٠).

نهى رسول الله عَيْمُ أَن يُتخلل بالرمان والقه مَنْ يَالَ: هما يحركان عرق الاكلة. عن لكاظم على قال: قال رسول الله تَرَجُهُ تُخللوا فإنه ليس شيء أبعض لى الملائكة من أن يروا في أسنان العبد طع

عن أنس، عن النبي عَنْ قَال: حبذا المتخلل من من.

قال المُتَّمَّةُ عن المتجمر فليوتر، من فعل فقد أحدى ومن لا فلا حرج ومن اكتحال فلا اكتحال فلا المتحرب من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج من أكل فما تخلل فلا يأكل وما لاث بلسانه فليبلع.

وقد انتخبت من كتاب (طب الأئمة) فصولاً تليق بهذا بباب وألحقتها بهذا المه أسع على ترتيب اكتاب كما يأتي ذكره

<sup>(</sup>١) لميطة، بالكسر: قشر اله به الخارجي.

# الفصل السادس \_\_\_\_\_ في ما جاء في الخبز

عن أمير المؤمنين تنصير أنه قال: أكرموا الخبز، فإن الله عز وجل أنزله من بركات السماء وأخرجه من بركات الأرض، قيل: وما إكرامه؟ قال: قلا بقطع ولا يوطأ(١).

وعنه علامتهم قال: أكرموا الخبز فإن الله عز وجل أنـزله من بـركات السمـاء قيل: وما إكرامه؟ قال: إذا حضر لم ينتظر به غيره.

وقال النبي ﷺ: « اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه » فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا أدينا فرض الله .

عن الصادق منه أنه قال: أكرموا الخبز، فإنه عمل فيه منا بين العرش والأرض وما بينهما.

وعنه خلص قال: بني الجسد على الخبز.

## ﴿ في خبز الشعير ﴾

عن الصادق مَنْ عَلَيْ قال: كان قوت رسول الله مَنْ الشَّعير، وحلواه التمر وإدامه الزيت.

عن أبي الحسن عنبيته قال: فضل خبز الشعير على البر كفضلنا على الناس، ما من أنبي إلا وقد دعا لآكل الشعير وبارك عليه، وما دخل جوفاً إلا وأخرج كل داء فيه وهو قوت الأنبياء عليهم السلام وطعام الأبرار، أبى الله أن يجعل قوت الأنبياء للأشقياء.

<sup>(</sup>١) يوطأ: يُدعَس بالقدم.

عن الصادق موسيد قال: لـوعلم الله في شيء شفاء أكثر من الشعير مـا جعله غذاء الأنبياء عليهم السلام.

### ﴿ في خبز الأرز﴾

عنه تنصّع عنه تنصّع عنه الداء سلاً (١). عنه تنصّع عنه الداء سلاً (١). وقال تنصّع عنه الدواء الأرز، بارد صحيح، سليم من كل داء.

عن الرضا، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله ﷺ: سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم والأرز.

عن ابن أبي نافع وغيره يرفعونه قال: ما من شيء أنفع ولا أبقى في الجوف من غدوة إلى الليل إلا خبز الأرز.

#### ﴿ في خبز الجاورس﴾(٢)

عن أبي عبد الله تخصير قال: أما إنه ليس فيه ثقل وهو باللبن ألين وأنفع في المعدة.

<sup>(</sup>١) السل ـ بالفتح: إخراج الشيء في رفق.

<sup>(</sup>٢) الجاورس: دقيق الذرة مخلوط بدقيق الشعير ثم يخبز.

عن الصادق ينيتهم قال: سيد شراب أهل الجنة الماء.

عن أبي طيفور المتطبب قال: دخلت على أبي الحسن الماضي خلطتهم، فنهيته عن شرب الماء، فقال: وأي بأس بالماء؟ وهو يـذيب الطعـام في المعدة ويذهب بالصفراء ويسكن الغضب ويزيد في اللب ويطفىء الحرارة.

وعن ياسر الخادم قال: قال الرضا عنصيد: لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام ثم قال: أرأيت لو أن رجلًا يأكل مثل ذا طعاماً وجمع يديه كلتيهما ولم يجمعهما ولم يفرقهما وثم لم يشرب عليه الماء لم يكن يتسق (١) بطنه؟!

### ﴿ في ماء زمزم﴾

عن الصادق مزيج قال: ماء زمزم شفاء من كل داء.

وعنه عَذِهِ عَلَى: ماء زمزم شفاء لما شرب له، وروي في حديث آخر: ماء زمزم شفاء من كل داء، وأمان من كل خوف.

#### ﴿ في ماء الميزاب﴾

عن صارم قال: اشتكى رجل من أصحابنا حتى سقط للموت. فلقيت أبا عبد الله ينفته فقال: يا صارم ما فعل فلان؟ قلت: تركته للموت ـ جعلت فداك ـ قال أما إني لو كنت في مكانك لسقيته ماء الميزاب، فطلبنا عند كل أحد فلم

<sup>(</sup>١) اتسق الشيء: استوى وانتظم.

نجده، فبينا نحن كذلك إذ ارتفعت سحابة، فأرعدت وأبرقت فأمطرت، فجئت الى بعض من في المسجد، فأعطيته درهماً وأخذت قدحاً من ماء الميزاب، فجئته به، فأسقيته له فلم نبرح من عنده حتى شرب سويقاً وبرىء.

#### ﴿ في ماء السماء ﴾

قال أمير المؤمنين عرصته : اشربوا ماء السماء، فإنه طهور للبدن ويدفع الأسقام قال الله تبارك وتعالى ﴿ وينزّل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ﴾(١).

#### ﴿ في ماء الفرات ﴾

عن خالد بن جرير قـال: قال أبـو عبد الله تنطيخ : لـو أني عندكم لأتيت الفرات كل يوم ومانة (٢).

#### ﴿ في ماء نيل مصر ﴾

قال علي بن أبي طالب تنتها : ماء نيل مصر يميت القلب ولا تغسلوا رؤوسكم من طينها، فإنه يورث الزَّمانَة.

#### ﴿ في الماء البارد ﴾

قال أمير المؤمنين تنصير : صبوا على المحموم الماء البارد، فإنه يطفىء حرها.

عن الصادق عنيت قال: الماء البارد يطفىء الحرارة ويسكن الصفراء ويذيب الطعام في المعدة، ويذهب بالحمى.

من صحيفة الرضاء تنصير ، عنه عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب عليهم

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال) آية ١١.

<sup>(</sup>٢) سوري ـ كطوبي ـ بوصع.

السلام قال في قول الله تبارك وتعالى : ﴿ ثم لتسالن يومئذ عن النعيم ﴾ (١) قال: الرطب والماء البارد.

#### ﴿ في الماء المغلي ﴾

عنه تنصح قال: الماء المغلي ينفع من كل نبيء ولا يضر من شيء.

وعنه عنطته الله الله المنطقة المنطقة

عن الرضاعيك قال: الماء المسخّن، إذا عليته سبع غليات وقلبته من إناء إلى إناء فهو لذهب بالحمى، وينزل القوة في انساقين والقدمين.

# ﴿ في النهي عن إكثار شرب الماء﴾

عن الصادق تنعيم قال: إياك والإكثار من شرب الماء، فإنه مادة كل داء.

وقال عليهم : لو أنهم أقلوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهم، قال: وكان النبي ﷺ إذا أكل دسماً أقل من شرب الماء، فقيل له: يا رسول الله إنك لتقل من شرب الماء؛ فقال: إنه أمرأ (٢) للطعام.

#### ﴿ في شرب الماء من قيام﴾

قال الباقر عن أمراً : شرب الماء من قيام أمرأ وأصحّ .

عن الصادق نفض قال: شرب الماء [ من قيام] بالنهار يمرىء الطعام وشرب الماء [ من قيام] بالليل وقال وقال وشرب الماء [ من قيام] بالليل يورث الماء الأصفر. ومن شرب الماء بالليل وقال ثلاث مرات: « يا ماء عليك السلام» من ماء زمزم وماء الفرات لم يضره الماء بالليل.

<sup>(</sup>١) سورة التكاثر: آية ٨.

<sup>(</sup>٢) أمرأ: أطيب وأنفع.

# ﴿ في النهي عن الْعَبِّ ﴾

قال النبي ﷺ: مصوا الماء مصاً ولا تعبوه عباً، فإنه يأخذ منه الكباد(١)

عن علي عني عن العبة الواحدة في الشرب، قال: ثلاثة أو اثنتين.

<sup>(</sup>١) الكباد: وجع الكبد.

من (صحيفة الرضا عَنِصَهِ )، عنه عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله عَنْمُ وقد ذكر عنده اللحم والشحم : ليس منه بضعة تقع في المعدة إلا أنبتت في مكانها شفاءً وأخرجت من مكانها داء.

عن على ينبيتهم قال: اللحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة.

عن زرارة قال: تغذيت مع أبي جعفر العظام أربعة عشر يـوماً بلحم في شعبان.

عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي مَمَّرُ اللهُ : نحن معاشر الأنبياء قوم لحميون .

عن أديم قال: قلت للصادق عنه : بلغني أن الله عرز وجل يبغض القلب اللَّحِم؟ قال: ذلك البيت الذي تُؤكّلُ بالغيبة فيه لحوم الناس. وقد كان رسول الله تشريح لحمياً يحب اللحم. ومن ترك اللحم أربعين يوماً ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأطعموه اللحم. ومن أكل من شحمه قطعة أخرجت مثلها من الداء.

قال الصادق تنعيجه: أحسن اللحوم لحم الظهر.

#### ﴿ في اللحم باللبن ﴾

عن الصادق عليه قال: من أصابه ضعف في قلبه أو في بدنه فليأكل لحم الضأن باللبن.

من كتاب (زهد أمير المؤمنين) عن عقبة بن علقمة قال: دخلت على أمير المؤمنين عنهم وإذا بين يديه لبن حامض قد آذاني حموضته، وكسرة يابسة قال: فقلت: يا أمير المؤمنين أتأكل مثل هذا؟ فال لي: يا أبا الجنود إني أدركت رسول الله يتنافي يأكل أيبس من هذا ويلبس أحشن من هذا، وإن لم آخذ به رسول الله عنها فقت أن لا ألحق به.

عن أمير المؤمنين عن قال: إن نبياً من الأنبياء شكا إلى الله عز وجل الضعف في أمته فأمرهم أن يأكلوا اللحم باللبن. ففعلوا فاستبانت (٢) القوة في أنفسهم.

### ﴿ في الشحم ﴾

عن أبي الحسن عن الله قال: اللحم ينبت اللحم. ومن أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.

عن الصادق عَلِيهِ قال: في قول النبي مَبَيْرُ اللهِ: « من أكل لقمة شحم أنزلت مثلها من الداء» قال شحمة البقر.

وعنه تنبيخ هذا: سمت اليهود النبي بمياني في الـذراع. وكـان بميانيز يحب الذراع ويكره الورك(٢).

وعنه تنبيته قال: قال رسول الله ﷺ من أتو عليه أربعون يوماً لم يأكل لحماً فليستقرض على الله تعالى وليأكله.

وعنه ﴿ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى لَهُ : إِنَّ النَّاسُ يَقُولُونَ : مَنْ لَمْ يَأْكُمُ اللَّحَمِّ ثَلَاثُمَّةً أَيَّام

<sup>(</sup>١) استبانت: ظهرت من جدید.

<sup>(</sup>٢) الورك: ما فوق الفخذ كالكتف فوق العضد.

ساء خلقه، قال يوصير : كذبوا، من لم يأكله أربعون يوماً ساء خلقه.

#### ﴿ في لحم الضأن﴾

عن سعد بن سعد قال: قلت لابي الحسن بنيت الها إن أهل بيتي لا يأكلون لحم الضأن، قال: ولم؟ قلت: يقولون: إنه يهيج المرة الصفراء والصداع والأوجاع قال: يا سعد الوعلم الله شيئاً أفضل من الضأن لفدى به إسماعيل تنبيتها .

## ﴿ في لحم البقر ﴾

عن أبي عبد الله علي قال: لحم البقر داء، وأسمانها شفاء، وألبانها دواء عنه عليتها أبي عبد البقر عنده والله البانها دواء وشحومها شفاء.

عنه عنصهد قال في مرق لحم البقر يذهب بالبياض(١).

عنه عنيم عن أبي جعفر عن الله عن أبي جعفر عني الله عن إسرائيل شكوا إلى موسى عنيت الله عن وجل، فأوحى الله تعالى الله: مرهم فليأكلوا لحم البقر بالسلق.

عن الصادق عن عن الفرث والدم والنخاع والطحال والغددوالقضيب والأنثيان والرحم والحياء (٢) والأوداج وقال: عشرة من المِيتَة ذكية: القرن والحافر والعظم والسن والإنفحة (٣)واللبن والشعر والصوف والريش والبيض.

من (الفردوس)، عن معاذ عن رسول الله عنيت فال: عليكم بأكل لحوم الإبل فإنه لا يأكل لحومها إلا كل مؤمن مخالف لليهود [ أعداء الله].

<sup>(</sup>١) البياض: داء يحدث في الجسم قشراً أبيص.

<sup>(</sup>٢) الحياء ـ بالمد ـ: الفرج.

 <sup>(</sup>٣) الإنفحة \_ بكسر الهمزة وسكون النون وفتل الفاء، كرش الحمل أو الجدي ما دام رضيعاً ولم يطعم غير اللبن وهي شيء يستخرج من بطنه فيعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن.

# ﴿ في لحم الجُزِّر ﴾

عن إبراهيم السمان قال: من تمام الإسلام حب لحم الجُزُر(١).

### ﴿ في لحم القديد ﴾

عن أبي عبد الله عنيفتهم قال: ثلاثة تهدم البدن وربما قتلن: أكل القديد الغاب، ودخول الحمام على الدوام، ونكاح العجائز. وزاد فيه أبو إسحاق الغشيان على الامتلاء (٢).

## ﴿ في لحم الدجاج ﴾

عن جابر بن عبد الله قال: أمر رسول الله كَيْنَا الْأَعْنياء باتخاذ الغنم والفقراء باتخاذ الدجاج.

### ﴿ في لحم القبح ﴾

عن أبي الحسن الأول عليتهم قال: أطعموا المحموم لحم القبح، فإنه يقوي الساقين ويطرد الحمى طرداً (٣).

#### ﴿ في لحم القطا﴾

عن علي بن مهزيار قال: تغذيت مع أبي جعفر ترسيخ فأتي بقطا، فقال: إنه مبارك، وكان يعجبه، وكان يقول: أطعموا صَاحِبَ اليرقان، يشوى له(٤).

## ﴿ في لحم الحبارى﴾

عن أبي الحسن عليه قال: لا أرى بأكل لحم الحبارى(°) بأساً لأنه جيد

<sup>(</sup>١) الجزر: ما يذبح من النوق والغنم.

<sup>(</sup>٢) القديد: اللحم المقدد، أي المقطوع والغاب المنتن.

<sup>(</sup>٣) القبح ـ بفتح فسكون وقيل بالتحريك ـ : الحجل، أو طائر يشبه الحجل.

<sup>(</sup>٤) القطا: ضرب من الحمام، ذوات أطواق يشبه القمري، واحدته القطاة.

<sup>(</sup>٥) الحباري ـ بضم الحاء وفتح الراء: \_ طائر أكبر من الدجاج كبير العنق، برأسه وبطُّنه حبرة.

للبواسير ووجع الظهر وهو ما يعين على الجماع.

# ﴿ في لحم الدرَّاجِ ﴾

قال رسول الله مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

عن أبي عبد الله عليه قال: إذا وجد أحدكم غماً أو كرباً لا يدري ما سببه فليأكل لحم الدراج، فإنه يسكن عنه إن شاء الله.

عن النبي عَبِي الله قال: من سره أن يقل غيظه فليأكل لحم الدراج.

### ﴿ في السمك﴾

عن الصادق ينبيتهم قال: أكل لحم الحيتان يورث السل.

عنه مدوم قال: أكل السَّمك الطري يذيب الجسد.

عن الحميري (٢) قال: كتبت إلى أبي محمد عنه الشكو إليه: أن بي دماً صفراء فإذا احتجمت هاجت الصفراء وإذا أخرت الحجامة أضربي الدم، فما ترى في ذلك؟ فكتب عنيت إلى: احتجم وكل على أثر الحجامة سمكاً طرياً، فأعدت عليه المسألة فكتب إلى: احتجم وكل على أثر الحجامة سمكاً طرياً بماء وملح، فاستعملت ذلك، فكنت في عافية وصار ذلك غذائي.

# ﴿في الْإسقنقور﴾

عن أحمد بن اسحاق قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام سألته عن

<sup>(</sup>١)، الدراج \_ بالضم فالتشديد \_: طائر شبيه بالحجل وأكبر منه.

<sup>(</sup>٢) ثقة صاحب قرب الاسناد.

الإسقنقور(١) يدخل في دواء الباءة له مخاليب وذنب، أيجوز أن يشر؟ فقال: كان له قشور فلا بأس.

#### ﴿ في الجراد﴾

عن أبي جعفر خبيتهم قال: إن علياً خيتهم كان يقول، الجراد ذكي والحيتان. وما مات في البحر فهو ميتة، عنه خيستهم ايضاً قال: الحيتان والجراد ذكى كله.

#### ﴿ رقية الجراد

روي عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: تفرقوا وكبروا، ففعلوا ذلك فذهب الجراد.

#### ﴿ في البيض﴾

عن علي بن محمد بن اشيم قال: شكوت إلى الرضا عليه السلام قلة استمرائي (٢) الطعام؟ فقال: كل مح البيض، قال ففعلت فانتفعت به.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه.

عن علي عليه السلام قال: إن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربـ قلة النسل في أمته؟ فأمره الله عز وجل أن يأمرهم بأكل الخبز بالبيض.

#### ﴿ في الهريسة ﴾

قال الباقـر عليه السـلام: إن رسول الله ﷺ شكـا إلى ربه وجـع ظهره؟ فأمره أن يأكل اللحم بالبريعني الهريسة.

<sup>(</sup>١). الإسقنقور ــ بكسر الهمزة وفتح القاف ــ: نوع من الزحافات ٥

<sup>(</sup>٢) استمرأ الطعام: استطيبه وساغ من غير غصص.

وقال النبي ﷺ: نزل علي جبريل عليه السلام، فأمرني بأكل الهريسة لأشد ظهري وأقوى بها على عبادة ربي.

#### ﴿ فَي المثلثة ﴾

قال النبي ﷺ: لمو أغنى عن المموت شيء لأغنت المثلثة. قيل: يا رسول الله وما المثلثة؟ قال: الحسو باللبن (١).

وقال الصادق عليه السلام للوليد بن صبيح: أي شيء تطعم عيالك في الشتاء؟ قال قلت: اللحم، قال: إن لم يكن اللحم؟ قال: قلت: السمن، قال ما يمنعك من الكوكب؟ فإنه أقوى في الجسد كله يعني المثلثة وهي قفيز أرز وقفيز حمص وقفيز باقلاًء أو غيره يدق جميعاً ويطبخ ويتحسى به كل غداة (٢)

### ﴿ في الرؤوس﴾

عن علي بن سليمان قال: أكلنا عند الرضا عليه السلام رؤوساً، فدعا بالسويق فقلت: إني قد امتلأت، فقال: إن قليل السويق يهضم الرؤوس وهو دواؤه (٣)

عن الصادق عليه السلام: الرأس موضع الذكاة وهو أقرب من المرعى وأبعد من الأذى.

#### ﴿ في الكباب ﴾

عن يونس بن بكر، قال الرضاعليه السلام، مالي أراك مصفارًا ؟ قال: قلت وعك أصابني قال: كل اللحم، فأكلته ثم رآني بعد جمعة على حالي

<sup>(</sup>١) الحسو ـ بالفتح على زنة مفعول ـ: طعام يعمل من الدقيق والماء أو اللبن.

<sup>(</sup>٢) يتحسى: يتجرع ويشرب شيئاً بعد شيء.

<sup>(</sup>٣) السويق: دقيق منضوج يعمل من الحنطة أو الشعب.

مصفارًا قال: ألم آمرك بأكل اللحم؟ قلت: ما أكلت غيره منذ أمرتني، فقال: كيف أكلته؟ قلت طبيخاً، قال: كله كباباً، ثم أرسل إلي بعد جمعة، فإذا الدم قد عاد في وجهي، فقال لي: نعم.

#### ﴿ فيما يحل من الطير والبيض﴾

عن زرارة قال: سألت أبا جعفر بيعتهد: ما يُؤكّلُ من الطير؟ فقال: كل ما دفّ ولا تأكل ما صف (۱). قال قلت: البيض في الأجام؟ قال: ما استوى طرفاه فلا تأكله، وما اختلف طرفاه فكله، قلت: فطير الماء؟ قال: ما كانت له قانصة فكل أوما لم تكن له قانصة فلا تأكل، وفي حديث آخر أنه قال: إن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لا يؤكل ويؤكل من صيد الماء ما كانت له قانصة وصيصية، ولا يؤكل ما ليست له قانصة ولا صيصية،

## ﴿ في الثريد ﴾

قال الصادق عنيت الله عليكم بالثريد فإني لم أجد شيئاً أرفق منه.

عن غياث بن إبراهيم يرفعه، قال: لا تأكلوا رأس قصعة الثريـد وكلوا من حولها فإن البركة في رأسها.

<sup>(</sup>١) دف الطائر: حرك جناحيه في طيرانه نقيض صف الطائر أي بسط جناحيه في الطيران ولهم يحركهما. والآجام: جمع أجمة كقصبة وقيل: هي جمع الجمع. وهي الشجر الكثير الملتف.

والآجام: جمع أجمة كقصبة وقيل: هي جمع الجمع. وهي الشجر الكثير الملتف. (٢) القانصة للطير كالمعدة للإنسان. الصيصية والصيصة: الشوكة التي في رجل الطائر في موضع العقب.

قال النبي ﷺ: إذا وضعت الحلواء فأصيبوا منها ولا تردوها.

#### ﴿ في العسل﴾

عن أبي عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يعجبه العسل. وقال المُسَجَّعِيمُ عليكم بالشفاءين، من العسل والقرآن.

وعنه عَنِيَةَ عِنْ العسل شفاء من كُلِّ داء ، قال الله عز وجل : ﴿ يَخْرَجُ مِنْ بَطُونُهَا شَرَابِ مَخْتَلَفَ أَلُوانُهُ فَيهُ شَفَاء الناس ﴾ (١٠).

عن أبي الحسن تنصله قال: من تغير عليه ماء ظهره ينفع له اللبن الحليب بالعسل وفي رواية: اللبن الحليب.

عن أبي عبد الله عزيم الله عزيم الناس بمثل لعق العسل.

من (الفردوس)، عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: من شرب العسل في كل شهر مرة يريد ما جاء به القرآن عوفي من سبع وسبعين داء.

وعنه قال: قال النبي مَنْ الله عَنْ أَرَاد الحفظ فليأكل العسل.

وقال ﷺ: نعم الشراب العسل، يرعى القلب، ويذهب برد الصدر.

من (صحيفة الرضا عن عن على عليهم السلام قال: ثلاثة بزدن في الحفظ ويذهبن بالبلغم: قراءة القرآن والعسل واللبان (٢)

<sup>(</sup>١) سورة النحل: آية ٦٩. واللعق: اللحس.

<sup>(</sup>٢) اللبَّان ـ بالضَّم ـ : الحندر وهو نوع من أنواع البخور ومنه الذكر والأنثى.

وبإسْنَادِهِ قال: قال رسول الله ﷺ: إن يكن في شيء شفاء ففي شُـرطة الحجام أو شربه عسل.

وروى البرقي<sup>(۱)</sup> عن بعض أصحابنا قال: دفعت إلي أمرأة غزلاً وتمالت لي: ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة، فكرهت أن أدفعه إلى الحَبَد، وأنا أعرفهم فلما صرت إلى المدينة دخلت على أبي جعفر عربيته فقلت له: جعلت فداك، إن امرأة دفعت إلي غزلاً، وحكيت له ما قالت، فقال: اشتر مه عسلاً وزعفراناً وخذ من طين قبر الحسين عربيته واعجنه بماء السماء واجعل فيه شيئاً من عسل وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم.

عن أمير المؤمنين عَنِصَهُ قال: العسل شفاء من كـل داء ولا داء فيه، يقـل البلغم ويجلو القلب.

عن الرضا عنص قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله عز رجـل جعـل البركة في العسل، وفيه شفاء الأوجاع وقد بارك عليه سبعون نبياً.

من (الفردوس): عن علي بن أبي طالب تنصير قال: قال رسرا، الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ عَل

### ﴿ في طين قبر الحسين عليه السلام﴾

عن أبي عبد الله عَيْثَمَاهُ ؛ إن طين قبر الحسين عَيْثَمَهُ شَفَا مِن كُلُ داء وإن أخذ على رأس ميل. .

وعنه عليته فال: طين قبر الحسين عليته شفاء من كل داء، فإذا أخذته فقل: «بسم الله اللهم اجعله رزقاً واسعاً وعلِماً نافعاً وشفاءً من كل داء إنك على كل شيء قدير».

<sup>(</sup>١) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، صاحب كتاب المحاس. أصله كوفي، ثقة توقي سنة ٢٧٤.

وسئل عنه علامته الله الله الله الله الله الله الله على قبر الحسين على الله عنه ويأخذه غيره ولا ينتفع به ولا يُنْنَعُهُ .

سئل عن أبي عبد الله بنعته عن كيفية تناوله؟ قال: إذا تناول التربة أحدكم فلي خذ بأطراف أصابعه وقدره مثل الحمصة (١) فليقبلها وليضعها على عينيه وليمرّها على سائر جسده ويقل: «اللهم بحق هذه التربة وبحق من حل فيها وثوى فيها وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه والأثمة من ولده وبحق الملائكة الحاقين إلا جعلتها شفاء من كل داء وبراء من كل آفة وحرزاً مما أخاف وأحذر»، ثم استعملها.

وعنه عنيتهم أنه يقول عند الأكل «بسم الله وبالله اللهم رب هذه الترة المباركة الطاهرة ورب النور الذي أنزل فيه، ورب الجسد، الذي يسكن فيه ورب الملائكة الموكلين اجعله لي شفاء من داء كذا وكذا»، ويجرع من الماء جرعة خلفه ويقول: «اللهم اجعله رزقاً واسعاً وعلماً نافعاً وشفاء من كل داء وسقم إنك على كل شيء قدير».

وعنه سيعتهم : قال طين قبر الحسين عيفتهم شفاء من كل داء وهو الدواء الأكبر.

<sup>(</sup>١) الحمصة \_ واحدة الحمص \_ : حب معروف. وأراد بها صغرها وقلتها.

سئل: أبو عبد الله عليه على طين الأرمني، فيؤخذ للكسير والمبطون، أيحلُّ أخذه؟ قال: لا بأس به، أما أنه من طين قبل ذي القرنين، وطين قبر الحسين عليه خير منه.

وعنه تلك الطين حرام كلحم الخنزير، ومن أكل الطين فمات لم أصل عليه إلا طين قبر الحسين عليه السلام، فمن أكله بغير شهوة لم يكن عليه فيه شيء.

## ﴿ في السكر ﴾

عن الصادق نزيتهم قال: ليس شيء أحب إلي من السكر.

وعنه ينطخ في علة يجدها بعض أصحابه قال: أين هو من المبارك؟ فقيل له: وما المبارك؟ قال: سُليمَانيكم (١) هذا وشكا واحد إليه الوجع؟ فقال: إذا أويت إلى فراشك فكل سكرتين، قال: ففعلت فبرئت.

عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن خيت الله يقول: من أخذ سكرتين عند النوم كانت له شفاء من كل داء إلا السام (٢).

عنه عنه عنه عنه الله قال: تأخذ للحمى وزن عشرة دراهم سكراً بماء بارد على الريق.

عنه عيميه قال: ثـ لاثة لا تضـر كثيراً من النـاس: العنب الرازقي، وقصب

<sup>(</sup>١) سليمانيكم: لعله نوع من أنواع السكُّر في ذلك الزمان!

<sup>(</sup>٢) السَّام: الموت.

السكر، والتفاح.

وعنه عنيت الله ولا غائلة (١) وعنه عنيت الله ولا غائلة (١) في التمر الله ولا غائلة (١)

عن أمير المؤمنين عبي قال: كلوا التمر، فإن فيه شفاء من الأدواء.

عن أبي عبد الله عنا قال: العبدوة أم التمر وهي التي أنزلها آدم من الجنة.

وعنه مَنْكُمَّا لا قال: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السحر.

وعنه عنائة على الريق من تمر عجوة على الريق من تمر العالية (٢) لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر ولا شيطان.

وعنه عَلِيْتُهُمْ قال: من أكل سبع تمرات عجوة قتلت الديدان في بطنه.

وعن النبي عَبَيْكَمَ قال: من تصبح بعشر تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سحر ولا سم.

عن أبي عبد الله عنصم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله.

عن ابن عباس قال: قال ﷺ: كلوا التمر على الريق، فإنه يقتل الدود وقال ﷺ: نزل علي جبريل بالبرني من الجنة (٣).

وقال ﷺ: أطعموا المرأة \_ في شهرها التي تلد فيه \_ التمر، فإن ولدها يكون حليماً نقياً.

<sup>(</sup>١) السدودو السداود السدة: في الأنف يمنع تنشم الريح. أو إنسداد في العروق أو الأمعاء وغيرها.

 <sup>(</sup>۲) العالية والعوالى: قرى بظاهر المدينة ·

<sup>(</sup>٣) البرني: نوع من أجود التمر.

وقال ﷺ: عليكم بالبرني، فإنه يذهب بالإعياء ويُدفى عمن القر(١) ويشبع من الجوع، وفيه اثنان وسبعون باباً من الشفاء.

من (صحيفة الرضا يوسيس ): عنه، عن آبائه عليهم السلام قال: كان رسول الله كان يشر إذا أكل التمر يطرح النوى على ظهر كفه ثم يقذف به، وقال أيضاً: من أكل التمر البرني على الريق ذهب عنه الفائج.

عن أبي عبد الله عنصم قال: أطعموا نساءكم التمر البرني في نفاسهن تجملوا أولادكم.

عن النبي ﷺ يصف البُرني، قال: فيه تسع خصال: يقوي الطهر، ويخبل الشيطان، ويمرىء الطعام، ويطيب النكهة ويزيد في السمع والبصر، ويقرب من الله عز وجل، ويباعد من الشيطان، وينزيد في المباضعة ويذهب بالداء.

وعنه ﷺ قال: إذا وضعت الحلواء فأصيبوا منها ولا تردوها، وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد.

وقال تَشَكُّمُ اللهُ : إنى لأحب الرجل التمري.

عن الحسين بن علي، عن أبيه عليهما السلام قال: إن رسول الله مَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ كَانَ يبتدىء طعامه إذا كان صائماً بالتمر.

### ﴿ في الفالوذج﴾

روي أن الحسين بن علي عليهما السلام رأى رجلًا يعيب الفالوذج (٢)، فقال تنصير : لعاب البر بلعاب النحل بخالص السمن ما عاب هذا مسلم.

<sup>(</sup>١) القرّ: البرد.

<sup>(</sup>٢) الفالوذج: حلوى تُصْنَعُ من الدقيق والسمن والعسل والماء بكيفية معينة.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ينهم من أكل الفاكهة وبدأ لم يضره.

وقال مَهُمُونِيْنِ لَمَا أَخْرِج آدم من الجنة زوده الله تعالى من ثمار الجنة، وعلمه صنعة كل شيء، فثماركم من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير.

# ﴿ في الرمان﴾

عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله بَهُمُ اللهِ عن رمانة إلا وفيها حبة من رمان الجنة، فإذا تبدد منها شيء فخذوه، ما وقعت وما دخلت تلك الحبة معدة امرىء مسلم إلا أنارتها أربعين صباحاً.

وعنه عليه السلام أنه كان يأكل الرمان في كل ليلة جمعة.

عنه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة (١). وما من حبة استقرت في معدة امرىء مسلم إلا أنارتها ونفت(٢) الشيطان والوسوسة عنها أربعين صباحاً.

<sup>(</sup>١) دبغ المعدة دباغاً: لينها وأزال ما فيها.

<sup>(</sup>٢) نفي : على وزن كفي أبعدً.

وعنه عليه السلام [أنه] كان إذا أكل الرمان بسط تحته منديلًا، فإذا سُئل عن ذلك، قال: إن فيه حبات من الجنة، فقيل: يا أمير المؤمنين إن اليهود والنصارى وما سوى ذلك يأكلونه، فقال: إذا أرادوا أكلها بعث الله عز وجل ملكاً فينتزعها منها، لئلا يأكلوها.

قال الصادق عليه السلام: خمسة من فاكهة الجنة في الدنيا: الرمان الأمليسي والتفاح السفساني ـ يُروَى أنه الشامي ـ والعنب والسفرجل والرطب المشان(١)..

وعنه عليه السلام أيضاً قال: أيما مؤمن أكل رمانة حتى يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إثارة قلبه مائة يوم. ومن أكل ثلاثة أذهب الله الشيطان عن إثارة قلبه سنة. ومن أذهب الله عز وجل الشيطان عن إثارة قلبه سنة لم يذنب. ومن لم يذنب دخل الجنة.

عن النبي عَيْنَا قال: الرمان سيد الفاكهة ومن أكل رمانة أغضب شيطانه أربعين صباحاً، وكان إذا أكله لا يشركه [ فيه ] أحد.

عن الصادق، عن أبيه، عن علي بن الحسين عليهم السلام أنه كان يقول: من أكل رمانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين صباحاً، فطرد عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله عز وجل، ومن لم يعص الله أدخله الجنة.

عن مرجانة مولاة صفية قال: رأيت علياً عليه السلام يأكل رماناً فرأيته يلتقط مما يسقط منه.

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أكل رمانة حتى يستتمها نوّر الله قلبه أربعين ليلة. .

وقال النبي ﷺ: خلق آدم والنخلة والعنب والرمانة من طينة واحدة.

<sup>(</sup>١) الامليسي: منسوب إلى الامليس أي الفلاة التي لا نبات فيها. والمشان ـ بالكسر والضم ـ : نوع من الرطب أو هو من أطيبه.

عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ قال: كلوا الرمان فليست منه حبة تقع في المعدة إلا أنارت القلب وأخرست الشيطان.

من إملاء الشيخ أبي جعفر الطوسي عليه الرحمة: أطعموا صبيانكم الرمان، فإنه أسرع لالسنتهم.

### ﴿ في السفرجل﴾

عَنِ النبي ﷺ قال: كلوا السفرجل، فإنه يقوي القلب ويشجع الجبان، وفي رِوَايَة: كلوا السفرجل، فإن فيه ثلاث خصال، قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: يجمّ الفؤاد (١) ويسخى البخيل ويشجع الجبان.

وعنه مَهُمَّ قال: كلوا السفرجل وتهادوه بينكم، فإنه يجلو البصر وينبت المودة في القلب. وأطعموه حبالاكم، فإنه يحسن أولادكم، وفي رواية: يحسن أخلاق أولادكم.

عن أمير المؤمنين عنيتها قال: السفرجل قوة القلب وحياة الفؤاد ويشجع الجبان.

عن الصادق على الله على السفرجل أجرى الله الحكمة على لسانه أربعين صباحاً.

وقال: تَلِيُّتُهُمْ : رائحة السفرجل رائحة الأنبياء.

عن أنس بن مالك قال: قال النبي ﷺ: كلوا السفرجل على الريق(٢).

عن الرضا ينت مال: أتي النبي تَهَمَّقُ سفرجلًا، فضرب بيده على سفرجلة فقطعها، وكان يحبه حباً شديداً، فأكل وأطعم من بحضرته من أصحابه، ثم قال عليكم بالسفرجل، فإنه يجلو القلب ويذهب بطخاء الصدر (١)

<sup>(</sup>١) يجم الفؤاد : يريحه.

<sup>(</sup>٢) على الريق: أي قبل أن تأكل شيئاً قبله.

<sup>(</sup>٣) الطَّخاء، كسمَّاء: الكرب على القلب، وأصله الظلمة والغيم.

وعنه تنعيجة قال: عليكم بالسفرجل، فإنه يزيد في العقل.

قال نافيته : من أكل السفرجل على الريق طاب ماؤه وحسن وجهه.

من كتاب (الجامع) لأبي جعفر الأشعري، عنه عنه تنطيخ قال: ما بعث الله نبياً قط إلا وفي يده سفرجلة أو بيده سفرجلة.

وقال نَعْتُمَا أَيضاً: رائحة الأنبياء رائحة السفرجل، ورائحة الحور العين الأس. ورائحة الملائكة الورد. وما بعث الله نبياً إلا أوجد منه ريح السفرجل.

عن الباقر منصم قال: السفرجل يذهب بهم الحزين.

عن الصادق عنه عنه نظر إلى غلام جميل، فقال: ينبغي أن يكون أبو هذا أكل سفرجلًا ليلة الجماع.

قال النبي ﷺ: كلوا السفرجل، فإنه يجلو الفؤاد وما بعث الله نبياً إلا أطعمه من سفرجل الجنة فيزيدُ فيه قوة أربعين رجلًا.

وقال مَبَمُّ اللهُ عَلَمُ السَّفَرِجل، فإنه يزيد في الذهن ويـذهب بطخاء الصدر ويحسن الولد، وقال: من أكل سفرجلاً ثـلاثة أيـام على الريق صفـا ذهنه وامتـلأ جوفه حكماً وعلماً ووُقِيَ من كَبْدِ إبليس وجنوده.

## ﴿ في التفاح ﴾

عن سليمان بن درستويه قال: دخلت على أبي عبد الله علامته وبين يديه تفاح أخضر، فقلت: جعلت فداك ما هذا؟ فقال: يا سليمان وعكت البارحة، فبعث إلي هذا الأكل أستطفىء به الحرارة ويبرد الجوف ويذهب بالحمى، وفي الحديث: أن التفاح يُورثُ النسيان وذلك لأنه يولد في المعدة لزوجة.

عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: إنا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد للحمى وأكل التفاح، وقال النبي بَهُمُ كُنُونَ كُلُوا التفاح على الريق، فإنه يصوح(١) المعدة.

<sup>(</sup>١) يُصوّح: يجفّف.

عن الرضا عنطير قال: التفاح نافع من خصال: من السحر والسم واللمم ومما يعرض من الأمراض والبلغم العارض وليس من شيء أسرع منفعة منه.

عن زياد القندي قال: دخلت المدينة ومعي أخي سيف، فأصاب الناس رعاف شديد، كان الرجل يرعف (١) يومين ويموت، فرجعت إلى منزلي فإذا سيف في الرعاف وهو يرعف رعافاً شديداً، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا زياد أطعم سيفاً التفاح فأطعمته فبرىء.

### ﴿ في التين﴾

عن أبي ذررحمه الله قال: أهدي إلى النبي مَهُمُ طبق عليه تين، فقال لأصحابه: كلوا، فلو قلت: فاكهة نزلت من الجنة لقلت: هذه لأنها فاكهة بلا عجم، فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفئ من النقرس(٢).

وعن الرضا عَدِيمَ قال: التين يذهب بالبخر (٣) ويشد العظم ويذهب بالداء حتى لا يحتاج معه إلى دواء.

وفي الحديث من أراد أن يرق قلبه فليدمن من أكل البلس وهو التين.

عن كعب قال: قال رسول الله بين كلوا التين الرطب واليابس، فإنه يزيد في الجماع ويقطع البواسير وينفع من النقرس والإبردة (١)

### ﴿ في العنب﴾

عن الصادق عليه السلام قال: إن نوحاً شكا إلى الله الغم ، فأوحى الله إليه كل العنب الأسود، فإنه يذهب بالغم.

وعنه عليه السلام قال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله عز وجل الغم، فأوحى الله إلى الله أن يأكل العنب.

<sup>(</sup>١) رعف الرجل: نزف من أنفه دماً.

<sup>(</sup>٢). العجم \_ بالتحريك \_ : كل ما كان في جوف ماكول كنوى التمر وغيره . والنقرس \_ بالكسر \_ ورم يحدث في مفاصل القدم وإبهامها .

<sup>(</sup>٣) البخر - بالتحريك - : الريح المنتن في الفم.

<sup>(</sup>٤) الابردة ـ بالكسر ـ : علة معروفة من غلبة الرطوبة وهي برد في الجوف.

وعنه عليه السلام قال: شيئان يؤكلان باليدين: العنب والرمان.

من (الفردوس)، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: خير طعامكم الخبز وخير فاكهتكم العنب.

وقال ﷺ : خلقت النخلة والرمان والعنب من فضل طينه ادم عليه السلام.

من (صحيفة الرضا)، عن أمير المؤمنين عليهما السلام قبال: قال رسول الله مَنْ الله عَنْ ا

عن علي بن موسى، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه كان يأكل العنب بالخبز.

وبهذا الإسناد، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قـال: العنب أدم وفاكهـة وطعام وحلواء.

وقال الرضاعليه السلام: كان علي بن الحسين عليهما السلام يعجبه العنب، فأتته جارية له بعنقود عنب فوضعته بين يديه، فجاء سائل، فأمر به فدفع إليه، فوشى (١) غلامه بذلك إلى أم ولده، فأمرته فاشتراه من السائل، ثم أتته به فوضعته بين يديه، فجاء سائل فسأل، فأمر به فدفع إليه، ففعلت ذلك ثلاثاً، فلما كانت الرابعة أكله.

﴿ في الكمثري﴾

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الكمثرى يجلو القلب ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله تعالى .

عن الصادق عليه السلام قال: الكمثرى يدبغ المعدة ويقويها هو والسفرجل<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) الوشاية: السعاية.

<sup>(</sup>٢) الكَمَّرى ـ بالضم فالتشديد ـ : والإجاص ـ بالكسر ـ والسفرجل : كلها أنواع من جنس واحد . ويدبغ المعدة أي يلينها .

# ﴿ في الاجاس﴾

عن زياد القندي قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه تور فيه إجاص أسود في إبانه(١)، فقال: إنه هاجت بي حرارة وأرى الإجاص يطفىء الحرارة ويسكن الصفراء. وأن اليابس يسكن الدم [ ويسكن الداء الدوي ] وهو للداء دواء بإذن الله عز وجل.

# ﴿ في الزبيب﴾

عن النبي ﷺ قال: من أكل كل يوم على الريق إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يعتل إلا علة الموت.

وعن علي علي المنتهم قال: من أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يـر في جسده شيئاً يكرهه. .

وعن أمير المؤمنين تنصير قال: الزبيب يشد القلب ويذهب بالمرض ويطفىء الحرارة ويطيب النفس.

من إملاء الشيخ أبي جعفر الطوسي في رواية: يذهب بالغم ويطيب النفس.

عن النبي ﷺ قال: عليكم بالـزبيب، فإنـه يطفىء المـرة ويأكـل البلغم ويُصعُّ الجسم ويحسن الخلق ويشد العصب ويذهب بالوصب(٢).

# ﴿ في العناب ﴾

عن علي عليه السلام قال: العناب يذهب بالحمى.

عن أبي الحصين قال: كانت عيني قد ابيضت ولم أكن أبصر بها شيئاً، فرأيت علياً أمير المؤمنين عليه السلام في المنام، فقلت: يا سيدي عيني قد آلت إلى ما ترى، فقال:

<sup>(</sup>١) التور ـ بالفتح ـ : إناء صغير، يشرب منه. وإبانه ـ بالكسر فالتشديد ـ أي في حينه أو أوانه.

<sup>(</sup>٢) الوصب - بالتحريك - : التعب٠

خذ العناب فدقه واكتحل به، فأخذته ودققته بنواه وكحلتها به فانجلت عن عيني الظلمة ونظرت أنا إليها فإذا هي صحيحة.

وقال الصادق عليه السلام: فضل العناب على الفاكهة كفضلنا على الناس.

# ﴿ في الغبيراء﴾

عن (صحيفة الرضا)، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: حدثني أبي على بن الحسين عليهما السلام قال: دخل رسول الله بين على على بن أبي طالب عليه السلام وهو محموم، فأمره أن يأكل الغبيراء (١)

عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الغبيراء: إن لحمه ينبت اللحم، وعظمه ينبت العظم، وجلده ينبت الجلد، ومع ذلك فإنه يسخن الكليتين ويدبغ المعدة، وهو أمان من البواسير والتقطير ويقوي الساقين ويقمع عرق الجذام (٢) بإذن الله تعالى.

(٢) الجذام: تقرح في الجلد

 <sup>(</sup>١) الغبيراء - بالضم فالفتح ممدوداً - : ثمرة تشبه العناب، بالفارسية : «سنجد» .

# الفصل الحادي عشر \_\_\_\_\_ في البقول

في الحديث: خضّروا موائدكم بالبقل، فإنه مطردة للشيطان مع التسمية، وفي رواية: زينوا موائدكم.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل شيء حلية وحلية الخوان البقل.

عن أحمد بن هارون قال: دخلت على الرضا عليه السلام فدعا بالمائدة، فلم يكن عليها بقل، فأمسك يده ثم قال: يا غلام أما علمت أني لا آكل على مائدة ليس عليها خضراء فائت بها، قال: فذهب وأتى بالبقل، فمد يده فأكل وأكلت معه.

### ﴿ في الدباء ﴾

عن الصادق عليه السلام قال: الدباء(١) يزيد في الدماغ.

عن الحسين بن علي عليهما السلام قال: قال رسول الله عَيْبَاللَّهُ : كلوا الله على الله الله أن شجرة أخف من هذه لأنبتها على أخي يونس عليه السلام. ، إذا اتخذ أحدكم مرقاً فليكثر فيه من الدباء فإنه يزيد في الدماغ وفي العقل.

عن الصادق عليمته قال: قال رسول الله مَنْ الله عن أكل الدباء بالعدس رق قلبه عند ذكر الله عز وجل وزاد في جماعه.

من (صحيفة الرضا عنعيم )، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول

<sup>(</sup>١) الدباء ـ بالضم والمد مشدودة وقد تفتح ـ : القرع، وهو نوع من اليقطين.

الله ﷺ : إذا طبختم فأكثروا القرع، فإنه يسر القلب الحزين.

عن أنس قال: إن خياطاً دعا النبي تَلَيَّلُ فأتاه بطعام قد جعل فيه قرعاً بإهالة قال أنس: فرأيت النبي تَلَيُّلُ يأكل القرع يتتبعه من حوالي الصحفة، قال أنس: فما زال يعجبني القرع منذ رأيته يعجبه عَلَيْلُ: قال: كان رسول الله تَلَيَّلُ أَنْ أَنْ فَي دعوة فقدموا إليه قرعاً، فكان يتتبع آثار القرع ليأكله.

### ﴿ في الهندباء ﴾ (١)

عن الصادق تزهيم قال: من بات وفي جوف سبع ورقبات هندباء أمن من القولنج في ليلته تلك.

وعنه منطخ الله على على أحب أن يكثر ماله وولده فليكثر من أكل الهندباء فما من صباح إلا ويقطر عليه قطرة من الجنة، فإذا أكلتموه فلا تنفضوه، وكان أبي ينهانا أن ننفضه.

وعنه تنصير قال: من أكل من الهندباء كتب من الأمنين يومه ذلك وليلته.

عنه عنه عنه عنوت قال: الهندباء شفاء من ألف داء، وما من داء في جوف الإنسان إلا قمعه الهندباء.

عن الرضا تنافحته قال: الهندباء شفاء من ألف داء وما من داء في جوف الإنسان إلا قمعه الهندباء، ودعا به يـوماً لبعض الحشم وقـد كان تأخذه الحمى والصداع، فأمر بأن يدق ويضمد على قرطاس ويصب عليه دهن بنفسج ويـوضع على رأسه، وقال: أما إنه يقمع الحمى ويذهب بالصداع.

<sup>(</sup>١) الهندباء ـ بالكسر فالقصر أو المد ـ : بقل معروف يؤكل.

عن السياري (١) يرفعه، قال: عليك بالهندباء، فإنه يزيد في الماء ويحسن الولد وهو حار لين، يزيد في الولد الذكور.

في كتاب (الفردوس)، عن النبي ﷺ قال: من أكل الهندباء ونام عليه لم يؤثر فيه سم ولا سحر ولم يقربه شيء من الدواب حية ولا عقرب.

عن أنس قال: قال النبي مَنْ الهندباء من الجنة والهندبة تذهب بالسمع والبصر.

## ﴿ في الكراث،

عن الباقر عنصيد قال: إنا لنأكل الثوم والبصل والكراث.

عن موسى بن بكر قال: اشتكى غلام لأبي الحسن عنصيد، فقال: أين هو؟ فقلنا: به طحال (٢)، فقال أطعموه الكراث ثلاثة أيام، فأطعمناه فعقد الدم ثم برىء.

روي عن أمير المؤمنين تنصير أنه كان يأكل الكراث بالملح الجريش (٣) عن أبي عبد الله تنصير قال: لكل شيء سيد، والكراث سيد البقول.

عن الباقر خصله قال: في الكراث أربع خصال: يطرد الريح ويطيب النكهة ويقطع البواسير وهو أمان من الجذام لمن أدمن.

عن موسى بن بكر قال: اتيت إلى أبي الحسن عصر فقال لي: أراك مصفراً ، كل الكراث، فأكلته فبرئت.

عن النبي المراية على سائر البقول كفضل الخبز على سائر البقول كفضل الخبز على سائر الأشياء.

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سيار الكاتب البصري، كان من كُتَّاب آل طاهر في زمن العسكري عليه السلام وكان من رجاله.

<sup>(</sup>٢) الطحال ـ بالضم ـ : داء يصيب الطحال، بالكسر.

<sup>(</sup>٣) الجريش: الذي لم ينعم دقة. وملح جريش: لم يطيب.

## ﴿ في الباذروج﴾

عن الصادق تنصير قال: كان أمير المؤمنين يعجبه الباذروج.

عن الصادق، عن أبيه، عن حده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: ذكر لرسول الله ﷺ الحوك وهو الباذروج(١١)، فقال بقلتي وبقلة الأنبياء قبلي، وإني لأحبها وآكلها وإني أنظر إلى شجرتها نابتة في الجنة.

عن أمير المؤمنين تنبيتهم قال: كان رسول الله تَتَهُمُ يُثِيُّ يعجبه الحَوك .

عن أبي عبد الله قال: الحوك بقلة الأنبياء أما إن فيه ثمان خصال: يمرىء الطعام ويفتح السدد ويطيب النكهة ويشهي الطعام ويسهل الدم وهو أمان من الجذام وإذا استقر في جوف الإنسان قمع الداء كله، ثم قال: إنه يزين به أهل الجنة موائدهم.

وقال رسول الله ﷺ: الحوك بقلة طيبة كأني أراها نابتة في الجنة والجرجير (٢) بقلة خبيثة كأني أراها نابتة في النار.

وقال ﷺ: من أكل من بقلة الباذروج أمر الله عز وجل الملائكة يكتبون له الحسنات حتى يصبح.

عن أيوب بن نوح قال: حدثني من حضر أبا الحسن الأول عبيته معه على المائدة فدعا بالباذروج وقال: إني أحب أن استفتح به الطعام، فإنه يفتح السدد ويشهي الطعام ويذهب بالسل. وما أبالي إذا افتتحت به بما أكلت بعده من الطعام، فأني لا أخاف داء ولا غائلة، قال: فلما فرغنا من الغذاء دعا به، فرأيته يتتبع ورقه من المائدة ويأكله ويناولني ويقول: اختم به طعامك، فإنه يمرىء ما قبله ويشهي ما بعده ويذهب بالثقل ويطيب الجشاء (٣) والنكهة.

<sup>(</sup>١) الباذروج - بفتح الذال المعجمة - : نبت معروف يؤكل ، والمشهور أنه الريحان الجبلي والحوك - بالفتح - : نبات كالحبق وهو بالتحريك: نبات طيب الرائحة .

<sup>(</sup>٢) الجرجير: بقلة معروفة تنبت على الماء وتؤكل.

<sup>(</sup>٣) الجشاء \_ بالضم \_ : ريح مع الصوت يخرج من الفم عند الشبع . والنكهة : ريح الفم .

# ﴿ في الفرفخ﴾ (١)

عن الصادق عليه السلام قال: لا ينبت على وجه الأرض بقلة أنفع ولا أشرف من الفرفخ وهي بقلة فاطمة عليها السلام.

وعنه عليه السلام قال: قال النبي مَرْبَرُونِهُ : عليكم بالفرفخ، فإنه إن كان شيء يزيد في العقل فهي .

## ﴿ في الجرجير ﴾

عن الصادق معنيه قال: من أكل الجرجير بالليل ضرب عليه عرق الجذام من أنفه.وعنه عليه السلام قال: أكل الجرجير بالليل يورث البرص.

# ﴿ في الكَرَفْس﴾

عن الحسين بن علي عليهما السلام قال: قال النبي مَهُمُ لَكُونُ لعلي عليه السلام في أشياء وصاه بها: كل الكرفس(٢)، فإنها بقلة إلياس، ويوشع بن نون عليهما السلام.

وقال رسول الله به الكَرفس، بقلة الأنبياء ويـذكـر أن طعـام الخضر والياس الكرفس والكمأة (٣)

وقال النبي تَشَهُمُ : العجوة من الجنة، فيها شفاء من السم.والكمأة من المن ومَاوُهَا شفاء للعين.

### ﴿ في السداب﴾

عن النبي ﷺ قال: السداب جيد لوجع الآذن (٤)

<sup>(</sup>١) الفرفخ: البقلة الحمقاء. ويقا لها (الفرفخين).

<sup>(</sup>٢) الكرفس: بقل معروف يؤكل.

<sup>(</sup>٣) الكمأة: نبات يشبه البطاطا لكنه أصغر حجماً. ويقال له «شحم الأرض».

<sup>(</sup>٤) السُدّاب: ويقال السُدَّاب أيضاً وهو نبات ورقة كالصعتر.

عن الرضا تنافيجه قال: السداب يزيد في العقل غير أنه ينثر ماء الظهر.

في كتاب (الفردوس)، عن عائشة، عن النبي مَمَنَّ قال: من أكل السداب ونام عليه نام آمناً من الدُّبَيْلة وذات الجنب(١).

## ﴿ في السلق﴾

قال الرضا بيعتهم: عليكم بالسلق، فإنه ينبت على شاطىء نهر في الفردوس. وفيه شفاء من كل داء وهو يشد العصب ويطفىء حرارة الدم ويغلظ العظام، ولولا أنه تمسه أيد خاطئة لكانت الورقة تستر رجلاً، قال رجل: فقلت: جعلت فداك كان أحب البقول إلي، قال: فاحمد الله على معرفتك.

روي عن الصادق تنصيح أنه قال: أكل السلق يؤمن من الجذام.

وعنه تنصلا قال: إن الله تعالى رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق ورميهم العروق.

وعن الرضا تنصحه قال: أطعموا مرضاكم السلق، فإن فيه شفاء ولا داء فيه ولا غائلة ويُهْدِىءُ نوم المريض.

وعنه تَلِيْتَمَالِات قال: السلق يفمع عرق الجذام، وما دخل جوف المبرسم (٢) مثل ورق السلق.

وعنه خصيم أيضاً قال: لا تُخْلِ جوفك من الطعام، وأقلَّ من شـرب الماء ولا تجامع إلا من شبق (٣) ونعم البقلة السلق.

## ﴿ في الشلجم ﴾

عن الصادق منه على قال: عليكم بالشلجم فكلوه واغذوه واكتموه إلا عن أهله فما من أحد إلا وبه عرق الجذام فأذيبوه بأكله (٤)

<sup>(</sup>١) الدبيلة \_ كجهينة \_ : الطاعون أو خراج ودمل يظهر في الجوف.

<sup>(</sup>٢) المبرسم: الذي أصيب بالبرسام - وهو بالكسر - التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب.

<sup>(</sup>٣) الشبق \_ بالتحريك \_ : اشتداد الشهوة وشدة الميل إلى الجماع .

<sup>(</sup>٤) الشلجم والسلجم: اللفت وهو نبات معروف يؤكل.

### ﴿ في الفجل﴾

من كتاب (الفردوس)، عن أبي مسعود قال: قال ﷺ: إذا أكلتم الفجل وأردتم ان لا يوجد له ريح فاذكروني عند أول قضمة.

عن (الروضة)، عن حنان بن سدير قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام على المائدة فناولني فجلة وقال لي: يا حنان كل الفجل، فإن فيه ثلاث خصال: وَرَقُهُ يطرد الرياح ولبه يسهل البول وأصوله(١) تقطع البلغم.

من إملاء الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الفجل أصله يقطع البلغم ويهضم الطعام وورقة يحدر البول.

## ﴿ في الثوم﴾

عن الباقر عليه السلام قال: إنا لنأكل الثوم والبصل والكراث.

وسئل الصادق عليه السلام عن أكل الثوم؟ قال: لا بأس بأكله بالقدر، ولكن إذا كان كذلك فلا يخرج إلى المسجد.

عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: يا علي كل الثوم، فلولا أني أُناجى الملك لأكلته.

وعنه صلوات الله عليه قال: لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخاً.

### ﴿ في البصل ﴾

عن الباقر عليه السلام قـال: قال النبي ﷺ: إذا دخلتم بـلاداً فكلوا من بصلها يطرد عنكم وباءها.

 في القدر (۱). ولا بأس أن تتداوى بالشوم، ولكن إذا أكلت ذلك فـلا تخرج إلى المسجد.

وعنه عليه السلام قال: البصل يذهب بالنصب ويشد العصب، وينزيد في الماء ويزيد في الخطى ويذهب بالحمى.

وعنه عليه السلام قال: البصل يطيب الفم ويشد الظهر ويرق البشرة(٢).

وقـال عليه السلام: في البصل ثـلاث خصال: يـطيب النكهة ويشـد اللثة ويزيد في الجماع.

## ﴿ في الخس﴾

قال الصادق عليه السلام: عليك بالخسّ، فإنه يقطع الدم.

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله مَسْمَلَيْظُ : كل الخس فإنه يورث النعاس ويهضم الطعام.

# ﴿ في الباقلي ﴾

من (الفردوس)، عن أنس قال: قال النبي ﷺ : كان طعام عيسى عليه السلام الباقلى حتى رفع ولم يأكل عيسى عليه السلام [ غيره حتى رفع ولم يأكل عيسى عليه السلام ] شيئاً غيرته النار.

من (الفردوس) قال عليه السلام: من أكل فولة بقشرها أخرج الله عز وجل منه من الداء مثلها.

عن الرضا عليه السلام قال: الباقلي يمخخ الساقين ويولد الدم الطري. وقال: كلوا الباقلي بقشرة، فانه يدبغ المعدة.

قال الصادق عليه السلام: كلوا الباقلى، فانه يمخخ الساقين ويزيد في الدماغ ويولد الدم الطري.

<sup>(</sup>١) التوابل، جمع تابل: ما يطيب به الأكل كالفلفل وغيره.

<sup>(</sup>٢) البشرة: ظاهر الجسم (الجلد).

وقال منص الباقلي يذهب بالداء ولا داء فيه.

### ﴿ في الباذنجان﴾

قال الصادق تنافيته : الباذنجان جيد للمرة السوداء.

وقال أبو الحسن الشالث خصيه لبعض قهارمته (١).: استكثر لنا من الباذنجان فإنه حار في وقت الحرارة وبارد في وقت البرودة، معتدل في الأوقات كلها، جيد على كل حال.

وقال الصادق عنصلا: عليكم بالباذنجان البوراني فهو شفاء يؤمن من البرص وكذا المقلي بالزيت.

من (الفردوس) قال رسول الله تنطخه: كلوا الباذنجان، فإنها شجرة رأيتها في جنة المأوى، شهدت لله بالحق ولي بالنبوة ولعلي بالولاية، فمن أكلها على أنها داء كانت داء، ومن أكلها على أنها دواء كانت دواء.

عن أنس قال: قال النبي ﷺ: كلوا الباذنجان وأكثروا منها، فإنها أول شجرة آمنت بالله عز وجل.

عن الصادق تنصلا قال: أكثروا من الباذنجان عند جـذاذ النخل (١) فـإنه شفاء من كل داء ويزيد في بهاء الوجه ويلين العروق ويزيد في ماء الصلب.

عن الصادق عليه السلام قال: روي أنه كان بين يمدي علي بن الحسين عليهما السلام باذنجان مقلو بالزيت وعينه رمدة وهو يأكل منه، قال الراوي: قلت له: يا بسن رسول الله تأكل من هذا وهو نار؟! فقال: اسكت، إن أبي حدثني، عن جدي قال: الباذنجان من شحمة الأرض وهو طيب في كل شيء يقع فيه.

## ﴿ في الجزر﴾

عن داود بن فرقد قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وبين يـديه

<sup>(</sup>١) القهارمة: جمع قهرمان وهو الوكيل.

<sup>(</sup>٢) الجداد ـ بالتثليث ـ : ما تكسر من الشيء. والظاهر أن يكون جداداً بالدال ـ.

جزر قال: فناولني جزرة وقال: كل، فقلت: إنه ليس لي طواحن، فقال أما لك جارية قلت: بلى، قال: مرها أن تسلقه لك وكله، فإنه يسخن الكليتين ويقيم الذكر.

وقال عليه السلام: الجزر أمان من القولج والبواسير ويعين على الجماع.

## ﴿ في البطيخ ﴾

من (الفردوس)، عن علي أمير المؤمنين عليه السلام، عن النبي به الله قال: تفكهوا بالبطيخ، فإن ماءه رحمة وحلاوته من حلاوة الجنة، وفي رواية أخرى أنه أخرج من الجنة، فمن أكل لقمة من البطيخ كتب الله له سبعين ألف حسنة، ومحا عنه سبعين ألف سيئة ورفع له سبعين ألف درجة.

عن الكاظم عليه السلام قال: كان رسول الله ﷺ يأكل البطيخ بالسكر ويأكله بالرطب.

وقال الصادق عليه السلام: أكل البطيخ على الريق يورث الفالج ..

وقال أمير المؤمنين تنصيخ : البطيخ شحمة الأرض لا داء ولا غائلة فيه. وقال تنصيخ : فيه عشر خصال: طعام وشراب وفاكهة وريحان وأُدم وحلواء وإشنان (١) وخطمي يقل ودواء.

عن (الروضة) [وفي رواية] عن الصادق تنصيح قال: كلوا البطيخ، فإن فيه عشر خصال مجتمعة: وهو شحمه الأرض لاداء فيه ولا غائلة وهو طعام وشراب وفاكهة وريحان وهو إشنان وأدم ويزيد في الباه ويغسل المثانة ويدر البول. وفي حديث آخريذيب الحصى في المثانة.

للرضا صلوات الله عليه:

أهدت لنا الايام بطيخة من حلل الأرض ودار السلام

<sup>(</sup>١) الإشنان ـ بالضم والكسر ـ : ما تغسل به الايدي والمراد أنه يغسل البطن. والخطمي ـ بكسـر الخـاء وفتحها لغة ـ : نبات ورقُّهُ معروف يغسل به الرأس.

تجمع أوصافاً عظاماً وقد كذاك قال المصطفى المجتبى ماء وحلواء وريحانة تنقى المثانة وتصفى الوجوه

عددتها موصوف بالنظام محمد جدي عليه السلام فاكهة حرض<sup>(۱)</sup> طعام إدام تطيب النكهة عشر تمام

وعن الرضا عَلِيَهُ قَالَ: البطيخ على الريق يـورث الفالـج، وفي رواية: القولنج.

### ﴿ في القثاء﴾

عن الصادق تنبيخ فقال: كان رسول الله على يك يأكل القثاء بالملح، وقال: إذا أكلتم القثاء (٢) فكلوه من أسفله، فإنه أعظم للبركة.

## ﴿ في الشونيز ﴾

عن سعد قال: قال رسول الله عَلَيْتُ : إن هذه الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء إلا السام، قلت: وما السام؟ فقال: الموت، قلت: وما الحبة السوداء؟ قال: الشونيز، قلت: وكيف أصنع؟ قال: تأخذ إحدى وعشرين حبة فتجعلها في خرقة فتنقعها في الماء ليلة، فإذا أصبحت قطرت في المنخر الأيمن قطرة وفي الأيسر قطرة.

فإذا كان اليوم الثاني قطرت في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة، فإذا كان اليوم الثالث قطرت في الأيمن قطرة وفي الأيسر قطرتين تخالف بينهما ثلاثة أيام قال سعد: وتجدد الحب في كل يوم.

<sup>(</sup>١) الحرض - بالضم -: الإشنان.

<sup>(</sup>٢) القثاء: شبيه بالخيار (المقثى).

الشَّونيز، فلو أتيت أصحابه فقلت: أخرجو إلي حبيبة رسول الله ﷺ، فأخرجوا الى الشونيز.

عن محمد بن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله تنفيخات : إني أجد في بطني وجعاً وقراقر؟ فقال تنفيخات ما يمنعك من الشونيز؟ ففيه شفاء من كل دء.

عن المفضل قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام: إني ألقى من البول شدة؟ فقال: خذ من الشونيز في آخر الليل.

وعنه عليه السلام قال: إن في الشونيز شفاء من كل داء، فأنا آخذه للحمى والصداع والرمد ولوجع البطن ولكل ما يعرض لي من الأوجاع فيشفيني الله عز وجل به.

### ﴿ في الحرمل﴾

قال النبي مَنْ الله أنبت الحرمل شجرة ولا ورقة ولا زهرة إلا وملك موكل بها حتى تصل إلى من تصل إليه أو تصير حطاماً، وإن في أصلها وفرعها نشرة (١) وفي حبها شفاء من اثنين وسبعين داء.

عن محمد بن الحكم قال: شكا نبي إلى الله عز وجل جبن أمته، فأوحى الله عز وجل إليه: مر أمتك بأكل الحرمل، وفي رواية: مرهم فليسفوا الحرمل، فإنه يزيد الرجل شجاعة.

سئل الصادق عليه السلام عن الحرمل واللبان؟ فقال عليه السلام: أما الحرمل فإنه ما تغلغل له عرق في الأرض (٢) ولا ارتفع له فرع في السماء إلا وكل الله عز وجل به ملكاً حتى يصير حطاماً أو يصير إلى ما صار إليه، فإن الشيطان ليتنكب سبعين داراً دون الدار التي فيها الحرمل، وهو شفاء من سبعين داء، أهونها الجذام فلا يفوتنكم.

<sup>(</sup>١) النشرة ـ بضم فسكون ففتح ـ في اللغة: هي حرز أو رقية يعالج بها .

<sup>(</sup>٢) الغلغل ـ بالفتح ـ : عرق الشجر إذا أمعن في الأرض. وتغلغل: دخل عرق الشجر في الأرض.

قال عليه السلام: وأما اللبان فهو مختار الأنبياء عليهم السلام من قبلي، وبه كانت تستعين مريم عليها السلام، وليس دخان يصعد إلى السماء أسرع منه وهي مطردة الشياطين ومدفعة للعاهة فلا يفوتنكم.

# الفصل الثاني عشر \_\_\_\_\_ في الحبوب وما يتبعها

## ﴿ في الماش﴾

سأل بعض أصحاب الرضا عنصياه عن البهق (١)؟ قال: فأمرني أن أطبخ الماش وأتحساه وأجعله طعامي، ففعلت أياماً فعوفيت.

وعنه عَنِيْتُهُم أيضاً قال: خذ الماش الرطب في أيامه، وَدُقَّهُ مع وَرَقِهِ واعصر الماء واشربه على الريق واطله على البهق، قال: ففعلت فعوفيت.

### ﴿ في الحلبة ﴾

قال رسول الله ﷺ: عليكم بالحلبة ولـو تعلم أمتي ما لهـا في الحلبـة لتداووا بها ولو بوزنها ذهباً (٢)

#### ﴿ في النانخواه ﴾

روي عن النبي ﷺ: أنه دعا بالهاضوم (٣) والسعر والحبة السوداء فكان يستقها إذا أكل البياض وطعاماً له غائلة، وكان يجعله مع الملح الجريش ويفتتح به الطعام، ويقول: ها أبالي إذا تغاديته ما أكلت من شيء، ويقول: هو يقوي المعدة ويقطع البلغم وهو أمان من اللقوة (٤).

### ﴿ في الحمص﴾

عن الصادق تنبيته أنه ذكر عنده الحمص، فقال: هو جيد لوجع الظهر

<sup>(</sup>١) البهق \_ بالتحريك \_ : بياض في الجسد لا من برص. أتحساه أي أشربه شيئاً بعد شيء. (٢) الحلبة \_ بالضم \_ : نبت له حب أصفر يؤكل.

<sup>(</sup>٤) اللقوة - بالفتح - : داء يصيب الوجه يميله ويعوجه.

## ﴿ في العدس﴾

عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: بينا رسول الله بين جالس في مصلاه إذ جاءه عبد الله بن التيهان، فقال له: يا رسول الله إني لأجلس إليك كثيراً وأسمع منك كثيراً فما يرق قلبي ولا تسرع دمعتي، فقال له رسول الله بين التيهان عليك بالعدس وكله، فإنه يرق القلب ويسرع الدمعة ويذهب الكبرياء وهو طعام الأبرار وقد بارك فيه سبعون نبياً.

من (الفردوس) قال النبي ﷺ: شكا نبي من الأنبياء إلى الله عز وجل قساوة قلوب قومه، فأوحى الله عز وجل إليه وهو في مصلاه: أن مر قومك أن يأكلوا العدس فإنه يرق القلب ويدمع العين ويذهب الكبرياء وهو طعام الأبرار.

## ﴿ في السنا﴾

عن الصادق تنعيم قال: قال رسول الله عَنْ الصادق تنعيم بالسنا فتداووا به فلو دفع الموت شيء دفعه السنا.

<sup>(</sup>١) الهليلج والهليلجة: ثمر ذو أنواع، منه أصفر ومنه أسود ومنه كابلي وله نفع.

### ﴿ في بزر القطونا﴾

عن الصادق عليه قال: من حمّ فشرب في تلك الليلة وزن درهمين من بزر القطونا أو ثلاثة أمن من البرسام (١) في تلك الليلة.

<sup>(</sup>١) البرسام ـ بالكسر ـ : التهاب في الحجاب الذي بين القلب والكبد.

# الفصل الثالث عشر \_\_\_\_\_ في نوادر الأطعمة وغيرها

## ﴿ في الجبن والجوز﴾

قال الصادق تنبيخ : الجبن والجوز في كل واحد منهما شفاء، وإذا افترقا كان في كل واحد منهما داء.

وعنه عبيتها قال: الجبن يهضم ما قبله ويشهّي ما بعده.

وعنه ننيتهم قال: أكل الجوز في شدة الحريهيج القروح في الجسد، وأكله في الشتاء يسخن الكليتين ويدفع البرد.

# ﴿ في الملح ﴾

قال رسول الله يَهُمُ في وصيته لعلي تنصيح: يا علي ابدأ بالملح واختم بالملح فإن في الملح شفاء من سبعين داء، منها الجنون والجذام والبرص ووجع الحلق، ووجع الأضراس ووجع البطن.

عن الصادق برستهد قال: من ذر على أول لقمة من طعامه الملح ذهب بنمش الوجه (١).

سأل الرضا عليتهد أصحابه: أي الإدام أجود؟ فقال بعضهم: اللحم، وقال بعضهم: السمن، وقال بعضهم: الزيت، فقال: لا هو الملح، خرجنا إلى نزهة لنا فنسى الغلام الملح، فما انتفعنا بشيء حتى انصرفنا.

من (الفردوس)، عن عائشة ، قال النبي ﷺ: من أكمل الملح قبل كمل

<sup>(</sup>١) النمش ـ بالتحريك ـ : نقطبيض تقع في الجلد تخالف لونه.

شيء وبعد كل شيء رفع الله عنه ثـ لاثمائـة وثلاثين نـوعـاً من البـلاء، أهـونهـا الجذام.

## ﴿ في الخل﴾

عن أنس قال: قال رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَكُلُ الْخُلُ قَامَ عَلَى رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ. وقال: الملح من الماعون والماء والبرمة. ودخل رسول الله مَنْ الله على أم سلمة رضي الله عنها فقدمت إليه كسراً، فقال مَنْ الله عندكم إدام؟ فقالت: يا رسول الله ما عندي إلا خل فقال مَنْ الله عنه الإدام الخل وما افتقر بيت فيه خل.

عن الصادق عليه قال: إنا نبدأ بالخل عندنا كما تبدأون بالملح عندكم، فإن الخل يشد العقل.

وعنه عَيْضَتِهِ قال: نعم الإِدام الخل، يكسر المرار ويحيي القلب.

وعنه مَنْكُلِمُ قال: عليك بخل الخمر فإنه لا يبقي في جوفك دابة إلا قتلها.

وقال ﷺ: نعم الإدام الخل، اللهم بارك لنا في الخل، فإنه إدام الأنبياء قبلي.

ومن (صحيفة الرضا) علي عنه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: كلوامن خل الخمر ما فسد ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم.

## ﴿ في المريِّ ﴿ (١)

عن الصادق تنطقته قال: إن يوسف تعطيه لما كان في السجن شكا إلى الله عز وجل من أكل الخبز وحده وسأله ما يتأدم به؟ وكان يكثر عنده الخبز اليابس، فأمره أن يجعل الخبز اليابس في خابية (٢) ويصب عليه الماء والملح فصار مرياً فجعل يتأدم به.

<sup>(</sup>١) المري، كدري: إدام يؤتدم به كالكامخ.

<sup>(</sup>٢) الخابية - وربما تستعمل الخابئة بالهمزة - : الجب والجرة الضخمة.

## ﴿ في الزيت﴾

من (صحيفة الرضا) عن عنه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله من الله الله من الله الله من الله الله من ال

وقال تنبيته : نعم الطعام الزيت، يطيب النكهة ويـذهب بالبلغم ويصفي اللون ويشد العصب ويذهب بالوصب ويطفىء الغضب(٢).

وقال النبي بين لله لعلي تنسخ في وصيته: يـا علي كل الـزيت وادّهن به، فإنه من أكل الزيت وادّهن به لم يقربه الشيطان أربعين صباحاً.

عن الصادق عنبيت قال: قال رسول الله ﷺ: كلوا النزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة.

وقال تنبيتهم : الزيت دهن الأبرار وطعام الأخيار.

# ﴿ فِي الصَّعتر والنَّانخواه والملح والجوز ﴾

عن الصادق عنيتهذ قال: أربعة اشياء تجلو البصر وتنفع ولا تضر، فقيل له: ما هي؟ فقال: الصَّعتر والملح والنَّانخواه والجوز إذا اجتمعن، فقيل له: ولأي شيء تصلح هذه الأربعة إذا اجتمعن؟ فقال: النَّانخواه والجوز يحرقان البواسير ويطردان الريح ويحسنان اللون ويخشنان المعدة ويسخنان الكلي. والصَّعتر والملح يطردان الرياح عن الفؤاد ويفتحان السدد ويحرقان البلغم ويدران الماء ويطيبان النكهة ويلينان المعدة ويذهبان الرياح الخبيثة من الفم ويصلبان الذكر.

<sup>(</sup>١) الاعياء: الكل والعجز.

<sup>(</sup>٢) الوصب - بالتحريك : الوجع.

<sup>(</sup>٣) الثَّفاء \_ بالضم فالتَّخفيف أو التّثقيل - : حب الرشاد وقيل: الخردل ويؤكل في الاضطرار.

### في السعدي

عن إبراهيم بن نظام قال: أخذني اللصوص وجعلوا في فمي الفالوذج الحار حتى نضج، ثم حشوه بالثلج بعد ذلك فتخلخلت (۱) أسناني وأضراسي، فرأيت الرضا عنيت في النوم فشكوت إليه ذلك، فقال: الستعد (۲) فإن أسنانك تثبت فلما حمل إلى خراسان بلغني أنه ماز بنا فاستقبلته وسلمت عليه وذكرت له حالي وأني رأيته في المنام وأمرني باستعمال السعد، فقال: وأنا آمرك به في اليقظة، فاستعملته فقويت أسناني وأضراسي كما كانت.

## ﴿ في الإشنان﴾

عن الباقر تنطيخ أنه كان إذا توضأ بالإشنان أدخله فاه فيطاعمه، ثم يرمي به وقال: الإشنان رَدىء يبخر الفم ويصفر اللون ويضعف الركبتين وأحبه. .

### ﴿ في السويق﴾

قـال رجل لابي عبـد الله عليه الســلام: يولـد المولـود فيكون فيــه الضعف والعلة فقال ما يمنعك من السويق؟ فإنه ينبت اللحم ويشد العظم

من (أمالي الشيخ أبي جعفر الطوسي)، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: بلوا جوف المحموم بالسويق والعسل ثلاث مرات ويحول من إناء إلى إناء ويسقى المحموم فإنه يذهب بالحمى الحارة، وإنما عمل بالوحي.

عن أمير المؤمنين عزميج هذ قال: من أفضل سحور الصائم السويق بالتمر.

وقال الرضا تنبيته: السويق إذا غسلته سبع مرات وقلبته من إناء إلى إناء يذهب بالحمى وينزل القوة في الساقين والقدمين.

وقال الصادق عصم : إملأوا جوف المحموم بالسُّويق، يغسل سبع مرات ثم يسقى.

<sup>(</sup>١) تخلخلت أي تحركت وتقلقلت.

<sup>(</sup>٢) السعد ـ بالضّم ـ : وسعادي ـ كحباري ـ : طيب معروف وفيه منفعة في إدمال القروح.

وعنه يرمين قال: أفضل سحوركم السويق والتمر.

وعنه تنبيته قال: اسقوا صبيانكم السويق في صغرهم، فإن ذلك ينبت اللحم ويشد العظم.

وقال عليه عليه : من شرب السويق أربعين يوماً امتلأت كعبه قوة.

## ﴿ في سويق الشعير ﴾

سأل سيف التمار (١) في مريض له أبا عبد الله؟ فقال: له: اسقه سويق الشعير، فإنه يُعَافَى إن شاء الله تعالى، وهوغذاء في جوف المريض، قال: فما سقيته إلا مرة واحدة حتى عوفي.

# ﴿ في سويق الجاورس﴾

عن ابن كثير قال: انطلق بطني، فأمرني أبو عبد الله تنافي أن آخذ سويق الجاورس بماءالكمون ففعلت فأمسك بطني وعوفيت.

## ﴿ في سويق التفاح﴾

عن أحمد بن يزيد قال: كان إذا لسع أحداً من أهل الدار حية أو عقرب قال: اسقوه سويق التفاح.

وعن ابن بكثير قال: قال رعفت، فسئل أبوعبد الله تنطيخ في ذلك؟ فقال: اسقوه سويق التفاح، فسقيته فانقطع الرعاف.

## ﴿ في سويق العدس﴾

عن الصادق عليه السلام قال: سويق العدس يقطع العطش ويقوي المعدة

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن سيف بن سليمان التمار الكوفي من أصحاب الإمام الصادق (ع)، ثقة.

<sup>(</sup>٢) انطلق بطني: صار فيه (إسهال).

وفيه شفاء من سبعين داء ويطفىء الحرارة ويبرد الجوف وكان إذا سافر لا يفارقه، وكان إذا هاج الدم بأحد من حشمه يقول: اشربوه من سويق العدس، فإنه يسكن هيجان الدم ويطفىء الحرارة.

عن علي بن مهزيار أن جارية له أصابها الحيض فكان لا ينقطع عنها الـدم حتى أُشرفت على الموت، فأمر أبو جعفر تنافي الله تسقى سويق العـدس، فسقيت فانقطع عنها.

## ﴿ في اللبن﴾

عن الحسن عليه السلام قال: كان النبي كَلَيْتُ إذا شرب اللبن قال: «اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه». [ وإن رسول الله كَلَيْتُ قال: ذاك الأطيبان يعني التمر واللبن]. وإن رسول الله كَلَيْتُ كان لما شرب لبناً يتمضمض وقال: إن له لدسما، وفي رواية: قال عليه السلام: إذا شربتم اللبن فتمضمضوا، فإن له دسماً.

وعن الصادق عنبيتهم قال له رجل : إني أكلت لبناً فأضرني، قال: ما ضر شيئاً قط، ولكنك أكلت معه غيره فأضربك الذي أكلته معه فظننت أنه من اللبن.

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ألبان البقر دواء.وسئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال عليه السلام: إن كان محتاجاً يتداوى به فلا بأس.

عن الجعفري (١) قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: أبــوال الإِبل خير من ألبانها وقد جعل الله الشفاء في ألبانها.

عن يحيى بن عبد الله قال: تغذيت مع أبي عبد الله عَلِيْتُهُ فَأَتِي بسكرجات

<sup>(</sup>١) هو أبو هاشم داود بن القاسم بن إسحاق بن جعفر بن أبي طالب البغدادي، ثقة. توفي سنة ٢٦١.

فأشار بيده نحو واحدة منها وقال: شيراز الأتن (١) اتخذناه لعليل عندنا، فمن شاء فليأكل ومن شاء فليدع، سئل عنه منه عنه عنه عن شرب أبوال الأثن؟ قال منستهد لا بأس.

## ﴿ في مضغ اللبان ﴾

من (الفردوس)قال النبي من الطعموا نساءكم الحوامل اللبان، فإنه يزيد في عقل الصبي.

وقال الصادق تنطيخ : ما من بخور يصعد إلى السماء إلا اللبان. وما من أهل بيت يبخر فيه باللبان إلا نفى عنهم عفاريت الجن.

عن أمير المؤمنين عيص قال: مضغ اللبان يشد الأضراس وينفي البلغم ويقطع ريح الفم.

عن الرضا عنته قال: استكثروا من اللبان واستفّوه وامضغوه وأحبه ذلك إلي المضغ، فإنه ينزف بلغم المعدة وينظفها ويشد العقل ويمرىء الطعام.

عن الرضا عبيته قال: أطعموا حبالاكم اللبان، فإن يكن في بطنهنَّ غلام خرج ذكي القلب عالماً شجاعاً، وإن يكن جارية حسن خلقها وخلقها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها(٢).

### ﴿ في العشاء﴾

عن أمير المؤمنين تنصير قال: عشاء الأنبياء بعد العتمة فلا تدعو العشاء، فإن ترك العشاء خراب البدن.

قال رسول الله عَنْ من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الأحمد متواليتين ذهب عنه ما لا يرجع إليه أربعين يوماً.

<sup>(</sup>١) الشيراز، كدينار: اللبن الرائب المستخرج ماؤه أي لبن يغلي حتى يثخن ثم ينشف.

<sup>(</sup>٢) الحظوة ـ بالضم والكسر ـ : المكانة والمنزلة عند الناس.

قال أبو الحسن تغضيه: لا تدع العشاء ولو بكعكعة فإن فيه قوة الجسد، ولا أعلمه إلا قال: وصلاح للزواج بل للجماع.

عن الصادق خطئتات قال: لا تدع العشاء ولو بثلاث لقم بملح، وقال عن ترك العشاء ليلة مات عرق في جسده ولا يحيا أبداً.

## ﴿ في الكمأة ﴾

عن السرضا نيسته قال: قال رسول الله تَشَكِينُ : الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.

وقال: عجوة البرني من الجنة وهي شفاء من السم.

# ﴿ فِي أَكُلُ البَصِلُ مِعِ البَيْضُ وغيره ﴾

قال أبو الحسن ينعتهن : من أكل البيض والبصل والزيت زاد في جماعـه. ومن أكل اللحم بالبيض كبر عظم ولده.

عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه الله جعلت فداك إني أشتري الجواري فأحب أن تعلمني شيئاً أتقوى عليهن؟ قال: خذ بصلاً وقطعه صغاراً صغاراً واقله بالزيت وخذ بيضاً فافقصه (١) وذر عليه شيئاً من الملح، فاذرره على البصل والزيت واقله شيئاً ثم كل منه، قال: ففعلت، فكنت لا أريد منهن شيئاً إلا وقدرت عليه.

## ﴿ في اللحم اليابس والجبن والطلع ﴾

عن الصادق علائة قال: ثلاث يسمن وهي مما لا يؤكل، وثلاث يهزلن وهي مما يؤكل، واثنان ينفعان من كل شيء ولا يضران من شيء فاللاتي يسمن

<sup>(</sup>١) فقص البيضة: كسرها بيده. والصحفة: ما يوضع فيها الأكل. وذر عليه: رش ونثر.

ولا يؤكلن: استشعار الكتان والطيب والنورة، واللاتي يؤكلن فيهزلن: اللحم اليابس والجبن والطلع.

وفي حديث آخر: الجوز، وقيل الكسب [وفي حديث آخر: الكنب] واللذان ينفعان من كل شيء ولا يضران من شيء: السكر والرمان.

<sup>(</sup>٢) الكسب ـ بالضم فالسكون ـ : عصارة الدهن. وقيل: فضلة دهن السمسم. والكنب ككتف: نبت.

## الباب الثامن

في آداب النكاح وما يتعلق به، و فيه عشرة فصول

# الفصل الأول\_\_\_\_\_ في الرغبة في التزويج وبركة الفصل الأول المرأة وشومها

عن أبي جعفر تنصير قال: قال رسول الله ﷺ: ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلًا لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله.

وقال ﷺ : من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي .

وقال عَمْمُ اللهُ مِنْ بناء في الإسلام أحب إلى الله من التزويج .

وقال ﷺ : من أحب فطرتي فليستنُّ بسنتي ومن سنتي النكاح.

وقال ﷺ : من كان له ما يتزوج به فلم يتزوج فليس منا .

وقال كَنْ التمسوا الرزق بالنكاح.

عن الصادق علامه قال: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بِرَبّه، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِن يكونوا فقراء يُغْنِهِمُ الله من فضله ﴾(١).

وقـال النبي ﷺ: يا شـاب تزوج وإيـاك والزنى، فإنـه ينزع الإيمـان من قلبك.

وقال ﷺ : تزوجوا النساء، فإنهن يأتين بالمال.

عن الصادق تنطب قال: قال أمير امؤمنين تنطب : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما.

وقبال المنظمة: تزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة (٢) حتى أن

<sup>(</sup>١) سورة النور: آية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) كاثره: غالبه في الكثرة. واحبنطأ: انتفخ جوفه غيظًا.

السقط ليجيء محبنطناً على باب الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: لا حتى يدخل أبواي الجنة قبلى.

وقال عليه ويصوم نهاره.

وقال ﷺ: أراذل موتاكم العزاب.

وقال ﷺ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج، [ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج]. ومن لم يستطع فليدمن الصوم، فإن له وجاء (١)

وعن الصادق ننستهم قال: ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليهما عزب.

[ عن أبي الحسن خصيرة قال ] : جاء رجل إلى أبي جعفر خصيرة فقال خصيرة له : هل لك من زوجة؟ قال: لا فقال أبو جعفر خصيرة : لا أحب أن لي الدنيا وما فيها وأن أبيت ليلة وليس لي زوجة، ثم قال: إن ركعتين يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره.

عن الصادق عنعته قال: العبد كلما ازداد في النساء حباً ازداد في الإيمان فضلاً.

وعنه عليته قال: أكثروا الخير بالنساء.

وعنه ننصيخ قال: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش.

وعنه تنافق قال: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات (٢٠).

وعنه عنصيم قال: تزوجوا في الحجز (٣) الصالح، فإن العرق دساس. وعنه عنصيم قال: من أخلاق الأنبياء عليهم السلام حب النساء.

<sup>(</sup>١) الوجاء \_ بالكسر \_ : رض عروق البيضتين فيكون شبيهاً بالخصاء لأنه يكسر الشهوة .

<sup>(</sup>٢) المراد بالذواقين والذواقات: الذين يكثرون الزواج والطلاق من الرجال والنساء.

<sup>(</sup>٣) الحجز ـ بالكسر والضم ـ : العشيرة.

وعنه عطیر قال: ثلاثة أشیاء لا یحاسب علیهن المؤمن: طعام یأکله، وثوب یلبسه، وزوجة صالحة تعاونه ویحصن بها فرجه.

وعنه بَنِعَيِّهِ قال: من ترك التزويج مخافة الفقر فقد أساء النظن بالله. إن الله عز وجل يقول: ﴿إِن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴾.

وقال النبي ﷺ: من سره أن يلقى الله طاهراً مطهراً فَلْيَلْقَهُ بـزوجـة صالحة.

قال علي بن الحسين عليهما السلام: من تزوج الله عز وجل ولصلة الرحم توجه الله تاج الملك.

عن النبي ﷺ قال: من كان موسراً ولم ينكح فليس مني.

وروى محمد بن حمران، عن أبيه، عن الصادق عليتهم قال: من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى، وروي أنه يكره التزويج في محاق الشهر (١)

قال النبي ﷺ : أفضل نساء أمتي أصبحهنّ وجهاً وأقلهن مهراً .

عن أبي عبد الله تنصير قال: من بركة المرأة قلة مؤونتها وتيسير ولادتها. ومن شؤمها شدة مؤونتها وتعسير ولادتها.

وعنه خصيم قال: الشؤوم في ثلاثة أشياء: في الدابة والمرأة والدار. فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها. وأما الدابة فشؤمها قلة حبلها وسوء خلقها. وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها. وروي أن من بركة المرأة قلة مهرها، ومن شؤومها كثرة مهرها.

وقال النبي ﷺ: تزوجوا الزرق، فإن فيهن البركة.

وقال تَنْصُّهُمْ : الشَّوْمُ (٢) في المرأة والفرس والدار

<sup>(</sup>١) المحاق -مثلثة والضم أكثر -: ثلاث ليال من آخر الشهر لا يكاد يرى القمر فيه لخفائه.

<sup>(</sup>٢) الشؤم: النحس.

## ﴿ في أخلاقهن المحمودة ﴾

عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: النساء أربعة اصناف: فمنهن ربيع مربع، ومنهن جامع مجمع، ومنهن كرب مقمع، ومنهن غل قمل، فأما الربيع المربع: فالتي في حجرها ولد وفي بطنها آخر، والجامع المجمع: الكثيرة الخير المحصنة، والكرب المقمع: السيئة الخلق مع زوجها وغل قمل: هي التي عند زوجها كالغل القمل وهو غل من جلد يَقَعُ فيه القمل فيأكله فلا يتهيأ أن يحل منه شيئاً، وهو مثل للعرب.

عن داود الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليتها إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة وقد هَمَمْتُ أن أتزوج، فقال: انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك وأمانتك فإن كنت لا بد فاعلاً فبكراً تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق.

ألا إن النساء خلقن شتى ومنهن الهلل إذا تجلى فمن يظفر بصالحتهن يسعد

فمنهن الغنيمة والغرام لصاحبه ومنهن الظلام ومن يغبن فليس له انتظام

وهن ثلاث: فأمرأة ولود، ودود، تعين روجها على دهره وتساعده على دبياه وآخرته ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخابة (١) ولاجة، خراجة همازة تستقل الكثير ولا تقبل اليسير.

<sup>(</sup>١) الصخب والسخب، بالتحريك: شدة الصوت والصيحة للخصام. والولاجة: كثيرة الولوج أي الدخول والخروج. والهمازة: العيابة والغيابة.

قال أمير المؤمنين علامية: تـزوج عيناء سمـراء عجزاء مـربوعـة(١) فـإن كرهتها فعلى الصداق.

وقال علي بن الحسين عليهما السلام: خميش خصال من فقد منهن واحدة لم يزل ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب: فأولهن صحة البدن، والثانية والثالثة السعة في الرزق والدار، والرابعة الأنيس الموافق، فقيل له: وما الأنيس الموافق؟؟.

قال: الزوجة الصالحة والولد الصالح والخليط الصالح، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال الدعة.

وقال خطية : إذا اراد أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فإن الشعر أحد الجمالين.

وقال عنيستهم: خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطعام، التي إن أنفقت أنفقت بمعروف وإن أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك من عمال الله وعامل الله لا يخيب [ولا يندم].

عن الصادق ﴿ عِلْمُهُمَّا مِ قَالَ : خير نسائكم التي إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها : يدي في يدك لا أكتحل بغمض (٢) حتى ترضى عني .

<sup>(</sup>١) العيناء: الحسنة العين والتي عظم سواد عينها في سعة. والسمراء: التي لونها بين السواد والبياض. والعجزاء: التي كانت عظيمة العجيزة. والمربوعة: وسيطة القامة لا طويلة ولا قصيرة.

<sup>(</sup>٢) لا أكتحل بغمض: يعني لا أنام.

قال رسول الله ﷺ: ألا اخبركم بخير نسائكم؟ قالوا بلى، قال: إن خير نسائكم الولود الودود الستيرة (١) العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها الحصان عن غيره، التي تسمع قوله وتطيع أمره وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ولم تتبذل (٢) له تبذل الرجل.

وجاء رجل إلى رسول الله عَنْ فقال: إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مَهْمُوماً قالت: ما يهمك، إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل به غيرك،وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله هماً، فقال رسول الله عنوك،وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله هماً، فقال رسول الله على عماله من عمال الله ولك في كل يوم أجر سبعين شهيداً، وفي رواية أن لله عز وجل عمالاً وهذه من عماله، لها نصف أجر الشهيد.

عن الصادق عليه السلام قال: الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا، هن أجمل من الحور العين.

وعنه عليم السجاعة لأهل خراسان، والباءة في أهل البربر، والسخاء والحسد في العرب، فتخيروا لنطفكم. .

وعنه علامته قال: الحياء عشرة أجزاء: تسعة في النساء وواحد في الرجال فإذا خفضت (٣) المرأة ذهب جزء من حيائها، وإذا تزوجت ذهب جزء، وإذا افترعت (٤) ذهب جزء. وإذا ولدت ذهب جزء وبقي لها خمسة أجزاء فإن فجرت ذهب حياؤها كله، وإن عفت بقى لها خمسة أجزاء.

<sup>(</sup>١) الستيرة: العفيفة والمستورة.

<sup>(</sup>٢) التبذل: ترك الزينة.

<sup>(</sup>٣) خفضت الجارية :ختنتها، والخافضة: الخاتنة، ولا يُطَلقُ الخفض إلا على الجارية دون الغلام.

<sup>(</sup>٤)، افترع البكر: أزال بكارتها.

من كتاب (نوادر الحكمة)، عن أمير المؤمنين تنعيلات قال: من أراد الباءة فليتزوج بامرأة قريبة من الأرض، بعيدة ما بين المنكبين، سمراء اللون، فإن لم يحظ بها فعلى مهرها.

عن جابر قال: قال رسول الله كَنْ الله الله عَنْ الله عن جابر قال: قال رسول الله عنها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شَاءَت.

وقال عَلَيْنَ : أيما امرأة أعانت زوجها على الحج والجهاد أو طلب العلم أعطاها الله من الثواب ما يعطى امرأة أيوب منطقة

#### ﴿ في أخلاقهن المذمومة ﴾

عن الصادق عَشِيمُ إِن قال: أغلب الأعداء للمؤمن زوجة السوء.

وقال النبي ﷺ: ما رأيت ضعيفات الدين، ناقصات العقول أسلب لِذِي لب(١) منكن.

وقال ﷺ: إن النساء غي وعورة، فاستروا العورة بالبيوت واستروا الغي بالسكوت.

وقال مَسْمُنْ : لولا النساء لعبد الله حقاً [حقاً ].

عن أمير المؤمنين عنعتهم قال: يظهر في آخر الزمان واقتراب القيامة، وهو شرر الأزمنة، نسوة متبرجات (٢)، كاشفات، عاريات من الدين، داخلات في الفتن، مائلات إلى الشهوات، مسرعات إلى اللذات، مستحلات للمحرمات، في جهنم خالدات.

من كتاب (الرياض) قال رسول الله يجيه شوهاء ولود خير من حسناء عقيم.

<sup>(</sup>١) اللب: العقل.

<sup>(</sup>۲) متبرجات: متزينات.

وقال عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمْ بِالسَّوْدَاءُ الْوَلُودُ، فَإِنِي مَكَاثُـر بكم الأمم حتى بالسقط.

وقـال ﷺ: أيما امرأة أدخلت على زوجها في أمـر النفقة وكلفتـه مـا لا يطيق لا يفهل الله منها صرفاً ولا عدلاً إلا أن تتوب وترجع وتطلب منه طاقته(١).

وقال ﷺ: لو أن جميع ما في الأرض من ذهب وفضة حملته المرأة إلى بيت زوجها ثم ضربت على رأس زوجها يوماً من الأيام تقول: من أنت؟ إنما المال مالي حبط عملها ولو كانت من أعبد الناس، إلا أن تتوب وترجع وتعتذر إلى زوجها.

وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أيما امرأة منّت على زوجها بمالها، فتقول: إنما تأكل أنت من مالي، لو أنها تصدقت بذلك المال في سبيل الله لا يقبل الله منها إلا أن يرضى عنها زوجها.

وعن أمير المؤمنين علايتهم قال: سمعت رسول الله يتعليه يقول: أيما امرأة هجرت زوجها وهي ظالمة حشرت يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون في الدرك الأسفل من النار، إلا أن تتوب وترجع.

ومر رسول الله على نسوة فوقف عليهن، ثم قال: يا معشر النساء ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الألباب منكن، إني قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربن إلى الله ما استطعتن، فقالت امرأة منهن: يا رسول الله ما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال: أما نقصان دينكن فبالحيض الذي يصيبكن فتمكث إحداكن ما شاء الله لا تصلي ولا تصوم.، وأما نقصان عقولكن فبشهادتكن فإن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل.

وقال النبي تَبَيَّتُ : ألا أخبركم بشر نسائكم؟ قالوا: بلى يارسول الله [أخبرنا] قال: من شر نسائكم الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود، التي لا تتورع عن قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها زوجها، الحصان معه إذا حضر، التي لا تسمع قوله ولا تطيع أمره، فإذا خلا بها تمنعت تمنع الصعبة

<sup>(</sup>١) طاقتهُ: يعني ما يقدر عليه.

عند ركوبها ولا تقبل له عذراً ولا تغفو له ذنباً.

وقام رسول الله تَمَمَّقُونُ خطيباً فقال: أيها الناس إياكم وخضراء الدمن (١٠)، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء.

وقال كَلَيْكُ :: اعلموا أن المرأة السوداء إذا كانت ولوداً أحب إلى من الحسناء العاقر.

عن الصادق تنسخ قال: إذا تزوج الرجل المرأة لمالها أو جمالها لم يسرزق ذلك،فإن تزوجها لدينها رزقه الله عز وجل مالها وجمالها.

وكان النبي ﷺ يقول في دعائه: « اللهم إني أعوذ بك من ولـ ديكون أعلى رباً ومن مال يكون علي ضياعاً ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي».

من (نوادر الحكمة)، عن الحسين بن بشار قال: كتبت إلى أبي الحسن علائلة: أن لي ذا قربة قد خطب إلى وفي خلقه سوء قال: لا تزوجه إن كان سبّئ الخلق.

من كتاب (روضة الواعظين) قال الصادق على المؤمنين علامة النساء على المؤمنين علامة نساءه، فقام خطيباً، فقال: معاشر الناس لا تطبعوا النساء على كل حال ولا تأمنوهن على مال ولا تذروهن يدبرن أمر العيال، فإنهن إن تركن وما أردن أوردن المهالك وعدون أمر المالك، فإنا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن ولا صبر لهن عند شهوتهن، البذخ (٢) لهن لازم وإن كبرن، والعجب بهن لاحق وإن عجزن، لا يشكرن الكثير إذا مُنعن القليل، ينسين الخير ويحفظن الشر، يتهافتن بالبهتان (٣) ويتمادين بالبطغيان ويتصدين (٤) للشيطان، فداروهن على كل حال وأحسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعال.

<sup>(</sup>١) الدّمن: مواضع القمامة (المزابل).

<sup>(</sup>٢) البذخ \_ بالتحريك \_ : الكبر.

<sup>(</sup>٣) التهافت: التساقط

<sup>(</sup>٤) تصدى له: تعرض وأقبل عليه بوجهه ورفع رأسه إليه.

## الفصل الثالث \_\_\_\_\_ في الأكفاء والنكت في النكاح

عن الحسين بن بشار قال: كتبت إلى أبي جعفر تنفيخ في رجل خطب إلى؟ فكتب تنفيخ : من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كائناً من كان فنزوجوه و ﴿ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ﴾ (١).

وقال رسول الله ﷺ: إنما أنا بشر مثلكم أتـزوج فيكم وأزوجكم، إلا فاطمة فإن تزويجها نـزل من السماء، ونـظر رسـول الله ﷺ إلى أولاد علي وجعفر، فقال: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا.

عن الصادق عليه قال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، وقال عليه : الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار.

-- عن الحلبي قال: قال الصادق تنبيخ الا تتزوجوا المرأة المستعلنة بالزنى ولا تزوجوا الرجل المستعلن بالزنى إلا ان تعرفوا منهما التوبة.

وعن زرارة قال: سألت أبا عبد الله تنصيم عن قوله عز وجل: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ﴿(٢)؟ فقال: هي نساء مشهورات بالزني ورجال مشهورون بالزني ومعروفون به والناس اليوم بتلك المنزلة، من أقيم عليه حد الزني أو شهر بالزني لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة.

من كتاب (تهذيب الأحكام) جاء رجل إلى الحسن ننت ستشيره في تـزويج

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: آية: ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور: آية ٣.

ابنته؟ فقال: زوجها من رجل تقي، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها.

وقال رسول الله ﷺ: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه.

وقال ﷺ: من شرب الخمر بعدما حرمها الله فليس بأهـل أن يزوج إذا خطب.

كتب على بن أسباط إلى أبي جعفر تنبيخ في أمر بناته، أنه لا يجد أحداً مثله؟ فكتب اليه أبو جعفر ننفخ : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحداً مثلك، فلا تنظر في ذلك يرحمك الله، فإن رسول الله مَنْ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه فزوجوه ﴿ إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ﴾.

وروي أنه سأل عليه السلام أبا بصير: إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ فقال: ما أدري، قال: إذا هم بذلك فليصل ركعتين وليحمد الله عز وجل وليقل: « اللهم إني أريد أن أتزوج اللهم فقد رلي من النساء أحسنهن خلقاً وخلقاً وأعقهن فرجاً وأحفظهن لي في نفسها ومالي وَأَوْسَعُهُنَّ رزقاً وأعظمهن بركة واقض لي منها ولداً طيباً تجعله لي خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي».

وخطب أبو طالب لما تزوج النبي كين بخديجة بنت خويلد بعد أن خطبها من أبيها ومن الناس من يقول إلى عَمّها فأخذ بعضادتي الباب ومن شاهده من قريش حضور، فقال: « الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم علبه السلام وذرية إسماعيل عليه السلام وجعل لنا بيتاً محجوجاً وحرماً آمناً [ يجبى إليه ثمرات كل شيء ] وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه، ثم إن ابن أخي [ هذا ] محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا يوزن برجل من قريش إلا رَجَح (۱) به ولا يقاس به أحد وإن كان في المال قِل ، فإن المال رزق حائل وظل زائل وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة والصداق ما شئتم عاجله وآجله من الي، وله خطر عظيم وشأن رفيع ولسان شافع جسيم». فزوجه ودخل بها من الغد.

<sup>(</sup>١) رجح : ثقل ووزن.

ولما تزوج [ أبو جعفر محمد بن علي ] الرضا عليه السلام ابنة المأمون خطب لنفسه فقال: «الحمد الله متمم النعم برحمته، والهادي إلى شكره بمنه وصلى الله على محمد خير خلقه، الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبله وجعل تراثه إلى من خصه بخلافته وسلم تسليماً، وهذا أمير المؤمنين، زوجني ابنته على ما فرض الله عز وجل للمسلمات على المؤمنين من « إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله من الأزواجه وهو اثنتا عشرة أوقية ونش (١) على تمام الخمسمائة وقد نحلتها من مالي مائة ألف درهم، زوجتني يا أمير المؤمنين؟» قال: بلى قال: قبلت ورضيت.

ويستحب أن يخطب بخطبة الرضا بخصيرة تبركاً بها، لأنها جامعة في معناها وهي: « الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه، وافتتح بالحَمْدِ كتابه وجعله أول محل نعمته وآخر جزاء أهل طاعته، وصلى الله على محمد خير بريته وعلى آله أثمة الرحة ومعادن الحكمة. والحمد لله الذي كان في نبئه الصادق وكتابه الناطق أن من أحق الأسباب بالصلة وأولى الأمور بالتقدمة سبباً أوجب نسباً وأمراً أعقب حسباً، فقال جل ثناؤه: ﴿ وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً ﴾ (٢) وقال ﴿ وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمَائِكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليهم ﴾ . (٣) ولو لم يكن في المناكحة والمصاهرة آية محكمة منزلة ولا سنة متبعة لكان فيما جعل الله فيها من بر القريب وتألف البعيد ما رغب فيه العاقل اللبيب وسارع إليه الموفق المصيب، فأولى الناس بالله من اتبع أمره وأنفذ حكمه وأمضى قضاءه ورضي جزاءه، ونحن نسأل الله تعالى أن ينجز لنا ولكم على أوفق الأمور، ثم إن فلان بن فلان من قد عرفتهم مروته وعقله وصلاحه ونيته وفضله وقد أحب شركتكم وخطب كريمتكم فلانة وبذل لها من الصداق، كذا فشفعوا شافعكم في يسر غير عسر، أقول قولى هذا وأستغفر الله لي ولكم ».

<sup>(</sup>١) الأوقية عندهم أربعون درهماً. والنش: النصف من كل شيء.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: أية ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النور: آية ٣٢.

### ﴿ خطبة محمد التقي عليه السلام عند تزويجه بنت المأمون﴾

« الحمد لله إقراراً بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصاً بوحدانيته وصلى الله على محمد سيد بريته وعلى الأصفياء من عترته، أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام، فقال سبحانه: ﴿وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائِكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم .

«ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل ابنة عبد الله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة عليها السلام بنت محمد عليها وهو خمسمائة درهم جياداً فهل زوجتني يا أمير المؤمنين بها على الصداق المذكور؟ قال المأمون: نعم، قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل بنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر عنصة ند نعم قبلت النكاح ورضيت به».

عن الصادق عليه السلام: من تزوج امرأة ولم ينو أن يـوفيها صـداقها فهـو عند الله عز وجل زان.

وقال أمير المؤمنين عنصيرة: إن أحق الشروط أن يوفي بها ما استحللتم به الفروج. والسَّنَة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم، ومن زاد على السنة رد إلى السنة فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحداً أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء لها بعد ذلك، إنما لها ما أخذت منه [ من ] قبل أن يدخل بها. وكل ما جعلته المرأة من صداقها ديناً على الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها والأولى أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها ولم تجعله ديناً على زرجها وكل ما دفعه إليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذاك صداقها (١)، وإنما صار مهر السنة خمسمائة درهم لأن الله عز

<sup>(</sup>١) الصداق: المهر.

وجل أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ولا يسبحه مائة تسبيحة ولا يهلله مائة تهليلة ولا يحمده مائة تحميده ولا يصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول: « اللهم زوجني من الحور العين» إلا زوجه الله حوراً من الجنة وجعل ذلك مهرها وإذا زوج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها.

من (أمالي السيد أبي طالب الهروي)، عن زين العابدين خيستاند قال: خطب النبي يتناشؤ حين زوج فاطمة عليها السلام من علي خيستاند فقال: « الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، المرغوب إليه فيما عنده، النافذ أمره في سمائه وأرضه، ثم إن الله عز وجل أمرني أن أزوج فاطمة من علي [ بن أبي طالب ]، فقد زوجته على أربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك علي، ثم دعا بمناشؤ بطبق [ من ] بسر ثم قال انتهبوا فبينا ننتهب أذ دخل علي عليه السلام فتبسم النبي منهما فقد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة أن الله عز وجل أمرني أن أزوجك فاطمة فقد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة إن رضيت فقال على يتناشؤ: رضيت بذلك عن الله وعن رسوله، فقال النبي سيناشؤ: جمع الله شملكما وأسعد جدكما وبارك عليكما وأخرج منكما كثيراً طيباً.

قال رسول الله علي : أنكحت زيد بن حارثة زينب بنت جحش، وأنكحت المقداد بنت الزبير بن عبد المطلب ليعلموا أن أشرف الشرف الإسلام.

عن جابر الأنصاري قال: لما زوج رسول الله كَنْ فاطمة عليها السلام من علي عليه السلام أتاه أناس من قريش فقالوا: إنك زوجت علياً بمهر خسيس، فقال: ما أنا زوجت علياً ولكن الله زوجه ليلة أسري بي عند سدرة المنتهى، أوحى الله عز وجل إلى السدرة أن انثري، فنثرت الدرر والجواهر على الحور العين، فهن يتهادينه ويتفاخرن ويقلن: هذا من نثار فاطمة عليها السلام بنت محمد عَنْ فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبي عَنْ بغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة وقال لفاطمة: اركبي. وأمر سلمان رضي الله عنه أن يقودها

والنبي عَلَيْ الله الله الله في بعض الطريق إذ سمع النبي عَلَيْ وجبة (۱) فإذا هو بجبريل عليه السلام في سبعين ألفاً من الملائكة وميكائيل عليه السلام في سبعين ألفاً، من الملائكة وميكائيل عليه السلام في سبعين ألفاً، فقال النبي عَلَيْ إلى المبطكم إلى الأرض، قالوا: جئنا نزف في سبعين ألفاً، فقال النبي عَلَيْ إلى زوجها. وكبر جبريل عليه السلام وكبر ميكائيل عليه السلام وكبر محمد عَلَيْ العرائس من تلك السلام وكبرت الملائكة وكبر محمد عَلَيْ التنافيل عليه الله .

عن الصادق عليه السلام قال: زفوا عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى.

<sup>(</sup>١) الوجبة \_ بفتح فسكون \_ السقطة مع الهدة.

## الفصل الرابع \_\_\_\_\_ في آداب الزفاف والمباشرة وغيرهما

عن الصادق عليه السلام [ أنه ] قال لبعض أصحابه: إذا أدخلت عليك أهلك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل: « اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً سوياً ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً» وفي رواية « اللهم على كتابك تزوجتها وبأمانتك أخذتها» إلى آخره.

من كتاب (النجاة) المروي عن الأئمة عليهم السلام: إذا قرب النرفاف يستحب أن تأمرها أن تصلي ركعتين [استحباباً] وتكون على وضوء إذا أدخلت عليك وتصلي أنت أيضاً مثل ذلك وتحمد الله وتصلي على النبي وآله وتقول: « اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها بي وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأيسر ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام».

وتقول إذا أردت المباشرة: « اللهم ارزقني ولداً واجعله تقيـاً ذكياً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير» وتسمي الله عز وجل عند الجماع.

وروي عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول الله كَيْمَا علي بن أبي طالب منافقة الله علي إذا أدخلت العروس بيتك فاخلع خفها حين تجلس واغسل رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر وأدخل فيها سبعين ألف لون من الغنى وسبعين لوناً من البركة وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس عروسك حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار. وامنع العروس في أسبوعها من

الألبان والخل والكزبرة (١) والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء، فقال على تنصيح : يا رسول الله ولأي شيء أمنعها هذه الأشياء الأربعة؟ قال: لأن الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء عن الولد، والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد. فقال على ينصيح : يا رسول الله ما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخل لم تطهر طهراً أبداً بتمام، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشد عليها الولادة، والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داء عليها ثمة قال:

يا علي: لا تجامع امرأتك في أول الشهر، ووسطه وآخره، فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها (٢)

يا علي: لا تجامع امرأتك بعد الظهر، فإنه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكن أحول، والشيطان يفرح بالحول في الإنسان.

يا علي: لا تتكلم عند الجماع، فإنه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس. ولا ينظرن أحد في فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع، ؛ فإن النظر إلى الفرج يورث العمى، يعني في الولد.

يا علي: لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإني أخشى إن قضى بينكما ولد أن يكون مخنثاً مؤنثاً مخبلًا.

يا علي: من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإني أخشى عليهما أن تنزل نار من السماء فتحرقهما.

يا على: لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، فإن ذلك يعقب العداوة بينكما، ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق.

<sup>(</sup>١) الكُزَبَرة. بضم الكاف وفتح الباء وقد تضم ـ : نبات من الأباريز ويطيب بها الغذاء.

<sup>(</sup>٢) الخَبُلْ - بالتحريك - : فَسَاد الْأَعْضَاء والعقل.

يا علي: لا تجامع امرأتك من قيام، فإن ذلك من فعل الحمير، وإن قضى بينكما ولد كان بوالاً في الفراش كالحمير [ البوالة ] تبول في كل مكان.

ياً علي: لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر، فإنه إن قضى بينكما ولد لم يكن ذلك الولد إلا كثير الشر.

يا علي: لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى، فإنه إن قضى بينكما ولـد يكون ذا ستة أصابع أو أربعة.

يا علي: لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة، فإنه إن قضى بينكما ولـ يكـن جلاداً، أو قَتَّاتاً، أو عريفاً (١).

يا علي: لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وشعاعها إلا أن يـرخى ستر في ناما. في بؤس وفقر حتى يموت.

يا علي: لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة، فإنه إن قضى بينكما ولـ د يكـن حريصاً على إهراق الدماء.

يا علي: إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضى بينكما ولد يكن أعمى القلب، بخيل اليد.

يا علي: لا تجامع أهلك في ليلة النصف من شعبان، فإنه إن قضى بينكما ولد يكن مشوهاً ذا شامة في شعره ووجه.

يا على: لا تجامع أهلك في آخر الشهر إذا بقي منه يومان، فإنه إن قضى بينكما ولد يكن عشاراً أو عوناً للظالم ويكون هلاك فئام من الناس على يديه (٢)

يا على: لا تجامع أهلك على سقوف البنيان، فإنه إن قضى بينكما ولـد يكن منافقاً، مرائياً، مبتدعاً.

<sup>(</sup>١) العريف ـ كشرير ـ : الكاهن.

<sup>(</sup>٢) الفئام: الجماعة.

يا علي: إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة، فإنه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق، وقرأ رسول الله منها الله منها المبذرين كانوا إخوان الشياطين (١٠).

يا علي: لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثـلاثة أيـام ولياليهن، فإنه إن قضى بينكما ولد يكـن عوناً لكل ظالم.

يا علي: وعليك بالجماع ليلة الإثنين، فإنه إن قضى بينكما ولد يكن حافظاً لكتاب الله، راضياً بما قسم الله عز وجل له.

يا علي: إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ولا يعذبه الله مع المشركين رويكون طيب النكهة من الفم. رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الغيمة والكذب والبهتان.

يا علي: وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضى بينكما ولد يكون حاكماً من الحكام أو عالماً من العلماء.

يا علي: وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب ويكون فهماً. ويرزقه الله عز وجل السلامة في الدين والدنيا.

يا علي: وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فإنه يكون خطيباً [قوالاً] مفوها، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فإنه يكون معروفاً مشهوراً، عالماً، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فإنه يرتجى أن يكون لك ولد من الأبدال إن شاء الله تعالى.

يا علي: لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل، فإنه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحراً مؤثراً (٢) للدنيا على الآخرة.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: آية ٢٧.

<sup>(</sup>٢) آثره: فضّله

يا على: احفظ وصيتى هذه كما حَفِظْتُهَا عن أخى جبريـل عَلِيتُمَّلاً.

عن الصادق تنصيح قال: لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخِرِه، فإنه من فعل ذلك فليستعد لسقط الولد، وإن تم أَوْشَكَ أن يكون مجنوناً الا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر، ووسطه وآخره.

وعنه تلافته الله تكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء.

وعنه نيستهم قال: لا تجامع في السفينة ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها.

وقال رسول الله كين : يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل ذلك فخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلا نفسه.

وقال رسول الله عنصير : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه .

وقال رسول الله عَلَيْهُمُ :من أراد البقاء ـ ولا بقاء ـ فليباكر الغداء وليجود الحذاء وليخفف الرداء وليقل مجامعة النساء، قيل: يا رسول الله وما خفة الرداء؟ فقال: قلة الدين.

عن الصادق بَنِصَهُ قال: إن أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته ولو أصابت زنجياً لتشبثت به وفإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة ، فإنه أطيب للأمر.

وعنه تنصيخ قال: فضّلت (١) المرأة على الرجل بتسع وتسعين جزءاً من اللذة ولكن الله عز وجل ألقى عليهنّ الحياء.

قال رسول الله عَيْنَ : إذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجلس أحد في ذلك المجلس حتى يبرد.

<sup>(</sup>١) فضلت: زادت.

عن أنس أن النبي ﷺ تـزوج حفصة أو بعض أزواجـه فأولم عليهـا بتمـر وسويق.

وعنه أيضاً قال: لقد حضرت لرسول الله المنظم وليمة ليس فيها خبز ولا لحم. قيل: فماذا كان؟ قال: أتي بالأنطاع (٢) فبسطت، ثم أتي بتمر وسمن فأكلوا، وليس التمر لرسول الله منظم كثيراً.

وعن أبي قلابة أن رسول الله تَشَكُمُ كان إذا تـزوج البكر أقـام عندهـا سبعاً وإذا تزوج الأيم أقام عندها ثلاثاً.

من كتاب (طبب الأئمة) قال رجل لأبي جعفر نافي الفجر إلى طلوع وقت من الأوقات وإن كان حالاً وقال النافق، وفي اليوم الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الريح السوداء، أو الريح الحمراء أو الريح الصفراء، واليوم والليلة التي تكون فيها الزلزلة. وقد بات رسول الله تناب ليلة الخسف عند بعض نسائه فلم يكن منه فيها ما كان منه في غيرها، فقالت له حين أصبح: يا رسول الله أبغض كان منك لي في هذه الليلة؟ قال: لا، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ بالهوى فيها وقد عير الله تعالى أقواماً بما فعلوا في كتابه فقال: ﴿وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا، سحاب مركوم فذرهم (يخوضوا ويلعبوا) حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ﴿ (٣) .

<sup>(</sup>١) الخرس \_كقفل \_ : طعام الولادة. والإعذار: طعام الختان خاصة. والوكر: عش الطائر الذي ياوي إليه والوكرة: طعام يعمل عند الفراغ من البناء. والوكار: شراء الدار.

<sup>(</sup>٢) النطع \_ بالفتح والكسر \_ : بساط من الأديم .

<sup>(</sup>٣) سورة الطور: الآيتان ٤٤ و ٤٥. وليس فيهما (يخوضوا ويلعبوا) وإن كان المعنى يتضمنها.

قال الصادق يزمتهم: لا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عَرْيَانَة.

وسئل الصادق ننتيجهم : أينظر المملوك إلى شعر مولاته، قال: نعم وإلى ساقها.

عن علي تنصير قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾(١). والرفث: المجامعة.

<sup>(</sup>١)، سورة البقرة: آية ١٨٧.

## الفصل الخامس \_\_\_\_\_ في حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج

## في حق الزوج على المرأة﴾

قال النبي ﷺ: من صبر على سوء خلق امرأته أَعْطَاهُ الله من الأجر ما أعطى أيوب على بلائه، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم.

روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عبية قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كين المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تتصدق من بيتها بشيء إلا الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تتصدق من بيتها بشيء إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب (١) ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقاً على الرجل؟ قال: والداه، قالت: فمن أعظم الناس حقاً على الرجل؟ قال: والداه، قالت: فمن أعظم الناس على؟ حقاً على المرأة؟ قال: زوجها، وقالت: فما لي عليه من الحق مثل ما له علي؟ قال: لا، ولا من كل مائة واحدة، فقالت: والذي بعثك بالحق لا يملك رقبتي رجل أبداً.

وقال النبي ﷺ أَيْمَا امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفاً (٢) ولا عـدلًا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت ليلها

<sup>(</sup>١) القتب، بالتحريك: الرحل.

<sup>(</sup>٢) الصّرف: العمل الصالح.

وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله، فكانت أول من يرد النار. وكذلك الرجل إذا كان لها ظالماً.

وقال النبي ﷺ: أيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم تقبل منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.

وزوج رسول الله ﷺ: امرأة من رجل فرأت منه بعض ما كرهت فشكت ذلك إلى النبي ﷺ: فقال: لعلك تريدين أن تختلعي(١) فتكوني عند الله أنتن من جيفة حمار.

عن أبي عبد الله عَنِصَهُم قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حَجَّ أو زكاة أو بر إلى والديها أو صلة قرابتها.

عن النبي ﷺ قال: حق الرجل على المرأة إنارة السراج وإصلاح الطعام وأن تستقبله عند باب بيتها فترحب به،وأن تقدم إليه الطشت والمنديل وأن توضئه وأن لا تمنعه نفسها إلا من علة.

عن الصادق منصلا قال: إن قوماً أتوا رسول الله ﷺ: فقالوا: يـا رسول الله ﷺ: فقالوا: يـا رسول الله ﷺ: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

وقال ﷺ: لو أن امرأة وضعت إحدى ثـدييها طبيخـة والآخر مشـوية مـا أدت حق زوجها، ولو أنهـا عصت مع ذلـك زوجها طـرفة عين ألقيت في الـدرك الأسفل من النار، إلا أن تتوب وترجع.

وقال ﷺ: لا تؤدي المرأة حق الله عز وجل حتى تؤدي حق زوجها.

عن أبي جعفر نيس قال: إن الله عز وجل كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيـل الله.

<sup>(</sup>١) يقال: اختلعت المرأة من زوجها: بذلت له مالاً ليطلقها. والجيفة: جثة الميت المنتنة.

وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته.

وقال تنصيح : إن الناجي من الرجال قليل ومن النساء أقل وأقل، وفي حديث آخر قال: جهاد المرأة حسن التبعل.

وقال الصادق عنبية : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها.

وعنه عَلَيْتُهُمْ قال: قال رسول الله ﷺ: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.

وقال عنبيته : أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

وقال عليت الله المرأة وضعت ثوبها في غير منزَل زوجها وبغيـر إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها.

وعنه تنبيخ قال: أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيراً قط فقد حيط(١) عملها

وفي رواية عن أنس قال: خرج رجل غازياً في سبيل الله وأوصى امرأته أن لا تنزل من فوق بيته إلى حين يقدم،وكان والدها في السفل فاشتكى، فأرسلت إلى رسول الله كَيْمَا لِمُعْ تَخْبُره وتستأمره، فأرسل إليها أن اتقي الله وأطيعي زوجك (تمام الخبر).

<sup>(</sup>١) حبط: ذهب سدى.

فقالت: يا رسول الله إن أبي قد مات فتأمرني أن احضره؟ فقال ﷺ: لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فدفن السرجل فبعث إليها رسول الله ﷺ إن الله تبارك وتعالى قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك.

قال النبي مَنْهُ اللَّهُ : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى .

#### ﴿ في حق المرأة على الزوج﴾

عن أبي جعفر تنصيح قال: قال رسول الله ﷺ: أوصاني جبريل تنصحه بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة بينة.

وقال مُنْقِطِهِمْ : من احتمل من امرأته ولـو كلمة واحـدة أعتق الله رقبته من النار وأوجب له الجنة وكتب له مائتي ألف حسنة ومحا عنه مائتي ألف سيئة ورفع له مائتي ألف درجة وكتب الله عز وجل له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة .

سأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله خلافته عن حق المرأة على زوجها؟ قال: يشبع بطنها ويكسو جنتها وإن جهلت غفر لها، إن إبراهيم خليل الرحمن خلافتها وأن شكا إلى الله عز وجل خلق سارة؟ فأوحى الله إليه أن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر وإن تركته استمتعت به قلت: من قال: هذا؟ فغضب، ثم قال: هذا والله قول رسول الله عنها قال: كان لأبي عبد الله امرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها.

وقال رسول الله على عياله الله على عياله إلا اعطاه الله بكل درهم ينفقه على عياله سبعمائة ضعف.

وقال مَنْ الله على أمتي الذين لا يتطاولون على أهليهم ويحنون عليهم الله على النساء بما فضل الله عليهم (١) ولا يظلمونهم، ثم قرأ ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضه على بعض ﴾ الآية (٢).

<sup>(</sup>١) تطاول: تكبر وترفع. وأيضاً: اعتدى. وجنى عليه: ترحم ومال إليه.

 <sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية ٣٤ هـ

عن الباقر منطقية قال: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يـواري عورتهـا ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الإمام أن يفرق بينهما.

عن أبي عبد الله عنصه في قوله تعالى ﴿ وَمَنْ قَـدَرُ عَلَيْهُ رَقَّهُ فَلَيْنَفُقُ مَمَّا وَاللَّهُ ﴿ (١) قَالَ: أَنْ يَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يَقْيِمُ ظَهْرِهَا مَعَ كَسُوةً وَإِلَّا فَرَقَ بَيْنِهُمَّا.

وعنه تنصح قال: لما نزلت هذه الآية ﴿يا أيها اللذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ﴿(٢) جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا قد عجزت عن نفسي كُلفت أهلي فقال رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ اللّهُ

وعنه عليت الحاجة، فقال الله تشكيل [ لبعض ] الحاجة، فقال لها: لعلك من المسوفات، فقالت: يا رسول الله وما المسوفات؟ فقال: المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى تنقضي حاجة زوجها فينام، فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها.

وعنه عَلِيْتِهِ قال: رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته، فإن الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها.

وقال النبي كَنْ عَيْنَا الرجل أسراؤه وأحب العباد إلى الله عز وجل أحسنهم صنيعاً إلى أسرائه.

وقال الكاظم تنصير : إن عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول[عنه] تلك النعمة.

وقالت خولـة(٣) لرسول الله ﷺ: إني أتعطر لـزوجي كأني عـروس أزف

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق: آية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم: آية ٦.

<sup>(</sup>٣) خولة: جماعة من الصحابيات، منهن: خولة بنت الأسود المكناة بأم حرملة الخزاعية وخولة بنت ثامر الانصارية. وخولة بنت ثعلبة. وخولة بنت حكيم الأنصارية. وخولة بنت حكيم بن أمية السلمية زوجة عثمان بن مظعون. وخولة بنت اليمان العسية أخت حذيفة بن اليمان. وخولة بنت عمرو. وخولة بنت:

إليه، فآتيه في لحافه فيولّي عني، ثم آتيه من قبل وجهه فيولي عني، فأراه قد أبغضني يا رسول الله، فماذا تأمرني؟ قال: اتقي الله وأطيعي زوجك، قالت: فما حقي عليه؟ قال: حقك عليه أن يطعمك مما يأكل ويكسوك مما يلبس ولا يلطم ولا يصيح في وجهك، قالت: فما حقه علي؟ قال: حقه عليك أن لا تخرجي من بيته إلا بإذنه، ولا تصومي تطوعاً إلا بإذنه، ولا تتصدقي من بيته إلا بإذنه، وإن دعاك على ظهر قتب تجيبيه.

وقال النبي مَنْهُمُ اللَّهُ :: إنما المرأة لعبة فمن اتخذها فليصنها.

وقال أمير المؤمنين عنعتهم لمحمد بن الحنفية: يا بني إذا قويت فَاقُو على طاعة الله، وإن ضعفت فاضعف عن معصية الله، وإن استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل، فإنه أدوم لجمالها وأرخى لبالها وأحسن لحالها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فدارها على كل حال وأحسن الصحبة لها فيصفو عيشك.

عن الصادق عنك قال: اتقوا الله في الضعيفين يعني المملوك والمرأة.

ي قيس بن فهد النجارية زوجة حمزة بن عبد المطلب. وخولة بنت مالك بن بشر الزرقية. وخولة بنت المنذر بن زيد. وخولة بنت الهذيل بن هبيرة التغلبية أو الثعلبية. وخولة خادمة رسول الله (ص). وخولة بنت الصامت وغيرهن ولعل المراد بها هنا هي خولة بنت عاصم زوجة هلال بن أمية التي لاعنها فقرق النبي بينهما.

## الفصل السادس \_\_\_\_\_ في الأولاد وما يتعلق بهم

## ﴿ في فضل الأولاد﴾

عن السكوني قال: قـال رسول الله ﷺ: الـولـد الصـالـح ريحـانـة من رياحين الجنة .

عن الصادق منتهم قال: ميراث الله من عبده المؤمن ولد صالح يستغفر له.

وعنه بنشِتهم قال: البنـات حسنات والبنـون نعمة، فـالحسنات يثـاب عليها والنعمة يسأل عنها.

وبشر النبي ﷺ بابنة، فنظر في وجنوه أصحابه فرأى الكراهية فيهم، فقال: ما لكم! ريحانة أشمها ورزقها على الله.

ومن (الروضة) قال: قال رسول الله مَمَنَيْنَيْنِ: نعم الولد البنات المخدرات، من كانت عنده واحدة جعلها الله ستراً له من النار. ومن كانت عنده اثنتان أدخله الله بهما الجنة. وإن كن ثـلاثاً أو مثلهن من الأخـوات وضع عنه الجهاد والصدقة.

عن حذيفة اليماني قال: قال رسول الله تَهُمَّ اللهِ عَدَ أُولادكم البنات.

عن الرضا عصراً لم يمته حتى يريه الحلف، وروي: أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس، ومن مات وله خلف فكأن لم يكن في الناس، ومن مات وله خلف فكأن لم يمت.

عن الصادق عناية من قال: إن الله عز وجل ليرحم الرجل لشدة حبه لولده.

وقال له عمر بن يزيد: إن لي بنات، فقال له: لعلك تتمنى موتهن، أما أنك لو تمنيت موتهن ومِتْنَ لم توجر يوم القيامة ولقيت ربك حين تلقاه وأنت عاص.

[ وروي ] عن حمزة بن حمران باسناده أنه أتى رجل النبي بَهِ وعنده رجل فقال: رجل فأخبره بمولود له فتغير لون الرجل، فقال النبي بَهِ فقال: غير، قال: قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فأخبرت أنها ولدت جارية، فقال له النبي بيه فقال: الأرض تقلها والسماء تظلها والله يرزقها وهي ريحانة تشمها، ثم أقبل على أصحابه فقال: من كانت له ابنة واحدة فهو مقروح، ومن كان له ابنتان فيا غوثاه. ومن كان له ثلاث بنات وضع عنه الجهاد وكل مكروه، ومن كان له أربع بنات فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله أقرضوه، يا عباد الله ارحموه.

وقال رسول الله عَلَيْمَا : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة قيل: يا رسول الله وواحدة؟ قال: وواحدة. قال: وواحدة.

عن النبي مَنْ قال: من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته (١).

عن النبي ﷺ قال: أحبوا الصبيان وارحموهم، فإذا وعدتموهم ففوا لهم، فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم.

وعن النبي ﷺ: أنه نظر إلى رجل له ابنان، فقبَل أحدهما وتـرك الآخر فقال النبي ﷺ: فهلا ساويت بينهما.

وقال كالمنظمة: اعدلوا بين اولادكم [ في السر ] كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف.

وروي أن رسول الله تَتَكَالِمُ قبل الحسن والحسين عليهما السلام، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحداً منهم، فقال: ما عليَّ

<sup>(</sup>١) إشارة إلى سرعة تزويجها.

اإنّ نزع الله الرحمة منك، أو كلمة نحوها.

عن النبي ﷺ قال: سموا أولادكم أسماء الأنبياء، وأحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن.

وعن النبي عَنْمُ قَال: من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ.

وقال ﷺ: قبلوا أولادكم، فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة ما بين كل درجتين خمسمائة عام.

عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله عَلَيْهُمُّا: ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه محمد أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلا كان خيراً لهم.

وقال عَلَيْ الله الوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولد لهما من العقوق.

وقال مَشْرِينَ : والذي بعثني بالحق إن العاق لوالديه ما يجد ريح الجنة.

قال أمير المؤمنين عرب : قبلة الولد رحمة ، وقبلة المرأة شهوة ، وقبلة الوالدين عبادة ، وقبلة الرجل أخاه دين ، وزاد عنه الحسن البصري وقبلة الإمام العادل طاعة .

عن الصادق تنصير قال: بر الرجل بولده بره بوالديه.

عن رفاعة (١) قال: سألت أبا الحسن تنتيج عن الرجل يكون لـ ه بنون وأمهم ليست بواحدة، أيفضل أحدهم على الآخر؟ قال: نعم، لا بأس به، قـ د كان أبي تنبيج نيفضلني على [ أخي ] عبد الله.

عن الصادق عنص الله عن الله عز وجل على الرجل أن يشبهه ولده.

وعنه عنيضتهم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقاً جمع كـل

<sup>(</sup>١) هو رفاعة بن موسى النخاس الأسدي الكوفي من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام.

صورة بينه وبين آدم، ثم خلقه على صورة إحداهن، فلا يقولن أحد لولده هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئاً من آبائي.

وسأل رجل عن النبي ﷺ فقال: ما لنا نجد بأولادنا ما لا يجدون بنا؟ قال: لأنهم منكم ولستم منهم.

وقيل لعلي بن الحسين عليهما السلام: أنت أبر الناس بأمك ولا نراك تأكل معها قال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه فأكون قد عققتها (١)

وسئل الصادق نزمته : لم أَيْتُمَ الله نبيه محمداً مَنْ الله على الله يكون الأحد علية منة .

عن الصادق عليمتهم قال: هنأ رجل رجلاً أصاب ابناً فقال: أهنئك الفارس فقال له الحسن بن علي عليهما السلام: ما أعلمك أن يكون فارساً أو راجلاً؟ فقال له: جعلت فداك، فماذا أقول؟ قال: تقول: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره.

وقال رسول الله ﷺ لرجل رأى معه صبياً: من هـذا؟ قال: ابني، قـال: متعك الله به، أما لو قلت: بارك الله فيه لك لقدَّمته.

ومن كتاب (نوادر الحكمة)، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي تشريح الله عنه قال: قال النبي تشريح الله كان كحامل النبي تشريح الله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج. وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإنه من فرح ابنته فكأنما اعتق رقبة من ولد إسماعيل، ومن أقر عين ابن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله جنات النعيم.

عن عبد الله بن فضالة عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام قال: سمعته يقول: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين فقل له سبع مرات: قل: «لا إله الله» ثم يترك حتى يبلغ ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرين يوماً، ثم يقال له: قل:

<sup>(</sup>١) عق الولد والدته: عصاها وترك الشفقة عليها والإحسان إليها واستخف بها.

«محمد رسول الله» سبع مرات ويترك حتى يتم له أربع سنين، ثم يقال له: سبع مرات قل: «صلى الله على محمد وآل محمد» ويترك حتى يتم له خمس سنين، ثم يقال له: أيهما يمينك وأيهما شمالك،فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له: اسجد ثم يترك حتى يتم له ست سنين، فإذا تم له ست سنين قيل له: صلّ وعلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك فإذا غسلهما قيل له: صلّ، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصلاة وضرب عليه وأذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله.

من كتاب (المحاسن)، عن الصادق نيصهد قال: من سعادة الرجل أن يكون الولد يعرف بشبهه وخلقه وخُلقه وشمائله.

قال رسول الله عَمْ الله عَمْ عَمْ عَمْ الله على الرجل ان يُشْبِهُ ولده .

عن أبي إبراهيم علامتهم قال: كان أبي يقول: سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفه من نفسي، ثم قال: ها قد أراني الله خَلَفِي من نفسي وأشار إلى أبي الحسن علامتهم: . .

عن الصادق تخصیه قال: دع ابنت يلعب سبع سنين ويؤدب سبعاً وألزمه نفسك سبع سنين، فإن فلح (١) وإلا فلا خير فيه.

من كتاب (المحاسن)، عنه خصيم قال: احمل صبيك حتى يأتي عليه ست سنين، ثم أدبه في الكتاب ست سنين، ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك، فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه.

وقال النبي ﷺ: الولـد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين ووزيـر سبع سنين فإن رضيت أخلاقه لإحـدى وعشـرين وإلا فاضـرب على جنبه فقـد أعذرت إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) فلح: نجح.

وعن النبي ﷺ أنه قال: لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم.

وعنه يزمينه قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم يغفر لكم.

[ من (عيون الأخبار)] عن الرضا المنطقة قال: قال النبي كم النبي المنطقة : اغسلوا صبيانكم من الغمر (١)، فإن الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان.

وعن أمير المؤمنين ﷺ قال: يرخى الصبي سبعاً، ويؤدب سبعاً، ويستخدم سبعاً، ويستخدم سبعاً، وينتهي طوله في ثلاث وعشرين، وعقله في خمس وثلاثين، وما كان بعد ذلك فبالتجارب.

عن الباقر ملاحثهم قال: يفرق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

عن النبي بيه قال: توقوا على أولادكم من لبن البغية والمجنونة، فإن اللبن يعدى.

عن أمير المؤمنين علامة قال: إذا نظرت إلى الغلام فرأيته حلو العينين عريض الجبهة نامي الوجنتين، سليم الهيئة مسترخي العزلة (٢) فارجه لكل خير وبركة.وإن رأيته غائر العينين، ضيق الجبهة ناتىء الوجنتين محدد الأرنبة كأنما جبينه صلابة فلا ترجه.

عن الصادق مُلِعظِم قال: يزيد الصبي في كل سنة أربع أصابع بأصابعه.

وعنه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله عليه الصبي والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.

وعنه عليته فال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبلها، والغلام لا تقبله

<sup>(</sup>١) الغمر - بالتحريك -: زنخ اللحم وما يَعْلَقُ باليد من دسمة .

<sup>(</sup>٢) العزلة \_ بالتحريك \_ الحرقفة وهي عظم الجبة أي رأس الورك.

المرأة إذا جاوز(١) سبع سنين.

وعنه عنصين قال: قال علي عنصين : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزني .

وعنه عنطيخ سأله أحمد بن النعمان فقال: عندي جويـرية ليس بيني وبينهـا رحم ولها ست سنين؟ قال: فلا تضعها في حجرك ولا تقبلها.

عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: فرقوا بين أولادكم في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين، وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين.

#### ﴿ في طلب الولد ﴾

من كتاب (المحاسن)، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثاني بخصير : إني اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنين وذلك أن أهلي كرهت ذلك وقالت: إنه يشتد علي تربيتهم لِقِلَّةِ الشيء، فما ترى؟ فكتب بخصير : اطلب الولد، فإن الله يرزقهم.

من (الفردوس)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْظُ: اطلبوا الولد والتمسوه فإنه قرة العين وريحانة القلب. وإياكم والعجز والعقر (٢).

عن علي بن الحسين علايه أنه قال لبعض أصحابه: قل في طلب الولد: (رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين (٣) واجعل لي من لدنك ولياً يبر بي في حياتي ويستغفر لي بعد وفاتي واجعله خلقاً سوياً ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك انت الغفور الرحيم » سبعين مرة فإن من أكثر هذا الدعاء رزقه الله ما يتمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة، فإنه تعالى يقول: ﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً \* يرسل السماء عليكم تعالى يقول:

<sup>(</sup>١) جاوز: زاد على.

<sup>(</sup>٢) العجز، بضمتين: جمع عجوز أي المرأة المسنة. والعقر، كركع: جمع عاقر، كراكع: المرأة التي لا تلد والتي انقطع حملها.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: آية ٨٩.

مدراراً \* ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً (١).

من كتاب (طب الأئمة)، عن سليمان الجوزي، عن شيخ المدني، عن زرارة، عن أبي جعفر نفضته قال: وفدت إلى هشام بن عبد الملك فأبطأ علي الإذن حتى اغتم، وكان له حاجب كثير الدنيا لا ولد له، فدنا أبو جعفر نفضك فقال له: هل لك أن توصلني إلى هشام فأعلمك دعاء يولد لك ولد؟ فقال: نعم واوصله إلى هشام فقضى حواثجة فلما فرغ قال له الحاجب: جعلت فداك الدعاء الذي قلت لي علمني؟ فقال: نعم تقول في كل يوم إذا أصبحت وإذا أمسيت «سبحان الله» سبعين مرة وتستغفر الله عز وجل عشر مرات وتسبحه تسع مرات، وتختم العاشرة بالاستغفار القوله تعالى: ﴿ استغفروا ربكم إنه كان غفاراً \* يرسل السماء عليكم مدراراً \* ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم عبد الله عليهما السلام قال سليمان: فقلتها وقد تزوجت ابنة عمي وقد أبطأ علي عبد الله عليهما السلام قال سليمان: فقلتها وقد تزوجت ابنة عمي وقد أبطأ علي الولد منها وعلمتها أهلي فرزقت ولداً ، وزعمت المرأة أنها حين تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها وعلمتها غيرها ممن لم يكن يولد له فولدائهم ولد كثير.

عن أبي بكر بن الحرث البصري قال: قلت لأبي عبد الله علامة : إني من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد، قال: فادع الله عز وجل وأنت ساجد وقل: 

﴿ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ﴾ (٢) ، ﴿ رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين ﴾ قال: فقلتها فولد لي على والحسين.

وبرواية عنه عصم لطلب الولد قال: إذا أردت المباشرة فلتقرأ ثلاث مرات فوذا النون إذ ذهب مغاضباً الآية (٣).

وعنه خصير قال: إذا كان بامرأة أحدكم حمل وأتى عليها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي وليضرب على جنبها وليقل: « اللهم إني

<sup>(</sup>١) سورة نوح: الأيات ١٠ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: آية ٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الألبياء: آية ٨٧.

قد سميته محمداً» فإن الله عز وجل يجعله غلاماً، فإن وفي بالاسم بــارك الله له فيه وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه.

من كتاب (نوادر الحكمة)، عن أبي عبد الله نافية قال: دخل رجل عليه فقال: يا بن رسول الله ولد لي ثمان بنات رأس على رأس ولم أر قط ذكراً رفادع الله عز وجل أن يرزقني ذكراً، فقال الصادق نافية فن إذا أردت المواقعة وقعدت مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة واقرأ ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر ﴾ سبع مرات، ثم واقع أهلك فإنك ترى ما تحب. وإذا تبينت الحمل فمتى ما انقلبت من الليل فضع يدك اليمنى على يمين سرتها واقرأ ﴿إنا انزلناه سبع مرات، قال الرجل: ففعلت ذلك فولد لي سبع ذكور رأس على رأس، وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكوراً.

عن الحسن بن علي نخصة أنه وفد على معاوية، فلما خرج تبعه بعض حجابه وقال: إني رجل ذو مال ولا يولد لي فعلمني شيئاً لعل الله يرزقني ولداً؟ فقال: عليك بالاستغفار، فكان يكثر الاستغفار حتى ربما استغفر في اليوم سبعمائة مرة، فولد له عشرة بنين، فبلغ ذلك معاوية فقال: هلا سألته مم قال ذلك؟ فوفده نخصتا بن على معاوية ] فسأله الرجل، فقال: ألم تسمع قول الله عز اسمه في قصة هود نخصتا (ويرزدكم قوة إلى قوتكم) (١) وفي قصة نوح خوصتا ويمددكم بأموال وبنين (٢).

11

<sup>(</sup>١) سورة هود: آية ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة نوح: آية ١٢.

عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله بنته قال: سمعته يقول: كل امرىء يوم القيامة مرتهن بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأضحية.

وعنه بناته الله قال: كل إنسان مرتهن بالفطرة، وكل مولود مرتهن بالعقيقة.

وأيضاً عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله خيصه قال: قلت لـه: إني والله ما أدري أكان أبي عق عني أمْ لا؟ فأمرني، فعققت عن نفسي وأنا شيخ.

عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه الله العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحب أن يسميه في يومه فليفعل.

عن الصادق به قال: العقيقة لازمة لمن كان غنياً، ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه، وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته.

وقال عليمته في العقيقة: يـذبح عنه كبش، فإن لم يـوجد كبش أجـزأ ما يُجرىءُ في الأضحية وإلا فحمل، أعظم ما يكون من حملان السنة(٢).

وعنه عبد المعلى عن العقيقة؟ قال: شاة أو بقرة أو بدنة (٣) ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة، فإن كان ذكراً عق عنه ذكراً وإن كانت أنثى عق عنها أنثى .

<sup>(</sup>١) هو لقب الإمام موسى الكاظم عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) الحمل - بالتحريك - : الخروف، وقيل: هو الجذع من أولاد الضان، والجمع: حملان وأحمال.

<sup>(</sup>٣)، البدنة \_كقصبة \_ : تقع على الجمل والناقة والبقرة عند أهل اللغة ، سميت بذلك لعظم بدنها وسمنها .

وعق أبو طالب عن رسول الله كَنْ يُوم السابع فدعا آل أبي طالب، فقال: فقال: ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد، قالوا: لأي شيء سميته أحمد؟ فقال: ليحمده أهل السماء والأرض.

عن الصادق المنطقة قال: يعطى للقابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل.

من (كتاب طب الأئمة)، عن الصادق عنطية قال: يسمى الصبي يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة، ويعق عنه بكبش فحل ويقطع أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء والغلام والجارية في ذلك سواء. ولا يأكل من العقيقة (٢) الرجل ولا عياله وللقابلة رجل العقيقة، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، فإن شاء قسمها أعضاء وإن شاء طبخها وقسم معها خبزاً ومرقاً. ولا يعطيها إلا لأهل الولاية.

وعنه عَيْسَتُهُ قال: المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمني ويقام في اليسرى.

وقال عَلِيَتِهِ : من لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلَّقه، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه.

<sup>(</sup>١). سورة الأنعام: الأيات ٧٨ ــ ٧٩ و ١٦٢ ـ ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) العقيقة: ما يذبح من البهائم لمناسبة مستحبّة.

من كتاب (الأداب) لمولاي أبي، طاب ثراه، عن الباقر تناصله قال: إذا ولد لاحدكم ولد فكان يوم السابع فليعق عنه كبشاً وليطعم القابلة من العقيقة الرجل بالورك وليحنكه بماء الفرات، وليؤذن في أذنه اليمنى وليقم في اليسرى، ويسميه يوم السابع ويحلق رأسه ويوزن شعره فيتصدق بوزنه فضة أو ذهباً، فإن الله ينزل اسمه من السماء، فإذا ذبحت فقل: « بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيماناً بالله وثناء على رسول الله على ألزق الله وعصمة بأمر الله ومعرفة بفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكراً فقل: « اللهم أنت وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة رسولك يتهايين، وأخسىء عنا الشيطان الرّجيم، لك سفكت الدماء لا شريك رسولك ، الحمد لله رب العالمين».

عن أبي عبد الله، عن بّائه عليهم السلام قال: عق رسول الله كَيُكُمُ عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشاً يوم سابعهما وقطعه أعضاء ولم يكسر منه عظماً وأمر فطبخ بماء وملح وأكلوا عنه بغير خبز وأطعموا الجيران.

وقال نزهيم عنه سبع خصال في الصبي إذا ولد من السنة: أولاهن يسمى والثانية يحلق رأسه، والثالثة يتصدق بوزن شعره ورقاً (١) أو ذهباً إن قدر عليه والرابعة يعق عنه، والخامسة يلطخ رأسه بالزعفران، والسادسة يطهر بالختان، والسابعة يطعم الجيران من عقيقته.

وروي عن النبي ﷺ أنه أمر فاطمة عليها السلام أن تحلق رأس الحسن والحسين عليهما السلام يوم سابعهما وأن تتصدق بوزن شعرهما ورقاً.

وفي الحديث أن رسول الله تَهُمُ أذَّن في أذن الحسن بن علي عليهما السلام حين ولدته فاطمة عليها السلام.

<sup>(</sup>١) الورق: الدراهم المضروبة.

من كتاب (المحاسن) كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا بشر بولد لم يَسْأَلُ أَذكر هو أم أنثى، بل يقول: أسوي؟ فإذا كان سوياً قال: «الحمد لله الله ي لم يخلقه مشوهاً».

سئــل أبــو عبد الله عصره: ما الحكمة في حلق رأس المولود؟ قـال: تطهيره من شعر الرحم.

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع؟ فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حق.

من (نوادر الحكمة)، عن الصادق تلافته قال: حنّكوا(١) أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين تلافته فإن لم يكن فبماء السماء.

عنه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه قال: حنكوا أولادكم بالتمر، هكذا فعل رسول الله منتها بالحسن والحسين عليهما السلام.

<sup>(</sup>١) حنكت الصبي: مضغته فدلكت بحنكه.

عن النبي كالمناز الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء.

وكتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام أنه روي عن الصالحين: أن اختنوا أولادكم يـوم السابع يطهـروا، فإن الأرض تضج إلى الله من بـول الأغلف وليس ـ جعلني الله فـداك ـ في حَجَّامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يـوم السابع، وعندنا حجام من اليهـود فهل يجـوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ قال: فوقع نريت «يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله.

عن الصادق عنعتلا في الصبي إذا ختن قال: يقول: « اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله، واتباع لمثالك وكتبك ولنبيك بمشيتك وإرادتك وقضائك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته، فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منا، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الأفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه، وزده من الغنى وادفع عنه الفقر، فإنك تعلم ولا نعلم».

وعنه خاصته الله على ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم، فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره.

عن موسى بن جعفر عليهما السلام،قال لما ولد ابنه الرضا تنطقه: إن ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهراً،ولكنا سنمر الموسى عليه لإصابة السنة واتباع الحنيفيّة.

من (طب الأئمة)، عن النبي ﷺ قال: اختنوا أولادكم في السَّابع، فإنه

أطهر وأسرع لنبات اللحم، فقال: إن الأرض تنجس ببول الأغلف أربعين يوماً.

عن الصادق عنه قال: ثقب أذن الغلام من السنة، وختانه لسبعة أيام من السنة، وخفض النساء مكرمة وليست من السنة، وأي شيء أكرم من المكرمة.

ومن (تهذيب الأحكام)، عن الصادق خصة قال: لما هاجرت النساء إلى رسول الله عين هاجرت فيهن امرأة يقال لها: أم حبيبة، وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله عين الله على الله على الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله والا أن يكون حراماً فتنهاني عنه، قال: لا بل هو حلال فادني مني حتى أعلمك، فدنت منه فقال: يا أم حبيبة إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمين (۱) فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج قال: فكانت لأم حبيبة أخت يقال لها: أم عطية، وكانت مقينة يعني ماشطة، فلما انصرفت أم حبيبة إلى أختها أخبرتها بما قال لها رسول الله عنه فأقبلت أم عطية إلى النبي عنه فأخبرته بما قالت لها أختها، فقال لها: ادني مني يا أم عطية إلى النبي عنه فأخبرته بما قالت لها أختها، فقال لها: ادني مني يا أم عطية إلى النبي عنه الجارية (۱) فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإن الخرقة تذهب بماء الوجه.

<sup>(</sup>١) النهك: المبالغة وأشمّت الخافضة البظر أي أخذت منها قليلاً.

<sup>(</sup>٢) أي زينت الجارية، يقال: قينه أي زينه.

وقال رسول الله ﷺ: طاعة المرأة ندامة، ونهى النبي ﷺ عن أن تركب السرج الفرج: يعني المرأة تركب بسرج.

عن علي بريس قال: لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن.

من كتاب اللباس، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: ذكر رسول الله من النساء، فقال: عظوهن بالمعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر.

<sup>(</sup>١) الهن - بتخفيف النون وقد تشدد - : كناية عن كل اسم جنس ومعناه شيء ولامها محذوفة فتجري الاعراب على الحروف والانثى هنة وجمعها هنوات وربما جمعت هنات.

<sup>(</sup>٢) العيال ـ بالكسر ـ : جمع عيل ـ كسيد ـ : أهل البيت، الذين تجب نفقتهم ذكراً كان أو أنثى.

عن أبي جعفر نزميم قال: لا تشاوروهن في النجوى ولا تطيعوهن في ذي قرابة إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرهما: ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها، وإن الرجل إذا كبر ذهب شر شطريه وبقي خيرهما: ثبت عقله واستحكم رأيه وقل جهله.

وقال علي خصير : كل امرىء تدبّره امرأته فهو ملعون، وقال عنيستهد : في خلافهن البركة.

عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله مَهُمُونِيُونِ: من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرائس والأعياد والنائحات والثياب الرقاق فيجيبها.

عن أبي جعفر خصته قال: لا تخرج المرأة إلى الجنازة ولا تؤم الخروج إلى الخلية من النساء فأما الأبكار فلا.

وعن الصادق على قال: قال رسول الله مَنْ اللهُ تَسْكُنُوا النساء الغرف ولا تُعلَّمُوهُنَّ الكتابة، ومروهن بالغزل، وعلموهن سورة النور.

وقال عليتها : لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس.

وعنه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله بَهُمَا : لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب. ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب. ولعن رسول الله بَهُمَا الله الله المختفين وقال: أخرجوهم من بيوتكم.

وعنه ﷺ قال: لا تبيت المرأتان في ثوب واحد إلا ان تضطرا إليه.

وعن النبي مَنْهُمُ قال: السحق في النساء بمُنْزِلَةِ اللواط في الرجال، فمن فعل من ذلك شيئاً فاقتلوها ثم اقتلوها.

وعنه ﷺ قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يضطرا، فينام كل واحد منهما في إزاره، ويكون اللحاف بَعدُ واحداً، والمرأتان جميعاً كذلك، ولا تنام ابنة الرجل معه في لحاف ولا أمه.

من كتاب (المحاسن)، عن أبي عبد الله عليه في قوله جل ثناؤه: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ (١) قال: الوجه والذراعان، وعنه عليه أيضاً في قوله عنز وجل ﴿إلا ما ظهر منها﴾ قال: النياة النياها النياة النياة النياة أخرى قال: الخاتم والمسكة وهو الذي يظهر من الزينة . ﴿ولا يبدين زينتهن ﴾ القلائد والقرطة والدماليج والخلاخيل (٢) قال: المسكة هي القلب (٣) المسك: السوار من الذبل (٤) [ والمسك: السوار] ويقال: واحدته مسكة .

عن أبي عبد الله خطئتاه في قوله عز وجل ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾ (٥) قال: المعروف أن لا يشققن جيباً ولا يلطمن وجهاً ولا يدعون ويلاً ولا ينحن عند قبر ولا يسوذن ثوباً ولا ينشرن شعراً.

وعنه على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

عن أم سلمة قالت: كنت عند النبي مَنْ وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال: احتجبا فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه.

<sup>(</sup>١) سورة النور: آية ٣١.

 <sup>(</sup>٢) القلادة \_ بالكسر \_ : ما جعل في العنق من الحلى ، والقرطة \_ بالكسر فالفتح \_ : جمع قرط: ما يعلق في شحمة الأذن. والدماليج : جمع دملوج ، بالضم: ما يلبس في المعصم من الحلى.
 (٣) المسك \_ بالتحريك \_ : الخلاخل وأسورة من ذبل أو عاج ، والقلب \_ بالضم \_ : سوار للمرأة.

 <sup>(</sup>٤) الذبل - بالفتح - : جلد السلحفاة أو عظام ظهر دابة بحرية يتخذ منها الأسورة والأمشاط.

<sup>(</sup>٥) سورة الممتحنة: آية ١٢.

عن الصادق بيعيم قال: انصرف رسول الله كيم من سرية كان أصيب فيها كثير من المسلمين، فاستقبلته النساء يسألن عن قتلاهن، فدنت منهن امرأة فقالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ قال: وما هو منك؟ فقالت: أخي فقال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد ففعلت ذلك ثم قالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ فقال: وما هو منك؟ قالت: زوجي، قال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد فقالت: واذلاه، فقال رسول الله مي الله المرأة تجد بزوجها [هذا كله] حتى رأيت هذه المرأة.

وقال بَهُمُ عَلَيْهُ : صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجامع خمساً وعشرين درجة.

وعنه عصم قال: إن الله تبارك وتعالى خص رَسُولَهُ بمكارم الأخلاق، فامتحنوا أنفسكم، فإن كان فيكم منها شيء فاحمدوا الله عز وجل وارغبوا إليه في الزيادة منها وذكر منها عشرة: اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة والمروة.

وعنه للسخير فتذاكروا الشؤم عنده، فقال للسخير: الشؤم في الثلائة: المرأة والدابة والدار، فأما شؤم المرأة فكشرة مهرها وعقوق زوجها. وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها، وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها وكثرة عيوبها.

وعنه عليهما السلام: ما لك لا تتزوج؟ قال: وما أصنع بالأولاد، إن عاشوا فتنوا وإن ماتوا أحزنوا.

عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: ذكر رسول الله المنافقة الجهاد فقالت امرأة: يا رسول الله ما للنساء من هذا شيء؟ فقال: بلى، للمرأة ما بين حملها إلى وضعها ثم إلى فطامها من الأجر كالمرابط في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشهيد.

عن الباقر تلطيخه قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء، لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته.

عن معاذ عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله عَنْ الله عَنْ الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها الأمة نيفاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها: كره لكم العبث في الصلاة. وكره المن في الصَّلات. وكره الضحك بين القبور، وكره التطلع في الدور، وكره النظر إلى فروج النساء ( وقال: يـورث العمى». وكره الكلام عند الجماع « وقال: يورث الخرس» وكره النوم قبل العشاء الآخرة، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة ، وكره الغسل تحت السماء بغير مشزر وكره المجامعة تحت السماء،وكره دخول الأنهار إلا بمئزر ( وقال: في الأنهار عمار وسكان من الملائكة، وكره دخول الحمامات إلا بمِثْزَر، وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة، وكبره ركوب البحر في هيجانه، وكبره النوم فوق سطح ليس بمحجر ( وقال: من نام على سطح غيسر محجر برئت منه الذمة» وكره أن ينام الرجل وحده، وكسره أن يغشى امرأته وهي حائض، فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه، وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجذوماً فلا يلومن إلا نفسه. وكره أن يكلُّم الرجل مجـذوماً إلا وبينهـما قدر ذراع، وقال: فر من المجذوم كفرارك من الاسد، وكره البول على شاطىء نهر جار. وَكُـرِهَ أَن ينتعل الرجل وهو قائم، وكـره أن يدخـل البيت المظلم إلا أن يكون بين يديه سراج أو نار، وكره النفخ في الصَّلاة.

عن أبي عبد الله خصيم قال: أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء، علم الله ضعفهن فرحمهن.

عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله بنيستاند: أينظر المملوك إلى شعر مولاته، قال: نعم وإلى ساقها.

من كتاب (مجمع البيان)، عن الصادق المُعَيَّام قال: دخل رسول الله مَهَا الله عَلَيْ فَاطَمة عليها السلام وعليها كساء من ثلة الإبل وهي تَطْحَنُ بيدها وترضع ولدها و فدمعت عينا رسول الله عَلَيْ الله المُعَلَّمُ لَمّا أبصرها، فقال: يا بنتاه تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الأخرة وفقد أنزل الله علي ولسوف يعطيك ربك فترضى (١) «الثلة: الصوف والوبر، عن الزهري»(٢).

من كتاب اللباس عن محمد بن إسحاق، عن الرضا عليه قال: قلت له: أيجوز للرجل الخصي أن يدخل على نسائنا يناولهن الوضوء فيرى من شعورهن؟ قال: لا.

وكان أمير المؤمنين علاقتهد يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن وقال: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل على من الإثم أكثر مما أطلب من الأجر.

وسال أبو بصير (٣) أبا عبد الله : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم؟ قال: لا، إلا من وراء الثوب.

<sup>(</sup>١) سورة الضحى: آية ٥.

<sup>(</sup>٢) ولعله هو أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي اللّغوي صاحب كتــاب «التهــذيب» في اللغــة وغيره، توفي سنة ٣٧.

 <sup>(</sup>٣) أبو بصير المشهور على ألسنة أصحاب الفن يطلق على جماعة أشهرها: ليث بن البختري، وعبد الله بن
 محمد الاسدي، وأبو محمد يحيى بن القسم الاسدي، وهم ثقات

وعنه تنافضه سألمه الساباطي (١) عن النساء: كيف يسلمن إذا دخلس على القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم.

وعنه، عن علي عليهما السلام قال: ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته.

عن محمد بن إسحاق قال: قال لي أبو جعفر يرسيه: أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم قلت: لا قال: إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي عَلَيْمُ فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم، فمن ثم هؤلاء يأخذون به، فأما الأصل فاثنتا عشرة أوقية ونش (٢)

عن السكوني بإسناده: إن علياً بنطخه مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق (٣) فأعرض بنطخه بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: إنه لا ينبغي أن يصنعوا ما يصنعون وهو من المنكسر إلا ان يواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة.

عن الصادق تنتجه قال: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين.

وقال عنصيلا: أول النظرة لك، والثانية عليك، والثالثة فيها الهلاك.

عن الباقر عنيت الله قال: لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه أو أخته أو ابنته. من صحيفة الرضا، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: للمرأة عشر عورات إذا تزوجت سترت عورة [واحدة] وإذا ماتت سترت عوراتها كلها.

<sup>(</sup>١) هو إسحاق بن عمار، ثقة وأصله معتمد عليه، روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام.

<sup>(</sup>٢) النش: النصف من كل شيء.

<sup>(</sup>٣) سَفد الذكر أنثاه سَفَاداً بالكسر : جامعها والسكوني: لقب إسماعيل بن أبي زياد مسلم السكوني الكوفي، قاضي الموصل من أصحاب الصادق عليه السلام.

من كتاب (المحاسن)، عن أبي عبد الله خلطتاه قال: قال موسى خطتهم: يا رب أي الأعْمَال أفضل عندك؟ قال: حب الأطفال، فإني فطرتهم على توحيدي فإن أمّتهم أدخلتهم جنتي برحمتي.

من كتاب (المحاسن) عن الصادق عَنْكَ هذال: اقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع الأجير أجره.

من كتاب (نوادر الحكمة)، عن علي خبي الله قال: لا تغالوا في مهور النساء فيكون عداوة.

عن ابن أبي يعفور (١) عن الصادق عليه قال: قلت إني أردت أن أتزوج الرأة وإن أبوي أرادا غيرها، قال: تزوج الذي هويت ودع التي هوي أبواك.

وعنه؛ عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي ﷺ: ما من امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول الله فكيف الهمة بعد الدخول؟ فقال: إنما ذلك من المودة والألفة.

عن الحسين بن المختار يرفعه قال: إن سلمان رضي الله عنه تزوج امرأة غنية، فدخل فإذا البيت فيه الفرش، فقال رضي الله عنه: إن بيتكم لحرم أو قد تحولت فيه الكعبة، قال: فإذا جارية مختمة، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لفلانة امرأتك، قال: من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرّماً كان وزر ذلك عليه.

عن الصادق عنبيتهم قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوماً مرة. وعنه عنبيتهم قال: إذا أتى الرجل جارية ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ.

وعنه، عن أبيه عليهما السلام قال: إن علياً عزيتهم كان يقول: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يغلب الطباع.

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد عبد الله بن أبي يعفور واقد العبدي الكوفي من أصحاب الصادق عليه السلام وكريم عليه ومات في أيامه، ثقة جليل.

وقال النبي كين الا تسترضعوا الحمقاء فإن الولد يشب عليه.

من كتاب (الفردوس)، عن عمر بن أبي سلمة (١) قال: قال النبي كَلَيْكُم : إن الله عز وجل قسم الحياء عشرة أقسام، فجعل للنساء تسعة وللرجال واحدة ولولا ذلك لتساقطن تحت ذكوركم كما تتساقط البهائم تحت ذكورها.

قال تنعيم : إن للمرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها من الأجر كالمرابط(٢) في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد.

وقال خصُّتهم : إن للمخنثين أرحاماً كأرحام النساء إلا أنها منكوسة .

وقال علائتهد: إذا ولدت المرأة فليكن أول ما تأكل الرطب، فإن لم يكن رطب فتمر. فإنه لو كان شيء أفضل منه أطعمه الله مَرْيَمَ عليها السلام حين ولدت عيسى علائه .

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عنطيه: قال قال رسول الله مَنْ الله الله عنه الله الله الله الله الله لا تزنوا فيذهب الله لذة نسائكم من أجوافكم، وعفوا تعف نساؤكم، إن بني فلان زنوا فزنت نساؤهم.

وقال على زوجها، تخلط المرأة أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها، تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافه فتلزق جلدها بجلده، فإذا فعلت ذلك فقد عرضت نفسها.

عن الصادق تلميه قال: حرم الله على كل ذي دبر مستنكح الجلوس على استبرق الجنة.

وقال النبي كَلَيْنَا ، من قبل غلاماً بشهوة ألجمه الله يـوم القيامـة بلجام (٣) من النار.

<sup>(</sup>١) كان عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان من أصحاب علي عليه السلام وولاه البحرين وقتل معه بصفين.

<sup>(</sup>٢) المرابط: المجاهد.

<sup>(</sup>٣) اللجام: للدابة الزّمام، ما يمكنُّ من قيادها.

وعن على تنصير قال: من أمكن من نفسه \_طائعاً \_يُلعب به أَلقى الله عليه شهوة النساء.

عن الصادق تنافع قال: إن الله تعالى جعل شهوة المؤمن في صلبه وجعل شهوة الكافر في دبره.

وعنه تنصير قال: من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمه.

من (الفردوس) قال عربية: المغزل في يد المرأة الصالحة كالرمح في يد الغازي المريد وجه الله.

وقال تنبئتهم: مروا نساءكم بالغزل، فإنه خير لهن وأزين.

عن أنس قبال: قال النبي مَهُمُ الله لا يفعلن أحدكم أمراً حتى يستشير، فإن لم يجد من يستشير فليستشر امرأته ثم يخالفها، فإن في خلافها بركة.

وقال النبي بَهُمُ اللهِ اللهو المغزل للمرأة الصالحة.

وقال ﷺ : كان إبراهيم تنصيح أبي غيوراً وأنا أغير منه، وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين.

عن الباقر تنصلات قال: غيرة النساء الحسد، والحسد هو أصل الكفر، إن النساء إذا غرن غضبن وإذا غضبن كفرن إلا المسلمات منهن.

روى جابر (١) عنه خصيه قال: قال خصيه لي: إن الله تبارك وتعالى لم يجعل الغيرة للنساء وإنما جعل الغيرة للرجال، لأن الله قد أحل للرجال أربع حرائر وما ملكت يمينه ولم يحل للمرأة إلا زوجها وحده، فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله زانية روإنما تغار من المنكرات، وأما المؤمنات فلا.

عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا نفته عن قناع النساء من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن نفته لا يتقنعن، قلت: وكانوا أحراراً؟ قال: لا قلت: فالأحرار يتقنعن منهم ؟قال: لا .

<sup>(</sup>١) والظاهر هو جابر بن يزيد الجعفي من خواص أصحابهم عليهم السلام.



## الباب التاسع .

﴿ فِي آداب السفر وما يتعلق به، وفيه ثمانية فصول ﴾

هذا الباب مختار من كتاب (من لا يحضره الفقيه) ومن (مجموعة في الآداب)

لمولاي أبي طول الله عمره [ وغيرهما ]



# الفصل الأول \_\_\_\_\_ في السفر والأوقات المحمودة والفصل الأول والمدمومة له

روى عمر بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله تنطيخ قال في حكمة آل داود تنطيخ : إن على العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا في ثلاث: تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم.

قال رسول الله عَنْمُ اللهِ عَنْمُ اللهِ عَنْمُ اللهِ عَنْمُوا ، وحجّوا تستغنوا .

وقال ﷺ: السفر ميزان القوم.

عن أبي عبد الله عنصيد قال: إذا سبب الله للعبد الرزق في أرض جعل له فيها حاجة.

عنه تنطبخت قال: من أراد السفر فليسافر في يوم السبت، فلو أن حجراً زال عن جبل في يوم السبت لرده الله تعالى إلى مكانه، ومن تعذرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء فإنه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود عنائلة م

وروى إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عنه تلطيخ أنه قال: لا بأس للخروج للسفر ليلة الجمعة.

عن أبي جعفر خصير قال: كان رسول الله كَلَمْتُ يَعْلَمُ يَسَافر يـوم الخميس، وقال: يوم الخميس يوم يحبه الله ورسوله وملائكته.

عن أنس قال: كان أحب الأيام إلى رسول الله تَعَلَّمُ أن يسافر فيه يـوم الجمعة، وكان إذا أراد سفراً لغزو ورّى(١) بغيره .

<sup>(</sup>١) ورّى: من النَّو ريّة بلاغياً ويقصد المعنى الخافي منها.

وكتب بعض البغداديين إلى أبي الحسن الثاني بنستهم يسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا تدور خلافاً على يوم الأربعاء لا تدور خلافاً على أهل الطيرة وقي من كل آفة وعوفي من كل عاهة وقضى الله له حاجته.

وقال رسول الله كما الله عليكم بالسير بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل.

عن أبي عبد الله تنصير قال: الأرض تطوى من آخر الليل.

وعنه علامته قال: لا تخرج يوم الجمعة في حاجة، فإذا كان يوم السبت وطلعت الشمس فاخرج في حاجتك.

وسأل أبو أيـوب الخزار (١) [ وعبـد الله بن سنان ] أبـا عبد الله عنبيتهم عن قول الله عز وجل: ﴿ فَإِذَا قَضِيت الصلاة فانتشـروا في الأرض وابتغوا من فضـل الله عز وجل: الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت.

وعنه تنصب قال: اتق الخروج إلى السفر في اليوم الثالث من الشهر والرابع من الشهر والحادي والعشرين منه والخامس والعشرين منه. ( فإنها أيام منحوسة مروية عن الصادق عليه السلام).

وقال عنيت « لا تسافروا يوم الإثنين ولا تطلبوا فيه حاجة.

من كتاب (عيون الأخبار)، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال: يوم السبت يـوم مكر وخديعة، ويـوم الأحد يـوم غرس وبناء، ويوم الإثنين يوم سفر وطلب، ويوم الثلاثاء يوم حـرب ودم، ويوم الأربعاء يـوم شؤم يتطير فيه الناس، ويـوم الخميس يـوم الدخـول على الأمراء وقضاء الحوائج، ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح.

عن أبي أيوب الخزار قال:أردنا أن نخرج فجئنا نسلم على أبي عبد الله تدسيجه

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن عثمان الكوفي، المكنى بأبي أيوب الخزاز، ثقة كبير المنزلة وله كتاب روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام.

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة آية: ١٠

فقال: كأنكم طلبتم بركة الإثنين؟ قلنا: نعم، قال: فأي يوم أعظم شؤماً من يوم الإثنين، تقدنا فيه نبينا وارتفع الوحي عنا، ولا تخرجوا يـوم الإثنين واخرجوا يوم الثلاثاء.

وعنه ﴿ عَلَىٰ عَالَ : من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسني .

روي عن عبد الملك بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله خصيد: إني قد ابتليت بهذا العلم، فأريد الحاجة فإذا نظرت في الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها، وإذا رأيت الطّالع الخير ذهبت في الحاجة فقال لي: تقضى؟ قلت: نعم، قال: أحرق كتبك، وكان أمير المؤمنين خصيم يكره أن يسافر الرجل أو يزوج والقمر في المحاق.

عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: الشُّوْمُ للمسافر في طريقه في ستة: الغراب الناعق عن يمينه، والكلب الناشر لذنبه. والذئب العاوي الذي يعوي في وجه الرجل وهو مُقْع على ذنبه يعوي ثم يرتفع ثم ينخفض للاثاً (١) والظبي السائح من يمين إلى شمال، والبومة الصارخة، والمرأة الشمطاء يرى وجهها(٢) والأتان العضباء يعني الجدعاء(٣) فمن أوجس في نفسه منهن شيئاً فليقل: اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي فاعصمني من ذلك، قال: فيعصم من ذلك.

عن الحلبي، عن أبي عبد الله تنتج قال: يكره السفر في شيء من الأيام المكروهة الأربعاء وغيره، وقال: افتتح سفرك بالصدقة، واقرأ آية الكرسي إذا بداك.

وعنه الاستهد قال: قال زين العابدين العابدين العصروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفوا مؤوناتكم ومؤونات عيالكم.

<sup>(</sup>١) العواء: صوت السباع من الذئب وغيره. وأقعى الذئب: جلس على إسته وألصق إليته بالأرض ونصب ساقيه.

<sup>(</sup>٢) الشمطاء: المرأة التي بياض شعر رأسها يخالطسوادها.

<sup>(</sup>٣) الاتان: الحمارة. والعضباء والجدعاء: المقطوعة الأذن أو الأنف.

وعنه عليتهد قال: لوحج رجل ماشياً فقرأ وأإنا أنزلناه، ما وجد ألم المشي.

وقال خصيمة : ما يقرأ أحد « إنا أنزلناه» حين يركب دابته إلا نزل منها سالماً مغفوراً له، ولَقارِئُها أثقل على الدواب من الحديد. وإن البعير إذا حج عليه سبع حجات صير من نعم الجنة.

قال أبو جعفر عليه : لوكان شيء يسبق القدر لقلت: إن قارى، « إنا أنزلناه» حين يسافر أو يخرج من منزله سيرجع إليه سالماً إن شاء الله تعالى .

## الفصل الثاني \_\_\_\_\_ ﴿ في افتتاح السفر بالصدقة وغيرها ﴾

عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله تنتيج : قال: تصدق واخرج أي يوم شئت.

عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عنطيخان : أيكره السفر في شيء من الأيام المكروهة مثل يوم الأربعاء وغيره؟ فقال: افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدالك.

عن ابن أبي عمير (1) قال: كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء، فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فقال: إذا وقع في نفسك شيء فتصدق على أول مسكين، ثم امض، فإن الله عز وجل يدفع عنك.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تصدق إذا أصبح دفع الله عنه نحس ذلك اليوم.

من كتاب (المحاسن)، عن عبد الله بن سليمان، عن أحدهما عليها السلام قال: كان أبي إذا خرج يوم الأربعاء أو في يوم يكرهه الناس من محاق أو غيره تصدق بصدقة، ثم خرج(٢).

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تصدق بصدقة إذا أصبح دفع الله عنه نحس ذلك اليوم.

<sup>(</sup>١) هو أبو أحمد محمد بن زياد بن عيسى الأزدي من أصحاب الإجماع وأدرك الإمام السابع والثامن والتاسع عليهم السلام، توفى سنة ٢١٧ هـ.

<sup>(</sup>٢) كتاب (المحاسن) للشيخ أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي والحديث صفحة (٣٤٩).

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر خصي قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عز وجل بما تيسر له،ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب. وإذا سلمه الله وانصرف حمد الله عز وجل وشكره وتصدق بما تيسر له.

وعنه تناهم قال: إذا أردت سفراً فاشتر سلامتك من ربك بما طابت به نفسك، ثم تخرج وتقول: « اللهم إني أريد سفر كذا وكذا وإني قد اشتريت سلامتي في سفري هذا بهذا » وتضعه حيث يصلح، وتفعل مثل ذلك إذا وصلت شكراً.

#### ﴿ في حمل العصا ﴾

من كتاب (الفردوس)، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله من كتاب (الفردوس)، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله من أيعجز أحدكم أن يتخذ في يده عصا في أسفله عكازة (١)، يدعم عليها إذا أعيا ويجر بها الماء،ويميط بها الأذى عن الطريق، ويقتل بها الهوام ويقاتل بها السباع ويتخذها قبلة بأرض فلاة.

وعنه عليه السلام قال: قال رسول الله تَعَلَيْكُ : حمل العصا علامة المؤمن وسنة الأنبياء عليهم السلام.

عن أم سلمة قالت: قـال رسول الله ﷺ: المشي يـالعصا من التـواضع. ويكتب له بكل خطوة ألف حسنة ويرفع له ألف درجة.

قال أمير المؤمنين تنافيخاند: من خرج في سفر ومعه عصا لـوز مرّ وتـلا هذه الآية: ﴿ ولما تـوجه تلقـاء مدين قـال عسى ربي أن يهديني سـواء السبيل﴾ (٢) إلى قوله: ﴿ والله على ما نقول وكيل﴾ (٣) أمّنه الله من كـل سبع ضـار ومن كل لص

<sup>(</sup>١) العكاز والعكازة ـ كتفاح وتفاحة: عصا ذات زج في أسفلها، يتوكأ عليها الرجل والزج ـ بالضم فالتشديد ـ: الحديد التي في أسفل الرمح، ويدعم عليها أي يتكأ عليها.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: آية ٢٢. والحمة - بالضم فالتخفيف: السم.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: الآية ٢٨.

عاد ومن كل ذات حمة، حتى يرجع إلى أهله ومنزله، وكان معه سبعة وسبعون من المعقبات يستغفرون له حتى يرجع ويضعها، وقال عليه السلام: قال رسول الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَن

وقال النبي ﷺ: من أراد أن تطوي لـه الأرض فليتخذ عصا من النقـد ( والنقد عصا لوز مر ).

وقال عَلَيْمَا الله الله الله الله الله وكانت النبيين عليهم السلام. وكانت بنو إسرائيل، الصغار والكبار يمشون على العصاحتي لا يختالوا في مشيهم.

### ﴿ في التعمم تحت الحنك

من (ثـواب الأعمال)، عن الصـادق عبيجة قال: ضمنت لمن يخـرج من بيته متعمماً تحت حنكة أن يرجع إليه سالماً.

وعنه تلافته الله قال: من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

عن أبي الحسن عَلِيَهِ قال: أنا الضامن لمن خرج يـريد سفـراً متعممـاً تحت حنكه أن لا يصيبه السرق والغرق والحرق.

### الفصل الثالث \_\_\_\_ فيما يستحب عند الخروج إلى السفر

### ﴿ في الدعاء عند الخروج﴾

قال رسول الله كَلَيْكُونَّ: ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفره عند التوديع: « اللهم إني استودعك [اليوم] ديني ونفسي ومالي وأهلي وولدي وجيراني وأهل حُزانتي (١) الشاهد منا والغائب وجميع ما أنعمت به علي، اللهم اجعلنا في كنفك ومنعك وعياذك وعزك، عز جارك وجل ثناؤك وامتنع عائذك ولا إله غيرك، توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً، الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً»(٢).

وكان أبو جعفر عنفته إذا أراد سفراً جمع عياله في بيت ثم قال: « اللهم إنى أستودعك» إلى آخره.

« عن صباح الحذاء قال: سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام يقول: لو كان الرجل منكم إذا أراد سفراً قام على باب داره تلقاء الوجه الذي يتوجه إليه فقراً « فاتحة الكتاب» أمامه وعن يمينه وعن شماله، و«آية الكرسي» أمامه وعن يمينه وعن شماله وعن شماله ثم قال: « اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغ ما معي ببلاغك الحسن [ الجميل]» لحفظه الله تعالى وحفظ ما معه وسلمه الله وسلم ما معه وبلغه الله وبلغ ما معه، قال: ثم قال: يا صباح

<sup>(</sup>١) الحزانة ـ بالضم والتخفيف ـ: عيال الرجل الدين يتحزن لهم ويهتم لأمرهم.

<sup>(</sup>٢) كتاب (المحاسن) للبرقي ص ٣٤٨.

أما رأيث الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه ويسلم ولا يسلم ما معه ويبلغ ولا يبلغ ما معه؟ قلت: بلي، جعلت فداك(١).

وكان الصادق علامته إذا أراد سفراً قال: ( اللهم خلّ سبيلنا وأحسن تسييرنا وأعظم عافيتنا).

عن الرضا خصيم قال: إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل: «بسم الله آمنت بالله، توكلت على الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فتلقاه الشياطين فتضرب الملائكة وجوهها وتقول: ما سبيلكم عليه وقد سمى الله وآمن به وتوكل عليه وقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.

عن أبي جعفر خصته قال: من قال حين خرج من داره: أعوذ بالله مما عاذت منه ملائكة الله من شر هذا اليوم ومن شر الشياطين ومن شر من نصب لأولياء الله ومن شر الجن والإنس ومن شر السباع والهوام (٢) ومن شر ركوب المحارم كلها، أجير نفسي بالله من شر كل شيء غفر الله له وتاب عليه وكفاه المهم وحجزه عن السوء وعصمه من الشر.

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله تنظير لم يرد سفراً إلا قال حين ينهض من مجلسه أو من جلوسه: « اللهم بك انتشرت وإليك توجهت وبك اعتصمت، أنت ثقتي ورجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له وما أنت أعلم به مني، اللهم زودني التقوى واغفر لي ووجهني إلى الخير حيثما توجهت ثم يخرج.

وكان أبو عبد الله تنصيح يقول إذا خرج في سفره: « اللهم احفظني واحفظ ما معي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن، بالله أستفتح وبالله أستنجح وبمحمد كَنْ أُتُوجه، اللهم سهّل لي كل حزونة وذلل لي كل صعوبة وأعطني من الخير كله أكثر مما أرجو، واصرف عني من الشر أكثر مما أحذر في عافية يا

<sup>(</sup>١) كتاب المحاسن للبرقي صفحة ٣٥٠

<sup>(</sup>٢) الهامة والهوام، كدابة ودواب: ما كان له سم كالحية. والهوام، كشداد الأسد.

أرحم الراحمين». وكان يقول أيضاً: « أسأل الله الذي بيده ما دق وجل وبيده أقوات الملائكة [ والناس اجمعين] أن يهب لنا في سفرنا أمناً وإيماناً وسلامة وإسلاماً وفقهاً وتوفيقاً وبركة وهدى وشكراً وعافية ومغفرة وعزماً لا يغادر ذنباً».

وعنه تنتخيرة قال: من قال حين يخرج من منزله: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، باسم الله دخلت وباسم الله خرجت، وعلى الله توكلت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله اجمعين، اللهم افتح في وجهي هذا بخير، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم» كان في ضمان الله حتى يبرجع إلى منزله، قال: ثم يقول: «توكلت على الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك خير ما خرجت له وأعوذ بك من شر ما خرجت له، اللهم أوسع علي من فضلك وأتمم علي من نعمتك واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك على ملتك وملة رسولك» ثم اقرأ «آية الكرسي والمعوذتين» ثم اقرأ «سورة على الإخلاص» بين يديك ثلاث مرات ومن فوقك مرة ومن تحتك مرة ومن خلفك ثلاث مرات وعن يمينك ثلاث مرات وعن شمالك ثلاث مرات وتوكل على الله.

عوذة - كان يتعوذ بها رسول الله عَنْ إذا سافر قبل الليل: «يا أرض ربي وربك الله، وأعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وسوء ما خلق فيك وسوء ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن شر الحية والعقرب ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد، اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الرياح وما ذرين ورب الشياطين وما أضللن، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأسألك خير هذه الليلة وخير هذا اليوم وخير هذا الشهر وخير هذه السنة وخير هذا البلد وأهله وخير هذه القرية وأهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم»

### ﴿ في القول عند الركوب والمسير ﴾

عن الصادق تنصيح أنه كان إذا وضع رجله في الركاب يقول: ﴿سبحان ـ

الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين (١٠) ويسبح الله سبعاً ويحمد الله سبعاً ويحمد الله سبعاً .

عن الرضا عنصلا قال: قال رسول الله كَلَمْ الله الله الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه حتى ينزل، فإن ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول: تغن، فإن قال: لا أحسن، قال: تمن، فلا يزال يتمنى حتى ينزل.

وقال عنصلا : من قال إذا ركب الدابة: «بسم الله ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل، وفي رواية أخرى ما يقال عند الركوب: «الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد منها أللهم أسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين، اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الأمر وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال

\_ (١) سورة الزخرف: الآية ١٣ .

<sup>، (</sup>٢) الشهباء \_ مؤنث الأشهب \_: فرس للقتال.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: آية ٥٦

والولد، اللهم أنت عضدي وناصري» وإذا مضت بك راحلتك فقل في طريقك: «خرجت بحول الله وقوته بغير حول مني ولا قوة ولكن بحول الله وقوته، برئت إليك يا رب من الحول والقوة، اللهم إني أسألك بركة سفري هذا وبركة أهله، اللهم إني أسألك من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً تسوقه إلى وأنا خافض في عافية بقوتك وقدرتك، اللهم إني سرت في سفري هذا بلا ثقة مني بغيرك ولا رجاء لسواك فارزقني في ذلك شكرك وعافيتك ووفقني لطاعتك وعبادتك حتى ترضى وبعد الرضا [يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين].

## ﴿ في التشييع ﴾

شيع النبي تَهُمَّ جعفر الطيار لما وجهه الى الحبشة وزوده هذه الكلمات: « اللهم الطف به في تيسير كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير [ إنك على كل شيء قدير] أسألك [له] اليُسْرَ والمعافاة [الدائمة] في الدنيا والآخرة.

وودع النبي ﷺ رجلًا فقال: زودك الله التقـوى وغفر ذنبـك ولقًاك الخيـر حيث كنت.

وكان رسول الله مَهُمُ إِنَّةُ: إذا ودع المؤمنين قال: زَوَّدَكُمُ الله التقوى ووجهكم إلى كل خير وقضى لكم كل حاجة وسلم دينكم ودنياكم وردكم إليَّ سالمين.

وفي خبر آخر عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله كلك إذا ودع مسافراً أخذ بيده ثم قال: « أحسن الله لك الصحابة وأكمل لك المعونة وسهل لك الحزونة وقرب لك البعيد وكفاك المهم وحفظ لك دينك وأمانتك وخواتيم عملك ووجهك لكل خير، عليك بتقوى الله، أستودع الله نفسك سرعلى بركة الله عز وجل.

### ﴿ في الوداع ﴾

من أراد ان يبودع رجلًا فليقبل: «أستودع الله دينك وأمانتك وَخواتيم عملك. أحسن الله لك الصحابة وأعظم لبك العافية وقضى لك الحاجة وزودك التقوى ووجهك للخير حيثما توجهت وردك الله سالماً غانماً».

من كتاب (المحاسن)، عن الصادق عليه السلام قال: ودع رسول الله كلك رجلًا فقال له: « سلمك الله وغنمك»(١).

<sup>(</sup>١) كتاب (المحاسن) للبرقي ص ٣٥٥.

# الفصل الرابع \_\_\_\_\_ في مكارم الأخلاق في السفر وحسن الصحبة ومراقبة الحقوق وطلب الرفقة

عن أبي ربيع الشامي (١) قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام والبيت غاص بأهله، فقال عليه السلام: ليس منا من لم يحسن صحبة من صحبه ومرافقة من رافقه وممالحة من مالحه (٢) وَمُخَالَقَة من خالقه.

عنه عليه السلام قال: كان أبي يقول: ما يعبأ بمن يؤم هـذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: خلق يخالق به من صحبه، وحلم يملك به غضبه، وَوَرَعٌ يحجزه عن محارم الله تعالى.

وعنه عليه السلام قال: ليس من المروة أن يحدث الرجل بما يلقى في السفر من خير أو شر.

عن عمار بن مروان قال: أوصاني أبو عبد الله عليه السلام فقال: أوصيك بتقوى الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وحسن الصحبة لمن صحبك، ولا قوة إلا بالله.

عن أبي بصير قال: قلت للصادق تخصيه: يخرج الرجل مع قوم مياسير وهو أقلهم شيئاً فيخرجون النفقة ولا يقدر هو أن يخرج مثل ما أخرجوا؟ قال: ما أحب أن يذل نفسه، ليخرج مع من هو مثله.

عن أبي جعفر يزميم قال: من خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا(٣) عليه فافعل.

عن النبي عَمَمُ قَال: الرفيق ثم السفر.

<sup>(</sup>١) هو خالد أو خليد بن أوفى العنزى من أصحاب الصادق عليه السلام، له كتاب.

<sup>(</sup>۲) مالحه: أكل معه، وخالقه: عاشره بخلق حسن.

<sup>(</sup>٣) اليد العليا: المعطية والمتعففة. واليد السفلى: المانعة والسائلة.

وقال عَنِصَهُ الله عَلَمُ وأحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه.

وقال أمير المؤمنين تنصحبن: لا تصحبن في سفرك من لا يرى لك من الفضل عليه كما ترى له عليك.

قال رسول الله ﷺ: من السنة إذا خرج القوم في سفر أن يخرجوا نفقتهم فإن ذلك أطيب لأنفسهم وأحسن لأخلاقهم.

عن أبي عبد الله خصيح قال: اصحب من تتنزين به ولا تصحب من يتنزين بك.وعنه خصيح قال: البائت في البيت وحده شيطان والاثنان أمة والثلاثة أنس.

عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله خليتهم: قد عرفت حالي وسعة يدي وتوسعي على إخواني، فأصحب النفر منهم في طريق مكة فأوسع عليهم، قال لا تفعل يا شهاب، فإنك إن بسطت وبسطوا أجحفت بهم، وإن هم أمسكوا أذللتهم فاصطحب نظراءك.

قال أبو جعفر تشتاه : إذا صحبت فاصحب نحوك ولا تصحبن من يكفيك فإن ذلك مذلة للمؤمن.

قال رسول الله تَمَنِّيَا أحب الصحابة إلى الله عز وجل أربعة، وما زاد قوم على سبعة إلا كثر لغطهم.

قال الصادق عنص : حسق المسافر أن يقيم عليه إخوانه إذا مرض ثلاثاً.

عنه عليه السلام قال: قال النبي ﷺ: ما من نفقة (١) أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد، وإن الله يبغض الإسراف إلا في حج أو عمرة.

وقال بَيْنَا في سفر خرج حاجاً: من كان سيّى الخلق والجوار فلايصحبنا. عن الحلبي قال: سألت الصادق عليه السلام عن القوم يصطحبون فيكون فيهم الموسر وغيره، أينفق عليهم الموسر؟ قال: إن طابت بذلك أنفسهم.

<sup>(</sup>١) النفقة: ما يصرفه الإنسان على الحوائج وغيرها.

وقال ﷺ: سيد القوم خادمهم في السفر.

ومن كتاب (شرف النبي كَلَيْكُونُ)، روي عن النبي كَلَيْكُونُ أنه أمر أصحابه بذبح شاة في سفر، فقال رجل من القوم: علي ذبحها، وقال الآخر: علي سلخها، وقال الآخر: علي قطعها، وقال الآخر: علي طبخها، فقال رسول الله كَلَيْكُونُ علي أن ألقط لكم الحطب، فقالوا: يا رسول الله لا تتعبن ـ بآبائنا وأمهاتنا أنت ـ نحن نكفيك قال تَلَيْكُونُ : عرفت أنكم تكفوني ولكن الله عز وجل يكره من عبده إذا كان مع أصحابه أن ينفرد من بينهم فقام عَلَيْكُونُ يلقط الحطب لهم.

### ﴿ في آداب المسافر ﴾

كان النبي كَنْ الله الله الله الله المنط والسواك والمكحلة.

عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم، وأكثر التبسم في وجوههم، وكن كريماً على زادك بينهم، وإذا دعوك فأجبهم. وإذا استعانوا بك فأعنهم، واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك من دابة أو ماء أو زاد، وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم، وأجد رأيك لهم إذا استشاروك ثم لا تعزم حتى تتثبت وتنظر، ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورتك، فإن من لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه ونزع عنه الأمانة، وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم، وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم، وإذا تصدقوا وأعطوا قرضاً فأعط معهم، واسمع لمن هو أكبر منك سناً، وإذا أمروك بأمر أو سألوك شيئاً فقل: نعم ولا تقل: لا فإن لا عي ولؤم (١) وإذا تحيرتم في الطريق فانزلوا، وإذا شككتم في القصد فقفوا وتآمروا، وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه، فإن الشخص الواحد في الفلاة مريب لعله يكون عين اللصوص أو يكون هو الشيطان الذي حيركم، واحذروا الشخصين

<sup>(</sup>١) العي: العجز في الكلام. وفي بعض النسخ «الغي» أي الخيبة والضلالة. وفي بعضها «عمى».

أيضاً إلا أن تروا ما لا أرى، فإن العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحق منه والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، يا بني: إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء وصلها واسترح منها فإنها دين، وصل في جماعة ولو على رأس زج<sup>(۱)</sup> ولا تنامن على دابتك، فإن ذلك يسرع في دبرها وليس ذلك من فعل الحكماء إلا ان تكون في محل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل، فإذا قربت من المنزل فانزِلْ عن دابتك وابدأ بعلفها قبل نفسك فإنها نفسك، وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لوناً وألينها تربة وأكثرِها عشبة وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس، فإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض. وإذا ارتحلت فصل ركعتين ثم ودّع الأرض التي حللت بها وسلم عليها وعلى أهلها، فإن لكل بقعة أهلاً من الملائكة، وإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتى تبدأ فتتصدق منه فافعل، وعليك بقراءة كتاب الله عز وجل ما دمت راكباً،وعليك بالتسبيح ما دمت عاملاً وعليك بالتسبيح ما دمت عاملاً وعليك بالدعاء ما دمت خالياً،وإياك والسير من أول الليل إلى آخره،وإياك ورفع الصوت في مسيرك.

#### ﴿ في بذل الزاد والمروة في السفر ﴾

قال رسول الله تَعَمَّلُونُ من شرف الرجل أن يطيب زاده إذا خرج في سفر. وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا سافر إلى مكة للحج أو للعمرة تزود من أطيب الزاد من اللوز والسكر والسويق والمحمص والمُحَلّى.

من (المحاسن) قال الصادق عليه السلام: ليس من المروة أن يحدث الرجل بما يلقى في سفره من خير أو شر.

عنه عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: من شرف الرجل أن يطيب زاده إذا خرج في سفره.

وروي أنه قام أبو ذر رضي الله عنه عند الكعبة فقال: أنا جندب بن السكن. فاكتنفه الناس، فقال: لو أن أحدكم أراد سفراً لاتخذ فيه من الزاد ما يصلحه،

<sup>(</sup>١) الزج ـ بالضم ـ: نصل السهم والحديدة التي في أسفل الرمح ويقابله السنان.

فسفر يوم القيامة أما تزودون فيه ما يصلحكم فقام إليه رجل فقال: أرشدنا. فقال: صم يوماً شديد الحر للنشور، وحج حجة لعظائم الأمور، وصل ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، كلمة خير تقولها وكلمة شر تسكت عنها أو صدقة منك على مسكين لعلك تنجو يا مسكين من يوم عسير، اجعل الدنيا درهمين درهماً أنفقته على عيالك ودرهماً قدمته لآخرتك والثالث يضر ولا ينفع لا ترده اجعل الدنيا كلمتين: كلمة في طلب الحلال وكلمة للآخرة والثالثة تضر ولا تنفع ولا تردها، ثم قال: قتلني هم يوم لا أدركه.

وقال لقمان لابنه؛ يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد هلك فيها عالم كثير، فاجعل سفينتك فيها الإيمان بالله عز وجل واجعل شراعها التوكل على الله واجعل زادك فيها تقوى الله، فإن تجوت فبرحمة الله وإن هلكت فبذنوبك يا بني سافر بسيفك وخفك وعمامتك وحبالك وسقائك وخيوطك ومخرزك وتزود معك من الأدوية ما تُنتفع به أنت ومن معك وكن لاصحابك موافقاً إلا في معصية الله عز وجل، وفي رواية بعضهم: وقوسك وفرشك.

عن الصادق عليه السلام: سئل عن أمر الفتوة؟ فقال: تظنون أن الفتوة بالفسق والفجور وإنما الفتوة والمروّة طعام موضوع ونائل مبذول وبشر معروف وأذى مكفوف، فأما تلك فشطارة وفسق (١)ثم قال عليه السلام: ما المروة؟ فقال الناس: لا نعلم قال عليه السلام: ليس المُرُوَّة والله أن يضع الرجل خوانه بفناء داره، والمروة مروتان: مروة في الحضر ومروة في السفر، فأما التي في الحضر فتلاوة القرآن ولزوم المساجد والمشي مع الإخوان في الحوائج، والنعمة ترى على الخادم، فإنها تسر الصديق وتكبت العدو، وأما التي في السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان معك، وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك إياهم، وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله عز وجل، ثم قال: والذي بعث جدي محمداً عن قدر المؤونة في ناسط على قدر المروة، فإن المعونة تنزل على قدر المؤونة وإن الصبر ينزل على قدر المروة، فإن المعونة تنزل على قدر المؤونة وإن الصبر ينزل على قدر الملاء.

<sup>(</sup>١) شطر شطارة: اتصف بالدهاء والخبث.

## الفصل الخامس \_\_\_\_\_ في حفظ المتاع والاستخارة وللستخارة

#### ﴿ في حفظ المتاع ﴾

عن الصادق عن قال: من قرأ «آية الكرسي» في السفر في كل ليلة سلم وسلم ما معه ويقول: اللهم اجعل مسيري عبراً وصمتي تفكراً وكلامي ذكراً»

من مسموعات السيد الإمام ناصح أبي البركات المشهدي رحمه الله، عن محمد بن عيسى، عن رجل قال: بعث إلى أبو الحسن الرضا ناهم من خُراسان ثياب رزم (١) وكان بين ذلك طين، فقلت للرسول: ما هذا؟ قال: طين قبر الحسين عليه السلام، ما يكاد يوجه شيئاً من الثياب ولا غيره إلا ويجعل فيه الطين وكان يقول: أمان بإذن الله تعالى.

<sup>(</sup>١) الرزمة كسدرة: الكارة من الثياب، كأنه من رزمت الثوب: جمعته.

ضعفت وجبنت فقاموا فنظروا فلم يجدوا إلا حائطين مبنيين فداروا بالحائطين فلم يروا إنساناً فانصرفوا إلى موضعهم، ، فلما كان من الغد جاؤوا إليهما، فقالوا: أين كنتما؟ فقالا: ما كنا إلا ههنا، ما برحنا، فقالوا: لقد جئنا فما رأينا إلا حائطين مبنيين فحدثانا ما قصتكما؟ فقالا: أتينا رسول الله مم فعلمنا «آية الكرسي» وتسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام، ففعلنا، فقالوا: انطلقا فوالله لا نتبعكما أبداً ولا يقدر عليكما لص بعد هذا الكلام(١).

#### ﴿ في الاستخارة للتجارة ﴾

قال عبد الرحمن بن سيّابة: خرجت سنة إلى مكة ومتاعي بز (٢) قد كسد علي، بقال: فأشار علي أصحابنا إلى أن أبعثه إلى مصر ولا أرده إلى الكوفة أو إلى اليمن فاختلفت علي آراؤهم فدخلت على العبد الصالح عليه السلام بعد النفر بيوم ونحن بمكة فأخبرته بما أشار به أصحابنا وقلت له: جعلت فداك فما ترى حتى أنتهي إلى ما تأمرني به؟ فقال عليه السلام لي: ساهم بين مصر واليمن، ثم فوض في ذلك أمرك إلى الله، فأي بلد خرج سهمها من الأسهم فابعث متاعك إليها، قلت: جعلت فداك كيف أساهم؟ قال: اكتب في رقعة أب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أنت الذي لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت العالم وأنا المتعلم فانظر لي في أي الأمرين خير لي حتى أتوكل عليك فيه وأعمل به "ثم اكتب مصر إن شاء الله، ثم اكتب رقعة أخرى مثل ما في الرقعة الأولى شيئاً فشيئاً، ثم اكتب بحبس المتاع ولا يبعث إلى بلد منهما، ثم اجمع الرقاع وادفعها إلى بعض أصحابك فليسترها عنك، ثم أدخل يدك فخذ رقعة من الثلاث، فأيها وقعت في يدك فتوكل على الله واعمل بما فيها إن شاء الله.

عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا هم بحج أو عمرة أو عتق أو شراء أو بيع تطهر وصلى ركعتي

<sup>(</sup>١) كتاب (المحاسن) للبرقي صفحة ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) البز ـ بالفتح ـ الثياب من القطن أو الكتان ومنه البزار: بائعه.

الاستخارة وقرأ فيهما سورة « الرحمن» وسورة « الحشر» فإذا فرغ من الركعتين استخار الله مائتي مرة، ثم قرأ « قل هو الله أحد» و« المعوذتين» ثم قال: « اللهم إني هممت بأمرَ [قد] علمته، فإن كنت تعلم أنّه خير لي في ديني ودنياي وآخرتي فاصرفه وآخرتي فاقدره لي وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنيايي وآخرتي فاصرفه عني،، رب هب لي رشدي وَإِنْ كرهت ذلك أو أحبت نفسي، بِسْم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل» ثم يمضي ويعزم.

#### ﴿ في طلب الحاجة ﴾

إذا أردت ان تغدو في حاجتك وقد طلعت الشمس وذهبت حمرتها فصل ركعتين بـالحمد و «قل هو الله أحد، و «قل يا أيهـا الكافـرون» فـإذا سلمت فقـل: « اللهم إني غدوت ألتمس من فضلك كما أمرتني فارزقني من فضلك رزقاً حسناً واسعاً حلالًا طيباً وأعطني فيما رزقتني العافية، غدوت بحول الله وقوته، غدوت بغير حول منى ولا قوة ولكن بحولك وقوتك، وأبرأ إليك من الحول والقوة، اللهم إني أسألك بركة هذا اليوم فبارك لي في جميع أصوري يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين». فإذا انتهيت إلى السوق فقل: « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمـد يجيى ويميت ويميت ويحيى وهو حى لا يموت،بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها ومن شر أهلها، اللهم إني أعوذ بـك أن أبغي أو يُبغى على أو أن أظلم أو أُظلَم أو أعتدي أو يُعتدى على، وأعوذ بك من إبليس وجنوده وفسقه العرب والعجم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العنظيم». وإذا أردت أن تشتري شيئًا َ فقل: «يـا حي يا قيوم يا دائم يارَوُوفٌ يا رحيم أسألك بعونك وقدرتك وما أحـاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقاً وأُوسعها فضلًا وخيرهـا لي. عاقبة» وإذا اشتريت دابة أو رأساً فقل: « اللهم ارزقني أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة» (عن الصادق بياتياه م . وعنه علائلة ايضاً: إذا اشتريت شيئاً من متاع أو غيره فكبّر وقل: « اللهم إني اشتريته ألتمس أيي اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلًا. اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقاً» ثم أعد كل واحدة ثلاث مرات.

## الفصل السادس \_\_\_\_\_ في آداب المشي وكراهية الوحدة في السفر وأدعية متفرقة

#### ﴿ في المشي﴾

عن الصادق عنصية قال: سيروا وانسلوا فإنه أخف عليكم.

وروي أن قـومـاً مشـــاة أدركهم النبي ﷺ، فشكـوا إليــه شــدة المشي، فقال ﷺ لهم : استعينوا بالنسل.

عن أبي عبد الله قال: سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن.

عنه تنصلا ايضاً قال: سرعة المشي نكس، وقال النبي مَنْ الله الله المشي تذهب ببهاء المرء.

سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله تنصير عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ فقال تنصير له: نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله مين أله مشاة ولقد مَسرَّ رَسُولُ الله مين الله علي الغميم (١) فشكوا إليه الجهد [ والطاقة ] والإعياء، فقال الله مين الزركم (٢) واستبطنوا ففعلوا فذهب عنهم ذلك وفي رواية فدعا لهم وقال خيراً، وقال عليكم بالنسلان والبكور (٣) وسرى من الدلج فإن الأرض تطوي بالليل.

<sup>(</sup>١) كراع الارض ـ بالضم: ناحيتها. ومنه كراع الغميم: طرفه، وهو واد بين الحرمين على مرحلتين من مكة. (٢) الأزر: الظهر، يقال: شد به أزره أي ظهره.

<sup>(</sup>٣) النسلان ـ بالتحريك: مصدر نسل في مشيه أي: أسرع ـ وسرية ـ كغرفة ـ: مصدر سرى فلان ـ كرَمى ـ: سار ليلاً. والدلج ـ بالتحريك ـ والدلجة ـ بالضم ـ والفتح ـ: السير من أول الليل.

عن أبي بصير، عن أبي عبد الله خلصته قال: قلت له: قول الله عز وجل: وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا هه(١) قال: يخرج فيمشي إن لم يكن عنده شيء، قلت: لا يقدر على المشي، قال خلصته ; يمشي ويركب قلت: لا يقدر على ذلك، قال خلصته : يخدم القوم ويخرج معهم.

عن الصادق نفضه قال: جاءت المشاة إلى رسول الله ﷺ فشكوا إليه الإعياء فقال عنهم الإعياء (٢).

عنه ندستان قال: قال رسول الله ﷺ: الراكب أحق بالجادة من الماشي. والحافي أحق من المنتعل.

عنه ندهم قال: ليس للمرأة أن تمشي وسط الطريق ولكن تمشي في جانبيه.

وعنه تنصح قال: قال رسول الله ميمين: ليس للنساء من سروات الطريق يعنى من وسطه إنما لهن جوانبه (٢).

#### ﴿ في كراهية الوحدة في السفر﴾

عن أبي عبد الله عن قال: قال رسول الله عَبَهُمَ أَلَا أَنبَكُم بشر الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: من سافر وحده ومنع رِفْدَهُ وضرب عبده (٤).

وعنه خصير قال: قال النبي ﷺ لعلي خصير: يا علي لا تخرج في سفرك وحدك فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : آية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) الاعياء ـ بالكسر ـ: التعب والكل في المشي.

<sup>(</sup>٣) السراة ـ بالفتح ـ: الظهر. ومن الطريق: مننه وأعلاه. ومن النهار: ارتفاعه.

<sup>(</sup>٤) الرفد\_بالفتح: النصيب. وبالكسر: العطاء والمعونة.

عن الكاظم خصيم قال: لعن رسول الله بين ثلاثة: الأكل زاده وحده، والنائم في بيت وحده، والراكب في الفلاة وحده.

عن إسماعيل بن جابر قال: كنت عند الصادق تنطيخ بمكة إذ جاءه رجل من المدينة، فقال تنطيخ له: من صحبك؟ فقال ما صحبت أحداً، فقال له الصادق تنطيخه: أما لو كنت تقدمت إليك لأحسنت أدبك، ثم قال: واحد شيطان، واثنان شيطانان وثلاثة صحب، وأربعة رفقاء.

عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: من خرج وحده في سفر فليقل: « ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم آنيس وحشتي وأعني على وحدتي، وأدِّ غيبتي».

#### ﴿ في دعاء الضال﴾

عن الصادق تنطب قال: إذا ضللت الطريق فناد «ياصالح \_ أو يا أبا صالح \_ أرشدونا إلى الطريق يرحمكم الله » وروي أن البر موكل به صالح والبحر موكل به حمزة.

عنه خصير قال: إذا توغلت لكم الغيلان(١) فأذنوا.

عن أبي عبيدة الحذاء قال: كنت مع الباقر خلطة فضل بعيري، فقال خطية حضل ركعتين ثم قل كما أقول: « اللهم راد الضالة؛ هادياً من الضلالة رد علي ضالتي فإنها من فضلك وعطائك» ثم قال خلطة ن يا أبا عبيدة تعال فاركب، فركبت مع أبي جعفر خطية عفلما سرنا إذا سواد على الطريق، فقال خطية : يا أبا عبيدة هذا بعيرك فإذا هو بعيري.

<sup>(</sup>٢) الغيلان ـ بالكسر: جمع غول وهو نوع من الجن والشيطان: وأيضاً: الداهية والهلكة

#### ﴿ في الدعاء عند نزول المنزل﴾

قال النبي عَنْ لله المسالحين عليه إذا نزلت منزلاً فقل: «رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» وفي رواية «وأيدني بما أيدت به الصالحين وهب لي السلامة والعافية في كل وقت وحين، أعوذ بكلمات الله التامّات [كلها] من شر ما خلق وذراً وبراً» ثم صل ركعتين وقل: «اللهم ارزقنا خير هذه البقعة وأعذنا من شرها، اللهم أطعمنا من جناها (١) وأعذنا من وبائها وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا». وإذا أردت الرحيل فصل ركعتين وادع الله بالحفظ والكلاءة، وودّع الموضع وأهله، فإن لكل موضع أهلاً من الملائكة وقل: السلام على ملائكة الله الحافظين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين [ ورحمة الله وبركاته]».

#### ﴿ في الدعاء عند الرجوع من السفر ﴾

روي عن النبي كَيْمَ أَنْهُ قال له الرجع من خيبر له : « آثبون تائبون إن شاء الله عابدون راكعون ساجدون لربنا حامدون ، اللهم لك الحمد على حفظك إياي في سفري وحضري ، اللهم اجعل أوبتي (٢) هذه مباركة ميمونة مقرونة بتوبة نصوح توجب لى بها السعادة يا أرحم الراحمين » .

#### ﴿ في الدعاء عند دخول مدينة أو قرية ﴾

#### ﴿ في الدعاء في المسير ﴾

عن أبي عبد الله عنالية عنال: كان رسول الله ﷺ في سفره إذا هبط سبّح وإذا صعد كبر .

<sup>(</sup>١) الجني ـ كحصي: ما يجني من ثمر أو عسل أو ذهب ونحوها.

<sup>(</sup>٢) أوبتي : عودتي .

قال رسول الله على قال والذي نفس أبي القاسم بيده ما هلّل مهلل ولا كبّر مكبر على شرف من الأشراف إلا هلل ما خلفه وكبر ما بين يديه بتهليله وتكبيره حتى يبلغ مقطع التراب.

#### ﴿ في ركوب السفينة ﴾

«باسم الله الملك الحق ﴿وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون﴾(١)﴿بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم﴾.

#### ﴿ في الدعاء على الجسر ﴾

إذا بلغت جسراً فقل حين تضع قدمك عليه: «باسم الله ، اللهم ادحر عني الشيطان الرجيم».

عن الصادق تعطی قال: إن علی ذروة كل جسر شيطاناً فإذا انتهيت اليه فقل: « بسم الله» يرحل عنك.

قال الصادق علم قال: إذا كنت في سفر أو مفازة فخفت جنياً أو آدمياً فضع يمينك على أم رأسك واقرأ برفيع صوتك: ﴿أَفْغِير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يُرجعون ﴾(٢).

#### ﴿ في القول للقادم من الحج وغيره ﴾

قال الصادق نَنْ عَلَيْ إِنْ النبي يَنْ النبي عَنْ كَانْ يقول للقادم من الحج: «تقبل الله منك وأخلف عليك نفقتك وغفر ذنبك».

قال الصادق عليتهاهند: من عانق حاجاً بغباره كان كمن استلم الحجر الأسود-وإذا قدم الرجل من السفر ودخل منزله ينبغي أن لا يشتغل بشيء حتى يصب على نفسه الماء ويصلي ركعتين ويسجد ويشكر الله مائة مرة. هكذا هـو المروي عنهم

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: آية ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ٨٣.

عليهم السلام. ولما رجع جعفر الطيار من الحبشة ضمه رسول الله بينائير إلى صدره، وقبل ما بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أسر بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، وكان أصحاب رسول الله بين عليه يصافح بعضهم بعضاً. فإذا قدم الواحد منهم من سفره فلقي أخاه عانقه.

## الفصل السابع \_\_\_\_\_ في حسن القيام على الدواب وحقها على صاحبها

روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يَشَوَُّونَ يَصُول: إن الـدابة تقـول « اللهم ارزقني مليك صـدق يشبعني ويسقيني ولا يحملني ما لا أطيق»

عن الصادق نيعتهد قال: ما اشترى أحد دابة إلا قالت: « اللهم اجعله بي رحيماً»

وعنه عنيتهم قال: اتخذوا الدابة فإنها زين وتُقْضَى عليها الحوائج ورزقها على الله عز وجل.

روى السكوني بإسناده قال: قال رسول الله مَهُمُونَةُ: إن الله تبارك وتعالى يحب الرفق ويعين عليه، فإذا ركبتم الدواب العجاف (١) فانزلوا منازلها، فإن كانت الأرض مجدبة فانجوا عليها وإن كانت مخصبة فانزلوا منازلها.

قال على تنصير: من سافر منكم بدابة فليبدأ حين ينزل بعلفها وسقيها.

قال أبو جعفر عنيت : [ إذا سافرت في ارض خصبة فارفق بالسير. و] إذا سرت في ارض مجدبة فعجل بالسير.

عن الصادق منعتهد قال: من اشترى دابة كان له ظهرها وعلى الله رزقها.

وعن النبي ﷺ قال: إن للدابة على صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مربه، ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها، ولا

<sup>(</sup>١) العجاف ـ بالكسر: جمع عجف، ككتف، وعجفاء: التي ضعفت وذهب سمنها أي المهزولة.

يقف على ظهرها إلا في سبيل الله، ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق.

عن الصادق نزفته: قال: من سعادة المرء دابة يركبها في حوائجه ويقضي عليها حوائج إخوانه.

وقال عليه السلام: السرج مركب ملعون للنساء.

وقال ِ عليه السلام: من شقاء العيش مركب السوء.

وقال عليه السلام: الركوب نشرة.

سأل رجل عن الصادق عصم متى أضرب دابتي تحتي؟ قال: إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مذودها (١)

عنه على النفار، فإنها تسريوها على العثار ولا تضربوها على النفار، فإنها تسرى ما لا ترُون (٢)

عن النبي كَنْ الله عنه الله عنه الدابة تحت الرجل فقال لها: تعست، تقول: تعس أَعْصَانا للرب(٣).

قال أمير المؤمنين عليت الله عثرت دابتي قط، قيل: ولم ذلك؟ قال: لأني لم أطأ بها زرعاً قط.

وعن علي علي علي الدواب: ولا تضربوا الوجوه ولا تلعنوها، فإن الله عز وجل لعن لاعنها.

وقال النبي ﷺ: إذا لعنت لزمتها اللعنة [ على صـاحبها].

<sup>(</sup>١) المذود \_ كمنبر \_ معتلف الدابة .

 <sup>(</sup>٢) العثار - بالكسر: السقطة والزلة، يقال: عثرت الدابة - من باب ضرب ونصر -: زلت وسقطت. ونفرت الدابة من كذا نفاراً: جزعت وتباعدت.

<sup>(</sup>٣) تعست الدابة - من بابي علم ومنع: عثرت وأكبت على وجهها ـ وأيضاً بمعنى هلكت.

وقال تنصير: أيضاً لا تتوركوا على الدواب(١) ولا تتخذوا ظهورها مجالس.

وقال ﷺ لعلي عيستهذ: يا علي لا تردف ثلاثة فإن أحدهم ملعون وهـو المقدّم.

وقال ننيت : لكُل شيء حرمة وحرمة البهائم في وجوهها.

عن السكوني بإسناده: أن النبي ﷺ أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها، فقال ﷺ: أين صاحبها، لا مروة له فليستعد غداً للخصومة.

حج على بن الحسين عليهما السلام على ناقة له أربعين حجة فما قرعها بسوط قط. عَنْ أُمْ سلمة قالت: سمعت رسول الله عَنْ أَمْ سلمة قالت: سمعت رسول الله عَنْ أَمْ سلمة قالت. المملئكة رفقة فيها جرس.

#### ﴿ فيما جاء في الإبل ﴾

قال الصادق ينستهد: إياكم والإبل الحمر، فإنها أقصر الإبل أعماراً (٢) وقال عنستهد ايضاً: اشتروا السود القباح فإنها أطول الإبل أعماراً (٣).

ونهى النبي عَيَهُ أن يُتخطى القطار، قيل يا رسول الله ولم؟ قال: لأنه ليس من قطار إلا وما بين البعير إلى البعير شيطان، ونهى رسول الله عَيْهُ عن إبل الجلالة (٤) أن تؤكل لحومها وأن يشرب لبنها، ولا يحمل عليها الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة.

<sup>(</sup>١) تورك: اعتمد على وركه ـ الشيء: حمله على وركه ـ الراكب: ثنى رجله ليركب أو يستريح.

<sup>(</sup>٢) المحمر - بضم فسكون : جمع أحمر. وحمر الفرس ـ من باب علم : سنق واتخم أو فسدت رائحة فمه فهو -تسر ككتف. والحمر ـ بالتحريك : داء يعتري الدابة من أكل الشعير.

<sup>(</sup>٣) القباح ـ بالفتح: طرف العضد بما يلي المرفق، أو ملتقى الساق والفخذ.

 <sup>(</sup>٤) الجلالة: التي تكون غذاؤها عذرة وهي نجس فيحرم لحمها وشرب لبنها إلا أن تعلف أربعين يوماً حتى تطهر
 ويحل لحمها ولبنها. والجلة ـ بالتثليت فالتشديد ـ: البعرة وتطلق على العذرة أيضاً.

#### ﴿ في الخيل وغيرها﴾

قال رسول الله ﷺ: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، والمنفق عليها في سبيل الله كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها.

روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا تجزوا نواصي الخيل ولا أعرفها ولا أذنابها، فإن الخير في نواصيها وإن أعرافها دفؤها وإن أذنابها مذابّها(١).

وقال المَهِمُ : يمن الخيل في كل أحوى أحمر وفي كل أدهم أغر مطلق اليمين (٢).

عن الرضا خصير قال: على كل منخر من الدواب شيطان، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله عز وجل.

وعن أبي عبيدة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أيما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في أذنها أو عليها ﴿أفغير دين الله يبغون وله أسلم منّ في السعوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون وليقل: «اللهم سخرها لي وبارك لي فيها بحق محمد وآل محمد» وليقرأ « إنا أنزلناه».

<sup>(</sup>١) العرف\_بالضم\_من الدابة: الشعر النابت في محدب رقبتها والجمع أعرف. الدفء بالكسر: نقيض حدة البرد. وأيضاً ما استدفىء به.

<sup>(</sup>٢) أحوى: أسود ليس بشديد السواد أي الذي سواده إلى الخضرة أو جمرة إلى السواد. والأدهم: الأسود، والذي يشتد سواده. والأغر: الأبيض، والذي في جبهته بياض.

قال النبي ﷺ لعلي مليتهم : يا علي، إذا سافرت فلا تنزل الأودية، فإنها مأوى السباع والحيات.

من كتاب (المحاسن) ذكر عند النبي بيه رجل، فقيل له: خير، قالوا: يا رسول الله خرج معنا حاجاً، فإذا نزلنا لم يزل يهلل حتى نـرتحل، فإذا ارتحلنا لم يـزل يهلل حتى نـرتحل، فإذا ارتحلنا لم يـزل يذكـر الله حتى ننزل، فقـال النبي بيه الم الله عند كان يكفيه علف نـاقته وصنع طعامه؟ قالوا: كلنا، فقال بيه الم عليه خير منه.

عن أبي عبد الله عنيت الله عنيت الله عنه الله عنه الله عنه الله على الله الله الله الله الله وأيناك صنعت ناقة اإذ نزل أسجد خمس سجدات، فلما ركب قالوا: يا رسول الله وأيناك صنعت شيئاً لم تصنعه؟ فقال عنه الله عنه استقبلني جبريل عنه الله عنه وجل فسجدت الله شكراً، لكل بشرى سجدة.

عن إسحاق بن عمار قال: خرجت مع أبي عبد الله خلطتان وهو يحدث نفسه ثم استقبل القبلة فسجد طويلاً، ثم ألزق خده الأيمن بالتراب طويلاً، قال: ثم مسح وجهه ثم ركب، فقلت له: بأبي أنت وأمي لقد صنعت شيئاً ما رأيته قط، قال: يا إسحاق إني ذكرت نعمة من نعم الله عز وجل علي، فأحببت أن أذلل نفسي، ثم قال: يا إسحاق ما أنعم الله على عبده بنعمة فشكرها بسجدة يحمد الله فيها ففرغ منها حتى يؤمن له بالمزيد من الدارين.

قال النبي ﷺ: إذا خرج أحدكم إلى سفر ثم قدم على أهله فليهدهم وليطرفهم ولوحجارة.

وقال ﷺ : إذا أعيا أحدكم فليهرول.

عن الصادق تلافتهم قال: قال أبو جعفر تلافتهم: لا تماكس (١) في أربعة أشياء: في شراء الأضحية وفي الكفن وفي ثمن نسمة وفي الكري إلى مكة، وكان يقول علي بن الحسين عليهما السلام لقهرمانه (٢) إذا أراد ان يشتري حوائج الحج: اشتر ولا تماكس.

عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلاً إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهم.

وقال عَلَيْ السفر قطعة من العذاب؛ فإذا قضى أحدكم سفره فليسرع الإياب إلى أهله.

قال الصادق عن عليم المنازل ينفذ الزاد ويسيء الأخلاق ويخلق الثياب (٣) والسير ثمانية عشر [ فرسخاً أقله].

قال النبي ﷺ: إذا ضللتم الطريق فتيامنوا.

وقال الصادق عنِصَهُمند :. إن على ذروة كل جسر شيطاناً، فإذا انتهيت إليه فقل: « بسم الله » يرحل عنك .

عن الرضا نتصم سئل عنه عن السرج واللجام وفيه الفضة، أيركب به؟ فقال عنصم : إن كان مموها (٤) لا يقدر على نزعه فلا بأس وإلا فلا يركب به.

قال النبي ﷺ: من أعان مؤمناً مسافراً نفس الله عنه ثلاثاً وسبعين كربة وأجاره من الغنم والهم في الدنيا [ والآخرة ] ونفس عنه كربه العظيم ويوم يعض الظالم على يديه .

<sup>(</sup>١) الماكسة: استحطاط الثمن، يقال: تماكس الرجلان في البيع أي تشاحا وأراد كل منهما أن يستأثر به.

<sup>(</sup>٢) القهرمان: أمين الدخل والخرج أو الوكيل.

<sup>(</sup>٣) أخلق الثوب: صيره بالياً.

<sup>(</sup>٤) المموه: الممزوج والمخلوط من موه الشيء، بالتشديد: طلاه بماء الذهب والفضة ونحوهما.

عن يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله تنصيح: تكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم، أفأجعلها في همياني وأشده في وسطي؟ قال: لا بأس، هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل.

وعنه عليته على إذا سافرتم فاتخذوا سُفرة وتنوّقوا فيها(١).

عن نصر الخادم قال: نظر العبد الصالح أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إلى سُفرة عليها حلق صفر (٢)، فقال: انزعوا هذه واجعلوا مكانها حديداً فإنه لا يقدم على شيء مما فيها من الهوام.

عن النبي بين قال: زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه خني (٣).

من المحاسن، عن الصادق تنصير قال: قال رسول الله مَهُمُ اللهُ اللهُ والتعريس (٤) على ظهر الطريق وبطون الأودية، فإنها مدارج السباع ومأوى الحيّات.

وقال الصادق منعتهد: إنك ستصحب أقواماً فلا تقل: انزلوا ههنا ولا تنزلوا ههنا، فإن فيهم من يكفيك.

<sup>(</sup>١) تنوق وتنيق في مطعمه أو ملبسه أو أموره، من باب تصرف: تجود وبالغ فيها.

<sup>(</sup>٢) الحلق، بفتحتين: جمع حلقه. والصفر، بالضم: الذهب، والنحاس الأصفر.

<sup>(</sup>٣) الخني: الفحش من القول. وفي بعض النسخ «خنا».

<sup>(</sup>٤) التعريس: نزول المسافر في الليل للاستراحة والنوم، يقال: عرس القوم: نزلوا من السفر في آخر الليل للاستراحة ثم ارتحلوا.

### الباب العاشر

### في الادعية وما يتعلق بها وفيه خمسة فصول

إن لمولاي وولي نعمي أبي \_ طول الله عمره ومتع المسلمين بطول بقائه \_ مجموعات جامعة في الدعوات، فأردت أن أنتزع منها باباً مختصراً لائقاً بهذا الكتاب، مستجمعاً لنفائس هذا الفن، فاستخرت الله في جميع ذلك، فخرج بعون الله باباً جامعاً، نسأل الله توفيق العمل بما فيه بفضله إنه سميع مجيب.

#### ﴿ فيما جاء في فضل الدعاء ﴾

قال رسول الله ﷺ : ما من شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء.

عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت للباقر تعصير أي العبادة أفضل؟ فقال ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل ويطلب مما عنده، وما أَحَدُ أبغض إلى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل مما عنده.

عن الصادق عَلِعَتَهِمْ : من لم يَسْأَل ِ الله من فضله افتَقَرَ.

قال النبي ميريور: لا يرد القضاء إلا الدعاء.

وقال مَنْ الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض.

وقال بَهُمَّ : ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر(١) أرزاقكم قالوا: بلى يا رسول الله، قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سلاح المؤمن الدعاء.

عن الحسين بن علي عليهما السلام قال: كان رسول الله عَبَيْ يوفع يديه إذا ابتدأ وَدَعَا كُما يستطعم المسكين.

وقال عَنْ الله الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام

وقال يمين على من مسلم دعا الله تعالى بدعوة ليس فيها قطيعة رحم (٢) ولا

<sup>(</sup>١) دَرَّ الضُّرُّ عُ: كثر حليب الثدي وزاد.

<sup>(</sup>٢) الرحم هنا: القرابة والخلة.

استجلاب إثم إلا أعطاه الله تعالى بها إحدى خصال ثـلاث: إما أن يعجـل لـه الدعوة وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يرفع عنه مثلها من السوء.

وقال أمير المؤمنين علائهم: لا تستحقروا دعوة أحد فإنه قد يستجاب اليهودي فيكم ولا يستجاب له في نفسه.

وقال أمير المؤمنين عليتهم : أحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء وأفضل العبادة العفاف.

عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله علامتهم قال: المدعاء يبرد القضاء بعدما أبرم إبراماً فأكثروا من الدعاء، فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة، ولا ينال ما عند الله إلا بالدَّعاء، وليس باب يكثر قرعه إلا يوشك أن يفتح لصاحبه.

عبد الله بن ميمون القداح، عنه تنفيخ : قال: الدعاء كهف الإجابة كما أن السحاب كهف المطر.

وعنه خصير قال: ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبار عز وجل إلا استحيا الله عز اسمه أن يردها صفراً حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح على رأسه ووجهه.

عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عزيجهم: هل تعرفون طول البلاء من قصره؟ قيل: لا قال: إذا ألهم احدكم المدعاء عند البلاء فاعلموا أن البلاء قصير.

وقال ترميجه: إن الدعاء في الرخاء لينجز الحوائج في البَلاءِ.

وقال تنطيخ : أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود تنطيخ : اذكرني في سرًائك أستجب لك في ضرًائك.

وقال عَلِيْتُهُمُنَّ : من تخوّف بلاء يصيبه فتقدّم فيه بالدعاء لم يره الله عـز وجل ذلك البلاء أبداً.

عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قالا: والله ما يلح عبد على الله إلا استجاب له.

عن أبي عبد الله عَنِصَهُ فال: من تـوضاً فـأحسن الوضـوء ثم صلى ركعتين فأتم ركوعهما وسجودهما ثم سلم وأثنى على الله عز وجل وعلى رسوله بَهُمُ ثم سأل حَاجَتَه فَقَدْطلب الخير في مظانه، ومن طلب الخير في مظانه لم يخب.

من (الفردوس)، قال النبي عني البلاء يتعلق بين السماء والأرض مشل القنديل، فإذا سأل العبد ربه العافية صرف الله عنه البلاء، وقال: سلوا الله عز وجل ما بدا لكم من حوائجكم حتى شسع النعل، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. وقال: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع.

قال الصادق تنعيجهد: إن الله عـز وجل جعـل أرزاق المؤمنين من حيث لم يحتسبوا وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه.

وعنه علائة قال: من سره أن يستجاب لـه في الشدة فليكثر الدعـاء في الرخاء .

عن الرضا تشتير قال: دعوة العبد سرأ دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية.

عن أبي عبد الله تلاقيم قال: إن الله تعالى يعلم ما يريد العبد إذا دعا ولكن يُحتُ أن يبث إليه الحوائج.

عنه تنصفه قال: إن الله عز وجل لا يستجيب دعاءً يظهر من قلب ساه (١) فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن بالإجابة.

وعنه خشته على بعض في المنه عن وجل كره إلحاح الناس بعضهم على بعض في المسألة وأحب ذلك لنفسه، إن الله عز وجل يُحبُّ أن يسأل ويطلب ما عنده. .

<sup>(</sup>١) ساه: أي غافل، من سها يسهو.

وعن الرضا تنطيخ أنه كان يقول لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياء، فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ قال عليه السلام: الدعاء.

وعن الصادِق عليه السلام قال: الدعاء أنفذ من السنان.

وعن حماد بن عثمان قال: سمعته يقول عليه السلام: الدعاء يرد القضاء وينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم إبراماً(١).

عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: عليكم بالدعاء، فان الدعاء والطلب إلى الله عز وجل يرد البلاء وقد قدر وقضي فلم يبق إلا إمضاؤه، فإنه إذا دعا الله وسأله صرف البلاء صرفاً.

قال الصادق عليه السلام: عليك بالدعاء، فإن فيه شفاء من كل داء.

وقال عنيفتهم : من تقدم في الدعاء استجيب لـه إذا نزل بـه البلاء، وقيـل : صوت معروف ولم يحجب عن السماء، ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب لـه إذا نزل به البلاء وقالت الملائكة: إن ذا الصوت لا نعرفه.

عن زين العابدين عنت قال: الدعاء بعدما ينزل البلاء لا ينفع.

عن الصادق عنصه قال: : إذا دعوت فأقبل بقلبك وظن أن حاجتك بالباب.

وقال تنسيجه: لا يلح عبد مؤمن على الله تعالى في حاجة إلا قضاها له.

وقال النبي كَمُمْ وَالَّمُ الله عبداً طلب من الله عز وجل حاجته وألح في الدعاء استجيب له أم لم يستجب،وتلا هذه الآية ﴿وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً ﴾(٢).

وقال أمير المؤمنين عنصهم : ما من أحمد ابتلي وإن عظمت بلواه بأحق

<sup>(</sup>١) السلك ـ بالكسر: الخيط المفتل.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم: آية ٤٨.

بالدعاء من المعافى الذي يأمن البكاء .

#### ﴿ في الأوقات المرجوة لإجابة الدعاء ﴾

زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله ننتهم: اطلبوا الدعاء في أربع ساعات: عند هبوب الرياح وزوال الأفياء، ونزول القطر، وأول قطرة من دم القتيل المؤمن [الشهيد] فإن أبواب السماء تفتح عند هذه الاشياء.

عنه تعصيم: قال: يستجاب الدعاء في أربع: في الوتر، وبعد الفَجْرِ، وبعد الفَجْرِ، وبعد المغرب.

وعن أمير المؤمنين عنيت قال: اغتنموا الدعاء عند أربع: عند قراءة القرآن وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفين للشهادة.

عن أبي جعفر عليه قال: كان أبي إذا كانت لـ إلى الله عز وجـل حاجـة طلبها هذه الساعة يعنى زوال الشمس.

عن معاوية بن عمار، عنه عنصته قال: كان أبي إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمس، فإذا أراد ذلك قدم شيئاً فتصدق به وشم شيئاً من الطيب وراح إلى المسجد فدعا في حاجته بما شاء الله عز وجل.

وعنه علامته قال: إذا اقشعر جلدك ودمعت عيناك فدونك دونك، فقد نجح قصدك (١)

أبو الصباح (٢) عن أبي جعفر الباقر علاصة لا قال: إن الله عز وجل يحب من

<sup>(</sup>١) دونك: اسم فعل بمعنى خذ.

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن نعيم العبدي أبو الصباح الكناني من عبد القيس، كان من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام وكان أبو عبد الله عليه السلام يسميه الميزان لثقته، وله كتاب.

عبادة المؤمنين كل عبد دعًاء، فعليكم بالدعاء في السحر إلى طلوع الشمس، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وتقسم فيها الأرزاق وتقضي فيها الحوائج العظام.

عن عمر بن أذينة قال: سمعت أبا عبد لله خطيعة يقول: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله عز وجل فيها إلا استجاب الله تعالى له في كل ليلة قلت: أصلحك الله وأي ساعة من الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل وهي السدس الأول من أول النصف.

عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله تنطخه قال: الرغبة أن تستقبل بِبَطْنِ كفيك إلى السماء، وقال في قوله عز وجل ﴿ وتبتّل إليه تبتيلاً ﴾(١): الدعاء بأصبع واحدة تشير بها، والتضرع أن تشير بإصبعك وتحركها والابتهال رفع اليدين ومدهما وذلك عند الدمعة، ثم ادع.

وعنه نزمته انه ذكر الرغبة، وأبرز بطن راحتَّيهِ إلى السماء (٢) وهكذا الرهبة وجعل ظهر كفيه إلى السماء، وهكذا التضرع وحرك أصابعه يميناً وشمالًا، وهكذا التبتل ويرفع أصابعه مرة ويضعها مرة، وهكذا الابتهال ومد يده بإزاء وجهه إلى القبلة، وقال: لا تبتهل حتى تجري الدمعة.

عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله تنصير قال: سألته عن الدعاء ورفع اليدين؟ فقال تنصير: على أربعة أوجه: أما التعوذ فتستقبل السماء بظهر كفيك، وأما الدعاء في الرزق فتبسط كفيك وتقبل ببطنهما إلى السماء، وأما التبتل فإيماؤك بإصبعك السبابة، وأما الابتهال فرفع يديك تجاوز بهما رأسك في دعائك مع التضرع.

<sup>(</sup>١) سورة المزمل: آية ٨.

<sup>(</sup>٢) الراحة: الكف وباطن اليد.

#### ﴿ في مقدمات الدعاء ﴾

عن ابن المغيرة قال اسمعت أبا عبد الله ويتها يقول: إياكم وأن يسأل أحدكم من ربه عز وجل شيئاً من حوائج الدنيا والآخرة حتى يبدأ بالثناء على الله عز وجل والمدحة له والصلاة على النبي من المنال الله حوائجه.

محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله تنطيخ : إن في كتاب أمير المؤمنين تنطيخ الله المدحة قبل المسألة، فإذا دعوت الله عز وجل فمجده، قال : قلت : كيف أمجده؟ قال: تقول: «يا من هو أقرب إليَّ من حبل الوريد، يا فعالاً لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه: يا من هو بالمنظر الأعلى، يا من ليس كمثله شيء».

الحرث بن المغيرة (١) عن أبي عبد الله خلصة قال: إذا أردت أن تدعو فمجد الله عز وجل واحمده وسبحه وهلله وأثن عليه وصل على النبي المنافقة ثم سل تعط.

وعنه عليه السلام قال: إذا طلب أحدكم الحاجة فليثن على الله سبحانه وليمدحه، فإن الرجل إذا طلب الحاجة من السلطان هيأ له من الكلام أحسن ما يقدر عليه وفإذا طلبتم الحاجة فمجدوا الله العزيز الجبار وامدحوه وأثنوا عليه تقول: «يا أجود من أعطى، يا خير من سئل، يا أرحم من استرحم، يا واحديا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويقضي ما أحب، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من هو بالمنظر الأعلى، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»، وأكثر من أسماء الله عز وجل فإن أسماء الله كثيرة، وصل على محمد وآل محمد وقل: « اللهم أوسع على من رزقك الحلال ما أكف به وجهي وأؤدي به من أمانتي وأصل به رحمي ويكون عَوْناً لي على الحج والعمرة» وقال:

<sup>(</sup>١) كان من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام ثقة.

إن رجلًا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم سأل الله عن وجل فقال رسول الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن وجل وصلى على النبي على الله عن وجل وصلى على النبي على الله عن الله عنها الله على النبي النبي الله عنها الله الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله الله عنها الله

دُرستُ بن أبي منصور (۱) عن أبي خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من رهط أربعين رجلًا اجتمعوا فدعوا الله عز وجل في أمر إلا استجاب الله لهم افإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون الله عشر مرات إلا استجاب الله سبحانه لهم افإن لم يكونوا أربعة فواحد يدعو الله أربعين مرة فيستجيب الله العزيز الجبار له.

وعنه عليه السلام قال: كان أبي إذا أحزنه أمر أجمع النساء والصبيان ثم دعا وأمنوا.

وعنه عليه السلام: الداعي والمؤمن في الأجر شريكان.

هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يَزَالُ الدعاء محجوباً حتى يصلى على محمد وآل محمد.

وعنه عليه السلام قال: من دعا ولم يذكر النبي بَهُمُ وَهُو الدعاء (٢) على رأسه، فإذا ذكر النبي ﷺ رفع الدعاء.

وعنه عليه السلام قال: : إن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يـا رسول الله أجعل ثلث صلاتي لك، لا بل أجعل نصف صلاتي لك، لا بل أجعل كلها لك، فقال رســول الله: إذاً تُكْفَى مؤونة الدنيا والآخرة.

عن أبي بصير وابن الحكم قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام ما معنى

<sup>(</sup>١) هو بضم الأول والثاني ابن أبي منصور أو ابن منصور الواسطي، كان من أصحاب الصادق والكاظم عليها السلام .

<sup>(</sup>٢) رفرف الطائر: بسطجناحيه وحركهما حول الشيء يريد أن يقع عليه.

أجعل صلاتي كلها لك؟ قال: يقدمه بين يدي كل حاجة، فلا يسأل الله عز وجل شيئاً حتى يبدأ بالنبي ﷺ فيصلى عليه ثم يسأل الله حوائجه. .

وعنه عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: لا تجعلوني كقدح الراكب فإن الراكب يملأ قدحه فيشربه إذا شاء، اجعلوني في أول الدعاء وآخره ووسطه.

وعنه عليه السلام قال: من كانت له حاجة إلى الله عز وجل فليبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد وآل محمد وآل الله حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآله ، فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط، إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه .

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا اسم الله عز وجل ولم يصلوا على نبيهم ﷺ! إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالاً عليهم.

#### ﴿ فيمن يستجاب دُعَاؤُهُ ﴾

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة دعوتهم مستجابة: الحاج فانظروا بما تخلفونه، والغازي في سبيل الله فانظروا كيف تخلفونه، والمريض فلا تعرضوه ولا تضجروه.

وعنه عليه السلام قال: كان أبي يقول: خمس دعوات لا يُحجبن عن الرب تبارك وتعالى: دعوة الإمام المقسط، ودعوة المظلوم، يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنتصفن لك ولو بعد حين (١) ودعوة الولد الصالح لوالديه، ودعوة الوالد الصالح لولده، ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب فيقول: ولك مثله.

<sup>(</sup>١) أُنصف من فلان: استوفى حقه منه كاملاً.

من (الفردوس) قال النبي ﷺ: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر.

وقال عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ يُوماً .

عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أوشك دعوة وأسرع إجابة دعوة المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب.

عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب يدر الرزق ويدفع المكروه.

عن يحيى بن معاذ، عن أبي جعفر عليه السلام قال لرجل: ادع بهذا الدعاء وأنا ضامن لك حاجتك على الله، «اللهم أنت وليَّ نعمتي وأنت القادر على طلبتي وتعلم حاجتي، فأسألك بحق محمد وآل محمد لما قضيتها لي».

عن الصادق عليه السلام: الدعاء لأخيك بظهر الغيب يسوق للداعي الرزق ويصرف عنه البلاء، ويقول الملك: لك مثل ذلك.

وعنه عليه السلام قال: اتقوا دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم تصعد إلى السماء.

وعنه عليه السلام قال: من قدم أربعين من المؤمنين ثم دعا استجيب له.

وعنه عليه السلام قال: من دعاً لأخيه بظهر الغيب وكل الله عز وجل به ملكاً يقول: ولك مثله.

وقال رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني لأجد في كتاب الله آيتين أطلبهما فلا أجدهما، فقال عليه السلام: وما هما؟ قلت: (ادعوني استجب لكم) (١) فندعوه فما نرى إجابة قال: أفترى

<sup>(</sup>١) سورة المؤمن: آية ٦٠.

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: إن الله ليستحيي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما خائبتين.

<sup>(</sup>١) سورة سبأ: آية ٣٩.

# الفصل الثاني \_\_\_\_\_ فيما يتعلق باليوم والليلة من الفصل الثاني والليلة من الأدعية المختارة

#### ﴿ فيما يختص بالصباح والمساء ﴾

روى عبد الكريم بن عتبة عن الصادق عليه الله قال: من قال عشر مرات قبل أن تطلع الشمس وقبل غروبها: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير» كانت كفارة لذنوبه في ذلك اليوم.

وروى عنه تنصير حفص بن البختري أنه قال: كان بوح تنصير يقول إذا أصبح وأمسى: «اللهم إني أشهدك أنه ما أصبح وما أمسى بي من نعمة وعافية في ديني أو دنياي فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر به علي حتى ترضى وبعد الرضا» يقولها إذا أصبح عشراً وإذا أمسى عشراً فسمي بذلك عبداً شكوراً.

روي عن مسمع بن عبد الملك كردين أنه قال: صليت مع أبي عبد الله عنوي عن مسمع بن عبد الله الشماء فقال: «أصبحنا وأصبح الملك لله اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك ، اللهم احفظنا مِن حَيثُ نحتفظ ومن حيث لا نحتوس ومن حيث نحتوس ، اللهم احيث لا نحتوس ومن حيث نحتوس ، اللهم استرنا من حيث نستتر ومن حيث لا نستتر ، اللهم استرنا بالغنى والعافية ، اللهم ارزقنا العافية [وارزقنا] الشكر على العافية ».

## ﴿ فيما يقال في الصباح عند المخاوف﴾

جاءت الرواية عن أبي السري سهل بن يعقوب الملقب بأبي نواس (١) قال: قلت لأبي الحسن على بن محمد العسكري عليهما السلام: يا سيدي قد وقع إلى اختيارات الأيام عن الصادق عنصيد ما حدثني بـ الحسن بن عبد الله بن مطهر، عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه، عن الصادق عنائت الله في كل شهر فأعرضه عليك، قال: افعل فلما عرضته عليه وصححته قلت له: يا سيدي في أكثر هذه الأيام قواطع عن المقاصد لما ذكر فيها من النحس والمخاوف،فدلني على الاحتراز من المخاوف فيها، فربما تدعوني الضرورة إلى التوجه في الحوائج فيها، فقال مَنْضَهُمْ لي: يا سهل إن لشيعتنا بولايتنا عصمة لو سلكوا بها في لجج البحار الغامرة(٢) وسباسب البيداء الغائرة بين سباع وذئاب وأعادي الجن والإنس لأمنوا من مخاوفهم بولايتهم لنا، فثق بالله عز وجل وأخلص في الولاء لأئمتك الطاهرين وتوجه حيث شئت واقصد ما شئت، يا سهل إذا أصبحت وقلت ثـلاثاً: « أصبحت اللهم معتصماً بذمامك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول؟ من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جِنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيك عليهم السلام محتجباً من كل قاصد لى إلى أذية بجدار حصين، الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم جميعاً، موقناً بأن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم ،أوالي من والوا وأجاذب من جانبوا [ وأحارب من حاربـوا ] وصل اللهم على محمـد وآل محمد وأعـذني اللهم بهم من شر كل ما أتقيه يا عظيم [ يا عظيم ]،حجزت الأعادي عني ببديع

<sup>(</sup>١) هو الذي خدم الإمام الهادي عليه السلام بسر من رأى وسعى في حوائجه وكان يتخالع ويتطيب مع الناس ويظهر التشيع على الطيبة فيأمن على نفسه فسموه بأبي نواس. وهو غير أبي نواس الشاعر المشهور المتوفى سنة ١٩٨٨ ببغداد.

<sup>(</sup>٢) اللجة ـ كغرفة ـ معظم الماء والجمع لجج كغرف. والغامرة: كثيرة الماء، يقال غمر الشيء أي علاه وغطاه. والسبسب: المفازة أو الأرض البعيدة المستوية والجمع سباسب إوالبيداء:الصحراء وهي الأرض الخالية التي لا ماء فيها. والغائرة: بعيدة الغور. والغور: ما انحدر واطمأن من الأرض.

<sup>(</sup>٣) طاوله: غالبه في الطول ـ بالفتح ـ أي القدرة والفضل. وحاوله: أراده وطلبه. والغاشم: الظالم والغاصب. والطارق: الاتى ليلاً.

السموات والأرض، إنا جعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وقلتها عشياً ثلاثاً جعلت في حصن من مخاوفك وأمن من محذورك. فإذا أردت التوجه في يوم قد حذرت فيه فقدَّم أمام توجهك « الحمد» و« المعوذتين» و« الإخلاص» و« آية الكرسي» وسورة « القدر» والخمس الآيات من آل عمران، ثم قبل. « اللهم بك يصول الصائل (۱) وبقدرتك يطول الطائل ولا حول لكل ذي حول إلا بك ولا قوة يمتازها ذو قوة إلا منك، اسألك بصفوتك من خلقك وخيرتك من بريتك محمد نبيك وعترته وسلالته عليه وعليهم السلام، وصل عليهم واكفني شر هذا اليوم وضره، وارزقني خيره ويمنه وَاقْض لي في متصرفاتي بحسن العاقبة وبلوغ المحبة والظفر بالأمنية وكفاية الطاغية الغوية وكل ذي قدرة لي على أذية حتى أكون في جنة وعصمة من كل بلاء ونقمة، وأبدلني من المخاوف فيه أمناً ومن العوائق فيه يسراً حتى لا يصدني صاد عن المراد ولا يحل بي طارق من أذى العباد، إنك على كل شيء قدير والأمور إليك تصير، يا من يحل بي طارق من أذى العباد، إنك على كل شيء قدير والأمور إليك تصير، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير».

# ﴿ دعاء في كل صباح ومساء ﴾

كان الصادق تلاصيح يقول إذا أصبح: «بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل اللهوعلى ملة رسول الله يميني اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك فوضت أمري وإليك وجهت رجهي وعليك توكلت يا رب العالمين، اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بالله، اسأل الله العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة،اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضيق القبر ومن ضغطة القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار، اللهم رب الشهر الحرام ورب البيت الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والحرام أبلغ محمداً وآله عنى السلام، اللهم إني أعوذ بدرعك الحصينة وأعوذ بوجهك أن

<sup>(</sup>١) صال عليه: سطا عليه وقهره. ويطول الطائل: أنعم المنعم بالفضل والغني.

تميتني غرقاً أو حرقاً أو سرقاً أو قبوداً أو صبراً أو هضماً أو تردياً في بئر أو أكيل السبع أو موت الفجأة أو بشيء من ميتة السّوء، ولكن أمتني على فراشي في طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليه وآله، مصيباً للحق غير مخطىء أو في الصف الذي نعت أهله في كتابك ﴿كأنهم بنيان مرصوص﴾ (١) أُعيدُ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وجميع ما أعطاني ربي بالله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أعيد نفسي وأهلي ومالي وولدي وجميع ما رزقني ربي «برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، أعيد نفسي وأهلي ومالي وولدي وجميع ما رزقني ربي «برب الناس» إلى آخره، ويقول تنسي وأهلي ومالي أولحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله والحمد لله والحمد لله زنة عرشه، والحمد لله رضا نفسه، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله والحمد لله زنة عرشه، والحمد لله رب السموات السبع ورب الأرضين السبع وما بينهما ورب العرش العظيم، اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء، وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والولد، ويصلي على النبي كينات عشر مرات.

# ﴿ في الأدعية المخصوصة بأعقاب الفرائض﴾

قد ورد في الأخبار: أن من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام في دبر الفريضة قبل أن يثني رجليه غفر له.

وروي أن أمير المؤمنين قال لرجل من بني سعد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة عليها السلام، أنها كانت عندي فاستقت بالقربة حتى أثر في صدرها وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها (٣) وكسحت البيت حتى أغبرت ثيابها

<sup>(</sup>١) سورة الصف: آية ٤.

<sup>(</sup>٢) الوقر: ثقل في الأذن أو ذهاب السمع كله.

<sup>(</sup>٣) مجلَّت يداهًا أي نقطت وقرحت من العمل وظهر فيها المجل وهو أن يكون بين الجلد واللحم ماء من كثرة العمل.

وأوقدت تحت القدر حتى دخنت ثيابها فأصابها من ذلك ضرر شديد، فقلت لها: لو أتيت أباك فسألته خادماً يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل، فأتت النبي مي الله فوجدت عنده مي النبي النبي أنها والنبي المحانف عليها ونحن في لفاعنا (۱) فقال: السلام عليكم، فسكتنا واستحيينا لمكاننا، ثم قال: السلام عليكم، فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف وقد كان يفعل ذلك يسلم ثلاثاً فإن أذن له وإلا انصرف، فقلت: عليك السلام يا رسول الله ادخل، فدخل وجلس عند رؤوسنا فقال: يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند محمد؟ فخشيتُ إن لم تجبه أن يقوم فأخرجت رأسي فقلت: أما والله أخبرك يا رسول الله أنها استقت بالقربة حتى أثرت في صدرها فقلت: وجرت أخبرك يا رسول الله أنها استقت بالقربة حتى أثرت في صدرها فقلت: وجرت بالرحى حتى مجلت يداها وكسحت البيت حتى أغبرت ثيابها وأوقدت تحت القدر حتى دخنت ثيابها، فقلت لها: لو أتيت أباك فسألته خادماً يقيك حر ما أنت فيه من هذا العمل، فقال من الخادم إذا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم إذا أخذتما منامكما، فكبرا أربعاً وثلاثين تكبيرة وسبحا ثلاثاً وثلاثين تسبيحة: أخذتما منامكما، فكبرا أربعاً وثلاثين تكبيرة وسبحا ثلاثاً وثلاثين تحميدة، فأخرجت فاطمة عليها السلام رأسها فقالت: وضيت عن الله ورسوله ثلاث مرات.

من مسموعات السيد ناصح الدين أبي البركات المشهدي، روى أبو خالد القماط قال: سمعت الصادق منعصر يقول: تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من ألف ركعة في كل يوم.

وقال نزميته: ومن سبح تسبيح فاطمة عليها السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر له ويبدأ بالتكبير.

عن الكاظم عصمه قال: المؤمن لا يخلو من خمسة: مسواك ومشط وسجادة وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة وخاتم عقيق.

<sup>(</sup>١) اللِّفَاع ـ بالكسر: الملحفة والكساء. وفي بعض النسخ لحافنا.

مكارم الأخلاق

روى إبراهيم بن محمد الثقفي أن فاطمة عليها السلام بنت رسول الله عليها السلام بنت رسول الله عليها كانت مسبحتها من خيط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات، فكانت عليها السلام تديرها بيدها تكبر وتسبح إلى أن قتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء فاستعملت تربته وعملت المسابيح فاستعملها الناس، فلما قتل الحسين عليها عدل بالأمر إليه فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية.

في كتاب الحسن بن محبوب، أنَّ أبا عبد الله خلصه سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين خلصه والتفاضل بينهما؟ فقال: السبحة التي من طين قبر الحسين عليه تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح. وروي أن الحور العين \_ إذا أبصرن بواحد من الأملاك يهبط إلى الأرض لأمر ما \_ يستهدين من السبح والترب من طين قبر الحسين خصه .

روي عن النبي خصيرة أنه قال: من أحب أن يخرج من الدنيا وقد تخلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه ولا يطلبه أحد بمظلمة فليقل في دبر الصلوات الخمس نسبة الرب تبارك وتعالى اثنتي عشرة مرة، ثم يبسط يده ويقول: « اللهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطهر المبارك وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم، يا واهب العطايا ويا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب من النار أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعتق رَقَبتي من الدنيا سالماً وتدخلني الجنة آمناً وأن تجعل دعائي أوله فلاحاً وأوسطه نجاحاً وآخره صلاحاً، إنك أنت عَلام الغيوب» قال أمير المؤمنين عنيتهذ : هذا من المخبيات مما علمني رسول الله من الحسن والحسين عليهما السلام.

# ﴿ دعاء آخر عن النبيُّ ﷺ﴾

روي أنه من دعا به عقيب كل صلاة مكتوبة حفظ في نفسه وداره وماله وولده وهو: « اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وإسرافي على نفسي وما أنت أعلم به مني، اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إلا أنت بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أجمعين، اللهم ما علمت الحياة

خيراً لي فأحيني وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي، اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وبرد الموت بعد العيش ولذة النظر إلى وجهك وشوقاً الى رؤيتك ولقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان وأجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم إني اسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك وأسألك يا ربّ قلباً سليماً ولساناً صادقاً وأستغفرك لما تعلم وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا تعلم وأنت علام الغيوب.

## ﴿ دعاء آخر ﴾

قال الصادق تنصير عن قال هذه الكلمات عند كل صلاة مكتوبة حفظ في نفسه وداره وماله وولده، وهي: « أُجير نفسي ومالي وولدي وأهلي وداري وكل ما هو مني بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأجير نفسي ومالي وولدي وكل ما هو مني « برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق» إلى آخره و« برب الناس ملك الناس» إلى آخره « وبالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» آية الكرسي إلى آخرها.

من مسموعات السيد ناصح الدين أبي البركات، عن أمير المؤمنين علا قال: قال رسول الله علي إلى الله علي القرأ في دبر كل صلاة مكتوبة «آية الكرسي» فإنه لا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد.

## ﴿ دعاء آخر ﴾

قال الصادق عزميم الله المحمد أدنى ما يجزى من الدعاء بعد المكتوبة أن يقول: « اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك، اللهم إنا نسألك عافيتك في أمورنا كلهًا ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة».

## ﴿ دعاء آخر ﴾

عنه خلص قال: أتى جبرئيل خلصه إلى يوسف خلص هو في السجن فقال له: يا يوسف قل في دبر كل صلاة [ فريضة ]: « اللهم اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث أحتسبُ ومن حيث لا أحتسب».

## ﴿ دعاء آخر ﴾

وكان أبو جعفر خصير يقول في دبـر كل صـلاة: « اللهم اهدني من عنـدك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك».

## ﴿ دعاء آخر ﴾

رُوي عن هلقام بن أبي هلقام أنه قال: أتيت أبا إبراهيم بخته فقلت له: جعلت فداك علمني دعاء جامعاً للدنيا والآخرة وَأُوجِزْهُ ، فقال عَيْمَ نَهُ : قبل في دبر صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس: «سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله وأسأله من فضله» قال هلقام ولقد كنت أسوأ أهل بيتي حالاً ، فما علمت حتى أتاني ميراث من قبل رجل ما ظننت أن بيني وبينه قرابة وإني اليوم لمن أيسر أهل بيتي ، وما ذلك إلا مما علمني مولاي العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام.

# ﴿ دعاء آخر ﴾

« اللهم إني اسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأسألك من خير ما أرجو وخير ما لا أرجو, وأعوذ بك من شر ما أحذر ومن شر ما لا أحذر» واقرأ: « الحمد» و« آية الكرسي» و« شهد الله» (۱) و« آية السخرة» [ إن ربكم الله الذي إلي آخرها] (۲) وقل ثلاث مرات: ﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون \* وسلام على المرسلين \* والحمد لله رب العالمين ﴾ (۳) وقل ثلاث مرات: « اللهم صل على

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران: آية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف: آية ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات: آية ١٨٠ و ١٨١ و ١٨٢.

محمد وآل محمد واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب [يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد واعتق رقبتي من النار]».

# ﴿ دعاء آخر ﴾

روي أن من دعا بهذا الدعاء عقيب كل فريضة، وَواظَب على ذلك عاش حتى يمل الحياة [ ويتشرف بلقاء صاحب الأمر عجل الله فرجه ] وهو « اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إن رسولك الصادق المصدق صلواتك عليه وآله قال: إنك قلت: ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، اللهم فصل على محمد وآل محمد وعجل لأوليائك الفرج والنصر والعافية ولا تسؤني في نفسي ولا في فلان قال: وتذكر من شئت.

# ﴿ في دعاء آخر﴾

يقول ثلاث مرات وهو آخذ بلحيته بيده اليمنى ويده اليسرى مبسوطة باطنها مما يلي السماء: «يا ذا الجلال والإكرام صل على محمد وآل محمد وأجرني من النار» ثم يرفع يَدَهُ اليمنى ويجعل باطنها مما يلي السماء ويقول ثلاث مرات: «يا عزيز يا كريم يا غفور يا رحيم» ثم يقلبها ويجعل ظاهرها مما يلي السماء ويقول ثلاث مرات: «صل على محمد وآل محمد وأجرني من العذاب الأليم» ثم يُخفِضُهُما ويقول: «صل على محمد وآل محمد وفقهني في الدين وحببني إلى المسلمين واجعل لي لسان صدق في الآخرين وارزقني هيبة المتقين، يا الله يا الله يا الله ، أسألك بحق من حقه عليك عظيم ان تصلي على محمد وآل محمد وأن تسط علي من حلال رزقك».

#### ﴿ دعاء آخر ﴾

« بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لديني وحسبي الله لدنياي وحسبي الله لأخرتي وحسبي الله لما أهمني وحسبي الله لمن بغى علي وحسبي الله عند.

الموت وحسبي الله عند مسألة القبر وحسبي الله عند الميزان وحسبي الله عند الصراط وحسبي الله لا إله هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم».

## ﴿ دعاء آخر ﴾

وهو من دعاء السر: يا محمد من أراد من أمتك أن أرفع صلاته مضاعفة فليقل خلف كل ما افترضت عليه مع رفع يديه: «يا مبدىء الأسرار، يا مبين الكتمان يا شارع الأحكام، ويا بارىء الأنعام، ويا خالق الأنام، ويا فارض الطاعة، ويا ملزم الجماعة، ويا موجب التعبد أسألك بحق تزكية كل صلاة زكيتها له وبحق من زكيتها به أن تجعل صلاتي هذه زاكية متقبلة بتقبلكها وتصييرك ديني بها زاكياً وإلهامك قلبي حسن المحافظة عليها حتى تجعلني من أهلها الذين ذكرتهم فيها بالخشوع، أنت ولي الحمد كله فلا إله إلا أنت فلك الحمد كله بكل حمد أنت له ولي، وأنت ولي التوحيد كله فلا إله إلا أنت فلك التوحيد كله بكل توحيد أنت له ولي، وأنت ولي التهليل كله فلا إله إلا أنت فلك التهليل كله بكل تهليل أنت له ولي، وأنت ولي التهبير كله فلا إله إلا أنت فلك التهبير كله بكل تكبير أنت له ولي، وأنت ولي التسبيح كله فلا إله إلا أنت فلك التسبيح كله بكل تسبيح أنت له ولي، وأنت ولي التسبيح كله فلا إله إلا أنت فلك التسبيح كله بكل تسبيح أنت له ولي، وأنه إذا قال ذلك رفعت صلاته مضاعفة في اللوح المحفوظ.

روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الدعاء دبر الصلاة المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع كفضل المكتوبة على التطوع.

وروي عن الباقر عن الباقر عنه قال: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلاً. عن أبي الحسن العسكري، عن أبيه عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال: من صلى لله سبحانه وتعالى صلاة مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة.

#### ﴿ في سجدة الشكر ﴾

روى إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله تنطخه أنه قال: كان موسى بن عمران تنطخه إذا صلى لم ينفَتِل حتى يلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض.

وقال أبو جعفر تنطقتات : أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى ننطقاه : أتدري لم اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ قال موسى ننطقاه : لا يا رب، قال تعالى: «يا موسى إني قلبت عبادي ظهراً لبطن فلم أجد فيهم أحداً أذل لي نفساً منك، يا موسى إنك إذا صليت وضعت خديك على التراب».

وقال الصادق عناه إن العبد إذا سجد فقال: « يا رب يا رب» حتى ينقطع نفسه قال له الرب تبارك وتعالى : «لبيك، ما حاجتك».

عن مرازم عن أبي عبد الله قال: سجدة الشكر واجبة على كل مسلم تتم بها صلاتك وترضي بها ربك وتعجب الملائكة منك، وإن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تبارك وتعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، أدى فرضي وأتم عهدي ثم سجد لي شاكراً على ما أنعمت به عليه، يا ملائكتي ماذا له؟ قال: فتقول الملائكة: يا ربنا له رحمتك، ثم يقول الرب تبارك وتعالى: ثم ماذا له؟ فتقول الملائكة: كفاية مهمة، جنتك، فيقول الرب تبارك وتعالى: ثم ماذا له؟ فتقول الملائكة: كفاية مهمة، فيقول الرب تبارك وتعالى: ثم ماذا له؟ قال: فلا يبقى شيء من الخير إلا قالته الملائكة، فيقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي ثم ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا فيقول الملائكة، فيقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي ثم ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا فيقول الله تبارك وتعالى: أشكر له كما شكر لي وأقبل عليه بفضلي وأريه وجهي.

وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول في سجوده: « اللهم إن كنت

قد عصيتك فإني قد أطعتك في أحب الاشياء إليك وهو الإيمان بك منّا منك علي لا مناً مني عليك ووركت معصيتك في أبغض الاشياء إليك وهو أن أدعو لـك ولداً اوأدعو لك شريكاً مناً منك علي لامناً مني عليك ، وعصيتك في أشياء على غير وجه مكابرة ولا معاندة ولا استكبار عن عبادتك ولا جحود لربوبيتك ، ولكن اتبعت هواي واستزلني الشيطان بعد الحجة والبرهان ، فإن تعذبني فبذنوبي غير ظالم وإن تغفر لي وترحمني فبجودك يا أرحم الراحمين ».

وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد أن الصادق عضيد قال لرجل: إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سُجُودِكَ ثم أمِرَّ يدك على وجهك من جانب خدك الأيسر وعلى جبهتك إلى جانب خدك الأيمن ثم قل: « بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والحزن ثلاثاً.

وروي أن من قال وهو ساجد: «يا رباه يا سيداه» حتى ينقطع نفسه أُجيب: سل حاجتك.

وكان بعض الصادقين عليهم السلام يقول في سجوده: «سجدت لك يا رب طالباً من ثوابك سجدت لك يا رب طالباً من ثوابك سجدت لك يا رب هارباً من عقابك، سجدت لك يا رب خائفاً من سخطك. ثم بقول: «يا الله يا رباه يا الله يا رباه» حتى ينقطع النفس، ثم يدعو.

وروي عن الصادق ترمية أنه قال: مر رسول الله كين برجل وهو ساجد ويقول: «يا رب ماذا عليك أن ترضي كل من كان له عندي تبعة وأن تغفر لي ذنوبي وأن تدخلني الجنة برحمتك، فإنما عفوك عن الظالمين وأنا من الظالمين فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين، فقال له رسول الله مين الفعر أسك فقد استجيب لك، إنك دعوت بدعاء نبي كان على عهد عاد.

# ﴿ فِي أُدْعية تتعلق بحالتي النوم والانتباه﴾

#### ﴿ فيما يفعل عند النوم،

عن الصادق تنجيم قال: إن الله تبارك وتعالى يبغض كثرة النوم وكثرة الفراغ وقال تنجيم أيضاً كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا.

وقال تنبيخ نقال رسول الله كَنْ الله عَنْ الله عَنْ أُول النهار خرق (١) ونـوم القائلة نعمة، والنوم بعد العصر حمق وبين العشاءين يحرم الرزق.

قال الصادق بيستهد: من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، وإن ذكر أنه على غير وضوء فليتيمم من دثاره (٢) كائناً ما كان، فإن فعل ذلك لم يزل في الصلاة وذكر الله عز وجل.

وعنه بدهت مان: إذا دخل عليك المصباح فقل: « اللهم اجعل لنا نوراً نمشي به في الناس ولا تحرمنا نورك يوم نلقاك، اللهم واجعل لنا نوراً إنك نور لا إله إلا أنت» وإذا انطفأ السراج فقل: « اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور».

عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر خلص : إذا توسد الرجل يمينه فليقل « باسم الله باللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك، توكلت عليك رهبة منك ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت» ويسبح تسبيح فاطمة عليها السلام، ومن أصابه فزع عند منامه فليقرأ إذا أوى إلى فراشه: « المعوذتين» و « آية الكرسي».

عن الصادق هيم قال: اقرأ «قل هو الله أحد» و«قل يا أيها الكافرون» عند منامك، فإنها براءة من الشرك و «قل هو الله أحد» نسبة الرب عز وجل.

<sup>(</sup>١) الخرق، بضم وسكون أو بفتحتين: الحمق والبلادة.

<sup>(</sup>٢) الدثار: بالكسر: ما يتغطى به النائم. وأيضاً: الثوب الذي فوق الشعار.

وروي عن أمير المؤمنين نزفيه أنه قال: سمعت نبيكم على أعواد المنبر وهو يقول: من قرأ «آية الكرسي» في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله.

قال رسول الله ﷺ: من قرأ «قل هو الله أحد» حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين سنة.

عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يدع الرجل أن يقول عند منامه: « أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله التامات من كل شيطان رجيم ومن كل شيطان هامة ومن كل عين لامة (١)» فذلك الذي عوذ به جبرئيل علامته الحسن والحسين عليهما السلام.

وقال الصادق تنافيه : من قال حين يأخذ مضجعه - ثلاث مرات - : « الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي بطن فخبر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء وهو على كل شيء قدير» خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.

عن النبي ﷺ قال: من قرأ « ألهاكم التكاثر» عند منامه وُقِيَ فتنة عذاب القبر.

# ﴿ في الفزع﴾

وإن فزعت من الليل فقل عشر مرات : «أعوذ بكلمات الله من غضبه ومن عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» فإن النبي مَنْ الله كان يأمر به [واقرأ المعوذتين و «آية الكرسي» و ﴿إذ يغشّيكم النعاس أمنة منه ﴾(٢) ﴿وجعلنا نومكم سباتاً ﴾](٣).

<sup>(</sup>١) الهامة، كدابة: ما له سم يقتل. والعين اللامة: المصيبة بسوء أو هي كل ما يخاف من فزع وشر.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: آية ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة النبأ: آية ٩.

#### ﴿ فيمن خاف من اللصوص ﴾

قال أمير المؤمنين خرجتهد: إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وليقل: « بسم الله وضعت جنبي لله وعلى ملة إبراهيم خرجته ودين محمد من ولاية من افترض الله طاعته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أشهد أن الله على كل شيء قدير» فإن من قال ذلك عند منامه حفظ من اللص والهدم وتستغفر له الملائكة.ومن قرأ « قل هو الله أحد» عند مضجعه وكل الله به خمسين ملكاً يحرسونه ليلته.

روي أن من خاف اللصوص فليقرأ عند منامه: ﴿قُلُ ادْعُوا اللهِ أَو ادْعُوا اللهِ أَو ادْعُوا اللهِ آخر السورة(١).

## ﴿ في الاحتلام﴾

عن الصادق تنعيم قال: إذا خفت الجنابة فقل في فراشك: « اللهم إني أعوذ بك من الاحتلام ومن سوء الأحلام ومن أن يتلاعب بي الشيطان في اليقظة والمنام».

# ﴿ في خوف الأرق (٢)﴾

فإذا خفت الأرق فقل عند منامك: «سبحان الله ذي الشأن، دائم السلطان عظيم البرهان كل يوم هو في شأن» ثم قل: «يا مشبع البطون الجائعة ويا كاسي الجنوب العارية ويا مسكن العروق الضاربة ويا منوم العيون الساهرة سكن عروقي الضاربة وائذن لعيني أن تنام عاجلًا».

## ﴿ دعاء آخر ﴾

إقرأ «آية الكرسي»، و﴿إذ يغشّيكم النعاس أمنة منه ﴾ إلى آخر الآية (٣) « وجعلنا نومكم سباتاً».

<sup>(</sup>١) سورة الأسراء: آية ١١٠ و ١١١.

<sup>(</sup>٢) الأرْق، بالتحريك: السهر وذهاب النوم في الليل.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: آية ١١.

# ﴿ في الهدم

فإذا خفت الهدم عند الزلزلة فاقرأ غند منامك: ﴿إِنَّ الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهم من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً ﴾(١).

# ﴿ في رقية العقرب ولدغه ﴾ (٢)

عن أبي جعفر تلاقته قال: من قال هذه الكلمات فأنا ضامن أن لا يصيبه عقرب ولا هامة حتى يصبح: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ ومن شر ما برأ ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم»

وكان أبو الحسن الرضا عنصيد إذا نظر إلى هذه الكواكب التي يقال لها السها في بنات النعش (٣) قال: « اللهم رب هوذ بن أسيّة آمني شر كل عقرب وحية» قال: وكان يقول: من تعوذ بها ثلاث مرات حين ينظر إليها بالليل لم يصبه عقرب ولا حية.

## ﴿ آخر ﴾

لأبي عبد الله تنهج نقال له إسحاق بن عمار: إني خفت العقارب، فقال لي: انظر إلى بنات نعش الكواكب الثلاثة، الأوسط منها بجنبه كوكب صغير قريب منه تسميه العرب السها ونسميه نحن أسلم تحد النظر إليه كل ليلة وقل ثلاث مرات: « اللهم يا رب أسلم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسلمنا من شر كل ذي شر» قال إسحاق: فما تركته منذ دهري إلا مرة واحدة فضربني العقرب.

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: آية ٤١.

<sup>(</sup>٢) الرقية، بالضم: العوذة التي ترقي بها صاحب الأفة. واللدغ: اللسع.

<sup>(</sup>٣) السها والسهى ، بالضم : كوكب خفي قريب من النجم الأوسطمن الأنجم الثلاثة من بنات نعش الصغرى والناس يمتحنون به أبصارهم .

## ﴿ في الانتباه ﴾

عن أبي عبد الله عني الله عني قال: ما من عبد يقرأ آخر الكهف: ﴿قُلْ إِنْمَا أَنَا بِشُر مثلكم ﴾. الخ» حين ينام إلا استيقظ في الساعة التي يريد.

#### ﴿ فيمن أراد الانتباه للصلاة ﴾

عن الصادق عنعته قال: قال النبي ﷺ: من أراد شيئاً من قيام الليل وأخذ مضجعه فليقل: « اللهم لا تؤمني مكرك ولا تنسني ذكرك ولا تجعلني من الغافلين أقوم ساعة كذا وكذا» فإنه يوكل الله عز وجل به ملكاً يُنبّهه تلك الساعة.

وكان رسول الله ﷺ يستاك إذا أراد أن ينام ويأخذ مضجعه، وكان إذا أوى إلى فراشه اضطجع على شقة الأيمن ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن.

وكان رسول الله كَيْمَا فِي يقول: إذا أوى أحدكم الى فراشه فليمسحه بصنفة إزاره (١) فإنه لا يدري ما حدث عليه، ثم ليقل: « اللهم إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين».

# ﴿ دعاء في وقت الانتباه ﴾

وكان أبو عبد الله تخصير إذا قام آخر الليل رفع صوته حتى يسمع أهل الدار يقول: اللهم أعني على هول المطلع ووسّع على المضطجع وارزقني خير ما قبل الموت وارزقني خير ما بعد الموت».

عنه منه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله به عنه منه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه وجل ساجداً وكان به إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه ويقول: إن قلبي ينتظر الموحي. وكان به إذا راعه شيء في منامه قال: «هو الله لا شريك له» وكان به كثير الرؤيا ولا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان به إذا استيقظ من نومه يقول: «سبحان الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير» وإذا قام به يقول: «سبحان الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير» وإذا قام به الموتى

<sup>(</sup>١) الصنفة ـ بكسر فسكون أو بفتح فكسر ـ من الثوب: حاشيته وجانبه.

للصلاة قال « الحمد لله نور السموات والأرض والحمد لله قيوم السموات والأرض والحمد لله رب السموات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهى لا إله إلا أنت» ثم يستاك قبل الوضوء.

عن الصادق منطخ قال: قال أمير المؤمنين عنطخ : إذا انتبه أحدكم من نومه فليقل: « لا إله إلا هو الحي القيوم وهو على كل شيء قدير، سبحان رب النبيين وَإِلٰهِ المرسلين سبحان رب السموات السبع وما فيهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين فإذا جلس فليقل قبل أن يقوم: «حسبي الرب من العبّاد، حسبي الذي هو حسبي منذ قط حسبي الله ونعم الوكيل».

## ﴿ دعاء آخر ﴾

«الحمدُ للَّه الذي أحياني بعد أن أماتني وإليه النشور، الحمد للَّه الـذي رد علي روحي لأحمده وأعبده». وإذا نظرت إلى السماء فقل: «يا نـور النور، يا مـدبر الأمـور، يا من يلي التـدبير ويمضي المقادير أمض مقادير يـومي هذا إلى السـلامـة والعـافيـة، ثم اقـرأ الآيـات الخمس من آل عمـران: ﴿إن في خلق السموات والأرض ـ إلى قوله ـ إنك لا تخلف الميعاد (١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الأيات ١٩٠ إلى ١٩٤.

#### ﴿ في صراخ الديك﴾

قال الصادق عنيت اذا سمعت صراخ الديك فقل: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

وقال تنصير: تعلموا من الديك خمس خصال: محافظته على أوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.

وقـال عَنِصَهِم: تعلموا من الغـراب ثلاث خصـال: استتاره بـالسفـاد<sup>(۱)</sup>، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

#### ﴿ دعاء في جوف الليل﴾

كان علي بن الحسين عليهما السلام يدعو بهذا الدعاء في جوف الليل إذا هدأت العيون: « إلهي غارت نجوم سمائك ونامت عيون أنامك وهدأت أصوات عبادك وأنعامك وغلقت الملوك عليها أبوابها وطاف عليها حراسها واحتجبوا عمن يسألهم بحاجة او ينتجع منهم فائدة (٢) وأنت إلهي حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم ولا يشغلك شيء عن شيء، أبواب سمائك لمن دعاك مفتحات وخزائنك غير مغلقات وأبواب رحمتك غير محجوبات وفوائدك لمن سألكها غير محظورات بل هي مبذولات، أنت إلهي الكريم الذي لا ترد سائلاً من المؤمنين سألك ولا تحتجب عن أحد منهم أرادك، لا وعزتك وجلالك لا تختزل حوائجهم دونك (٣) ولا يقضيها أحد غيرك، اللهم قد تراني ووقوفي وذل مقامي بين يديك وتعلم سريرتي وتطلع على ما في قلبي وما يصلح به أمر آخرتي ودنياي، اللهم إن ذكرت الموت وهول المطلع والوقوف بين يديك يغصني مطعمي ومشربي وأغصني بريقي وأقلقني عن وسادي ومنعني رقادي، كيف ينام من يخاف بيات ملك الموت

<sup>(</sup>١) سفد الذكر أُنثاه سفاداً : نزا عليها وجامعها.

<sup>(</sup>٢) انتجع فلاناً وتنجع: أتاه طالباً معروفه.

<sup>(</sup>٣) أي لاً تقتطع. والاختزال: الاقتطاع، يقال: اختزل الشيء: قطعه وحذفه.

في طوارق الليل وطوارق النهار، أم كيف ينام العاقبل وملك الموت لا ينام، لا بالليل ولا بالنهار يطلب قبض روحى بالبيات أو في آناء الساعات» ثم يسجد ويلصق خده بالتراب وهو يقول: أسألك الروح والراحة عند الموت والعفو عني حين ألقاك».

وقال النبي بين العلي المنتخذ في وصيته: يا علي صل من الليل ولو قدر حلب شاة [وبالأسحار فادع، ولا ترد لك دعوة، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿والمستغفرين بالأسحار﴾](١).

## ﴿ في دعاء الوتر﴾

روي عن معروف بن خربوذ، عن أحدهما يعني أبا جعفر أو أبا عبد الله عليهما السلام قال: قل في قنوت الوتر: « لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السموات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، اللهم أنت الله نور السموات والأرض وأنت الله زين السموات قوام السموات والأرض، وأنت الله صريخ المستصرخين وأنت الله غياث المشتغيثين، وأنت الله المفرج عن المكروبين وأنت الله المامروح عن المغمومين وأنت الله مجيب دعوة المضطرين وأنت الله إله العالمين وأنت الله الرحمن الرحيم وأنت الله كاشف السوء وأنت الله الذي بك تنزل كل حاجة يا الله السير يرد غضبك إلا حلمك ولا ينجي من عذابك إلا رحمتك ولا ينجي منك إلا التضرع إليك، فهب لي من لدنك يا إلهي رحمة تُغنيني بها عن رحمة من سواك التضرع إليك، فهب لي من لدنك يا إلهي رحمة تُغنيني بها عن رحمة من سواك على وترحمني وتعرفني الإجابة في دعائي وارزقني العافية إلى منتهى بالقدرة التي بها أحييت جميع ما في البلاد وبها تنشر ميت العباد، ولا تهلكني غما أجلي وأقلني عشرتي ولا تشمت بي عدوي ولا تمكنه من رقبتي، اللهم إن رفعتني فمن ذا الذي يحول بينك وبيني أو يتعرض لك في شيء من أمري وقد علمت أن ليس فمن ذا الذي يحول بينك وبيني أو يتعرض لك في شيء من أمري وقد علمت أن ليس

ر (١) سورة آل عمران: آبة ١٧.

في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، إنما يعجل من يخاف الفوت وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت عن ذلك يا إلهي فلا تجعلني للبلاء غرضاً ولا لنقمتك نصباً، ومهّلني ونفّسني وأقلني عثرتي ولا تتبعني ببلاء على أثر بلاء فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي، أستعيذ بك الليلة فأعذني وأستجير بك من النار فأجرني وأسألك الجنة فلا تحرمني» ثم ادع الله بما أحببت واستغفر الله سبعين مرة ] [وأكثر من الاستغفار مااستطعت] وليكن فيما تقول هذا الاستغفار: «اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من مظالم كثيرة لعبادك عندي فأيما عبد من عبيدك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في بدنه أو عرضه أو ماله لا أستطيع أداء ذلك إليه ولا تحللتها منه فأرضه عني بما شئت وكيف شئت وأنى شئت وهبها لي، وما تصنع بعذابي يا رب وقد وسعت رحمتك كل شيء، وما عليك يا رب أن تكرمني بعذابك وما ينقصك يا رب أن تفعل بي ما سألتك وأنت واجد لكل خير، اللهم إن استغفاري إياك مع إصراري للؤم وإن تركي الاستغفار لك مع سعة رحمتك لعجز، اللهم كم تتحبب إلي وأنت غني عني وكم أتبغض الك مع سعة رحمتك لعجز، اللهم كم تتحبب إلي وأنت غني عني وكم أتبغض إليك وأنا إليك فقير، فسبحان من إذا وعد وفي وإذا توعد عفا».

#### ﴿ دعاء الحزين ﴾

كان يدعو به علي بن الحسين عليهما السلام بعد صلاة الليل: «أناجيك يا موجود في كل مكان لعلك تسمع ندائي فقد عظم جرمي وقل حيائي، مولاي يا مولاي أي الأهوال أتذكر وأيها أنسى ولو لم يكن إلا الموت لكفى، كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى، مولاي يا مولاي حتى متى وإلى متى أقول لك العُتبى مرة بعد أخرى ثم لا تجد عندي صدقاً ولا وفاء، فيا غوثاه ثم واغوثاه بك يا الله من هوى قد غلبني ومن عدو قد استكلب على ومن دنيا قد تزينت لي ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، مولاي يا مولاي إن كنت رحمت مثلي فارحمني وإن كنت قبلت مثلي فاقبلني يا قابل التوبة اقبلني، يا من لم أزل أتعرف منه الحسنى، يا من يغذيني بالنعم صباحاً ومساء ارحمني يوم آتيك فرداً شاخصاً إليك بصري مقلداً عملي وقد تبرأ جميع الخلق مني، نعم وأبي وأمي ومن كان له كدي بصري مقلداً عملي وقد تبرأ جميع الخلق مني، نعم وأبي وأمي ومن كان له كدي

وسعيي، فإن لم ترحمني فمن يرحمني ومن يؤنس في القبر وحشتي ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي وسألتني عما أنت أعلم به مني، فإن قلت: نعم، فأين المهرب من عدلك؟ وإن قلت: لم أفعل، قلت: ألم أكن الشاهد عليك، فعفوك عفوك [ يا مولاي] قبل [أن تلبس الأبدان] سرابيل القطران، عفوك يا مولاي قبل أن تغل الأيدي إلى الأعناق يا أرحم الراحمين وخير الغافرين»

## ﴿ دعاء الاضطجاع ﴾

فإذا سلمت من ركعتي الفجر فاضطجع على يمينك مستقبل القبلة وضع خدك الأيمن على يدك اليمني، وقبل: « استمسكت بعروة الله الوثقي التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم وأعـوذ بالله من شــر فسقة الـجن والإنس ربي الله ربي الله ربي الله، آمنت بــالله، توكلت على الله، ألجأت ظهري إلى الله فوضت أمرى إلى الله أطلب حاجتي من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله وَمَنْ يُتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قـ د جعل الله لكل شيء قدراً حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم من أصبح وله حاجة إلى مخلوق فإن حاجتي ورغبتي إليك وحدك لا شريك لك، الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الإصباح الحمد لناشر الأرواح الحمد لقاسم المعاش الحمد لجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل في قلبي نبوراً وفي بصري نبوراً وعلى لسـاني نوراً وبين يـدي نوراً ومن خلفي نــوراً وعن يميني نوراً وعن شمــالي نــوراً ومن فوقي نوراً ومن تحتي نـوراً وأعظم لي النور واجعـل لي نـوراً أمشي بـه في الناس ولا تحرمني نورك يوم ألقاك واقرأ «آية الكرسي» و« المعوذتين» والخمس الأيات من آل عمران ﴿في خلق السموات والأرض﴾ إلى قوله ﴿لا تخلف الميعاد ﴾ (١) ثم استو جالساً وسبح تسبيح [ فاطمة ] الزهراء عليها السلام، وصل على محمد وآل محمد مائة مرة فإنه روي أن من صلى على محمد وآله

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآيات ١٩٠ إلى ١٩٤.

مائة مرة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة وقى الله وجهه حر النار، ومن قال مائة مرة: «سبحان ربي العظيم وبحمده، أستغفر الله ربي وأتوب إليه» بنى الله له بيتاً في الجنة، ومن قرأ إحدى وعشرين مرة «قل هو الله أحد» بنى الله له بيتاً في الجنة، ومن قرأها أربعين مرة غفر الله له، وقل: «اللهم افتح لي باب الأمر الذي فيه اليسر والعافية، اللهم هيىء لي سبيله وبصرني مخرجه، اللهم وإن قضيت لأحد من خلقك مقدرة علي بسوء فخذه عني من بين يَديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن تحت قدميه ومن فوق رأسه واكفنيه بما شئت» وقل سبع مرات: «بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ثم اسجد بعد الاضطجاع أو قبله بعد ركعتي الفجر وقل في سجودك: «يا خير المسؤولين ويا أجود المعطين صلّ على محمد وآل محمد واغفر لي وارحمني وارزقني وارزق عيالي من فضلك إنك ذو فضل عظيم».

ويستحب أن يدعو لإخوانِه المؤمنين في سجوده ويقول: «اللهم رب الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ورب كل شيء وإله كل شيء ومليك كل شيء وخالق كل شيء صل على محمد وآله وافعل بي وبفلان وفلان ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة» ثم توجه إلى المسجد فإن صلاة الفريضة في المسجد أفضل وصلاة النوافل في البيت أفضل.

## ﴿ في دخول المسجد والقول عنده ﴾

روي عن الصادق عنيفته قال: من مَشَى إلى المسجّد لم يضع رجليه على رطب ولا يابس إلا سبحت له إلى الأرضين السابعة.

وفي (التوراة) مكتوب: « بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة».

قال رسول الله على الله تبارك وتعالى «ألا إن بيوتي في الأرض المساجد تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض، ألا طوبى لمن

كانت المساجد بيوته الاطوبي لعبد توضأ في بيته ثم زارني في بيتي الا إنَّ على المزور كرامة الزائر، ألا بشر المشائين في الظلمات الى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة فإذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل: «بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وخير الأسماء كلها لله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لي أبواب رحمتك وتوبتك وأغلق عني أبواب معصيتك واجعلني من زوارك وعمار مساجدك وممن يناجيك بالليل والنهار ومن المذين هم في صلاتهم خاشعون ، وادحر عني الشيطان الرجيم وجنود إبليس اجمعين » ثم أقرأ ﴿آية الكرسي » و«المعوذتين» وسبح الله سبعاً واحمد الله سبعاً وكبر الله سبعاً وهلل الله سبعاً ثم قل: «اللهم لك الحمد على ما هديتني ولك الحمد على ما فضلتني ولك الحمد على ما شرفتني ولك الحمد على ما شرفتني ولك الحمد على أبليتني ، اللهم تقبل صلاتي الحمد على ما شرفتني ولك الحمد على وتب علي إنك أنت التواب الرحيم » ولا تجلس ودعائي وطهر قلبي واشرح صدري وتب علي إنك أنت التواب الرحيم » ولا تجلس في المسجد حتى تصلي ركعتين تحية المسجد وإن لم تكن صليت ركعتي الفجر في المسجد حتى تصلي راتحين تحية المسجد وإن لم تكن صليت ركعتي الفجر

# ﴿ في القول عند التوجه إلى القبلة ﴾

« اللهم إليك توجهت ورضاك طلبت وثوابك ابتغيت وبك آمنت وعليك توكلت، اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح مسامع قلبي لذكرك وشكرك وثبتني على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك انت الوهاب».

# ﴿ في القول عند سماع الآذان﴾

إذا قال المؤذن: «الله أكبر» فقل مثل ذلك، وإذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» فقل: «وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، أكفي بها عن كل من أبي وجحد وأعين بها من أقر وشهد» وقد روي أن الممؤذن إذا قال: «أشهد أن محمداً رسول الله» فقل: «صلى الله عليه وآله الطاهرين، اللهم اجعل عملي براً ومودة آل محمد في قلبي مستقراً وأدر

عليّ الـرزق دَرّاً » وإذا قال: «حي على الصـلاة وحي على الفـلاح» فقـل: « لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم».

وروي أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه.

# ﴿ في القول عند طلوع الفجر﴾

إذا طلع الفجر ونظرت إليه فقل وأنت رافع رأسك إلى السماء: « اللهم أنت ربنا وولينا وصاحبنا فصل على محمد وآل محمد وتفضل علينا بما أنت أهله وأنقذنا مما نحن أهله، اللهم بنعمتك تتم الصالحات فصل على محمد وآل محمد وأتمها علينا» ثم قل ثلاث مرات: «عائذً بالله من النار» ثم قل: «يا فالقه من حيث لا أرى ومخرجه من حيث أرى صل على محمد وآل محمد واجعل أول يومنا هذا صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً» ثم قل: «سبحان الله فالق يومنا هذا صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً» ثم قل: «سبحان الله فالق وسرور وقرة عين ورزق واسع، اللهم صبحني وأهلي ببركة وعافية وسرور وقرة عين ورزق واسع، اللهم ألك تنزل في الليل والنهار ما تشاء فأنزل علي وعلى عين ورزق واسع، اللهم إنك تنزل في الليل والنهار ما تشاء فأنزل علي وعلى أهل بيتي من بركة السموات والأرض رزقاً واسعاً تغنيني به عن جميع خلقك ».

# ﴿ في القول عند الأذان﴾

« اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلاتك وأصوات دعائك وتسبيح ملائكتك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تتوب علي إنك أنت التواب الرحيم».

# ﴿ فيما بين الأَذان والإِقامة﴾

فإذا فرغت من الأذان فاسجد وقل: « لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاشعاً خاضعاً ذليلاً، فصل على محمد وآل محمد واغفر لي وارحمني وتب علي إنك أُنّت التواب الرحيم»

#### ﴿ دعاء آخر ﴾

« اللهم اجعل قلبي باراً ورزقي داراً وعملي ساراً وعيشي قاراً واجعل لي عند قبر نبيك صلواتك عليه وآله مستقراً وقراراً».

وقال النبي تَمَيِّمُ : ساعتان يفتح فيهما أبواب السماء وقلما ترد فيهما دعوة: عند الأذان بالصلاة والصف في سبيل الله.

## ﴿ في القول بعد السجدة ﴾

فإذا رفعت رأسك من السجود فقل: «سبحان من لا تبيد معالمه، سبحان من لا ينسى من ذكره، سبحان من لا يخيب سائله، سبحان من ليس له حاجب يغشى ولا بواب يرشى ولا ترجمان يناجى، سبحان من اختار لنفسه أحسن الأسماء، سبحان من فلق البحر لموسى تنقيد ، سبحان من لا يزداد على كثرة العطاء إلا كرماً وجوداً ، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره».

## ﴿ في فضل الصلاة ﴾

عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الناس: « يا أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم».

عن ابن أبي يعفور قال أبو عبد الله عنطة الذا صليت صلاة فصلها لوقتها صلاة مودع يخاف أن لا يعود إليها أبداً، ثم اضرب ببصرك إلى موضع سجودك فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنك قدام من يراك ولا تراه.

عنه عنه تعنير البرعلي ثلاث خصال: إذا قام في صلاته يتناثر البرعليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه (١) وتحف به الملائكة من تحت قدميه إلى أعنان السماء وملك ينادي: أيها المصلى لو تعلم من تناجي ما انفتلت (٢)

<sup>(</sup>١) أعنان السياء: نواحيها وما اعترض من أقطارها.

<sup>(</sup>٢) فتله و لواه وفتل وجهه عنه: صرفه، فانفتل.

عن على تنبيته قال: قال رسول الله كيان : ركعتان خفيفتان في تدبر خير من قيام ليلة.

عن الصادق بخضيم قال: إذا استفتح العبد صلاته أقبل الله عليه بوجهه الكريم ووكل به ملكاً يلتقط القرآن من فيه التقاطاً، فإن أعرض عن صلاته أعرض عنه ووكله إلى الملك(١) وإن أقبل على صلاته بكُلّه أقبل الله عليه بوجهه الكريم حتى ترفع صلاته كاملة وإن سها فيها أو غفل أو شغل بشيء غيرها رفع من صلاته بقدر ما أقبل عليه منها ولا يعطى القلب الغافل شيئاً.

وعنه عنعته فال: فضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ولـده وماله.

وعنه نديج ايضاً قال: فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا.

# ﴿ في الذكر بعد الفجر ﴾

عن الحسن بن علي عليهما السلام قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب تنبئة يقول: قال رسول الله كالم أيما امرىء مسلم جلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان من الأمر كحاج بيت الله وغفر له ما سَلَف من ذنوبه، وإن جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة فصلى ركعتين أو أربعاً غفر له ما سلف من ذنبه وكان له من الأمر كحاج بيت الله.

عن جابر، عن أبي جعفر عنبي قال: قال رسول الله عَيْمَ الله على الله جل جلاله: يا بن آدم اذكرني بعد الغداة ساعة وبعد العصر ساعة أكفك ما أهمك.

<sup>(</sup>١) وكل إليه ـ بالتخفيف ـ سلمه وتركه إليه. ووكله ـ بالتشديد: جعله وكيلاً.

#### ﴿ فيما يختص بعقيب صلاة الفجر ﴾

إذا سلمت من فريضة الصبح كبر ثلاث مرات وقيل: « لا إله إلا الله إلها واحداً ونحن له مخلصون، لا إله إلا الله إلها الله ولا ونحن له مخلصون، لا إله إلا الله ولا بين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» ثم قل ثلاث مرات: «أستغفر الله الله إلا إله إلا هو الحي القيوم ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه» ثم قل: « اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي ذنوبي كلها جميعاً فإنه لا يغفر الذنوب كلها جميعاً إلا أنت اغفر لي ذنوبي كلها جميعاً فإنه لا يغفر الذنوب كلها جميعاً الا وثلاثون تحميدة وثلاث وثلاثون تسبيحة، تبدأ بالتكبير، ثم بالتحميد ثم بالتسبيح فروي عن الصادق خلاته أنه قال: تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم عقيب فروي عن الصادق خلاته ألف ركعة في كل يوم .

وعنه تنصير قال: من سبح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة عليها السلام المائة وأتبعها بلا إله إلا الله غفر له، فالأولى أن تعد لتعدادها مسبحة من تربة الحسين تنعير فقد رُوي عن الصادق تنصير أنه قال: من أدارها مرة واحدة بالاستغفار أوغيره كتب له سبعين مرة وإن السجود عليها يخرق الحجب السبع.

## ﴿ دعاء آخر ﴾

وهو الدعاء الذي رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله على محمد وآله «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الأخيار الأتقياء الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وأفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت [ وإليه أنيب] ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ما شاء الله كان

حسبنا الله ونعم الوكيل، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً كما هـو أهله ومستحقه وكمـا ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله على إدبار الليل وإقبال النهار، الحمد لله الذي أذهب الليل مظلماً بقدرته وجاء بالنهار مبصراً برحمته خلقاً جديداً ونحن في عافيته وسلامته وستره وكفايته وجميل صنعه، مرحباً بخلق الله الجديـد واليوم العتيـد (١) والملك الشهيد مرحباً بكما من ملكين كريمين، وحيَّاكما الله من كاتبين حافظين أشهدكما فاشهدا لي واكتبا شهادتي معكما حتى ألقى بها ربي، إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأن الدين كما شرع والإسلام كما وصف والقول كما حدث، وأن الله هو الحق [ المبين ] والرسول حق والقرآن حق والموت حق ومساءلة منكر ونكير في القبر حق والبعث حق والصراط حق والميزان حق والجنة حق والنار حق والساعـة آتية لا ريب فيهـا وأن الله باعث من في القبور، يفصل على محمد وآل محمد واكتب اللهم شهادتي عندك مع شهادة أولى العلم بك يا رب ومن أبي أن يشهد لك بهذه الشهادة وزعم أن لك نداً أو لك ولداً أو لك صاحبة أو لك شريكاً أو معك خالقاً أو رازقاً فأنا بـريء منهم، لا إله إلا أنت تعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيراً، فاكتب اللهم شهادتي مكان شهادتهم وأحيني على ذلـك وأمتني عليـه وابعثني عليـه وأدخلني بـرحمتـك في عبادك الصالحين، اللهم صل على محمد وآل محمـد وصبحني منـك صبـاحـاً صالحاً مباركاً ميموناً لا خازياً ولا فاضحاً ، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل أول يومي هذا صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جـزع وآخره وجع، اللهم صل على محمـد وآله وارزقني خيـر يومي هذا وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لي باب كل خير فتحته على أحد من أهل الخير ولا تغلقه عنى أبداً، وأغلق عنى باب كل شر فتحته على (١) العتيد: الحاضم المهيأ.

احد من أهل الشر ولا تفتحه على أبداً، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني مع محمد وآل محمد في كل موطن ومشهد ومقام ومحل ومرتحل وفي كل شدة ورخاء وفي كل عافية وبلاء، اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لي مغفرة عزماً جزماً ولا تغادر لى ذنباً ولا خطيئة ولا إثماً ، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أعطيتك من نفسي ولم أف لك به وأستغفرك لما أردت به وجهك فخالطه ما ليس لك فصل على محمد وآل محمد واغفر لى يا رب ولوالدي وما ولدا وما ولدت وما توالدوا من المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولإخـواننا الـذين سبقونـا بالإيمـان ولا تجعل في قلوبنـا غلاً للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوفٌ رحيم، الحمد لله الذي قضى عنى صلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ولم يجعلني من الغافلين، ثم قبل ثلاث مرات أو أربعاً عِقيب الفجر قبل أن تتكلم: «الحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، وسبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الـرضا وزنة العرش، ولا إله إلا الله ملء الميـزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، ثم قل: «اللهم إني اسألك مسألة العبد الذليل أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لنا ذنوبنا وتقضي لنا حوائجنا في الدنيا والأخرة في يسر منك وعافية».

# ﴿ أَذَكَارُ مُرُويَةً فَي تَعَقَيْبُ الْفَجِرِ ﴾

إذا فرغت من تعقيب الفجر فاقرأ «قل هو الله أحد» مائة مرة وقل: «لا إله إلا الله الملك الحق «أستغفر الله ربي وأتوب إليه» مائة مرة وقل: «لا إله إلا الله الملك الحق المبين» مائة مرة وقل: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر، مائة مرة، و«ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» مائة مرة، «وبسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» مائة مرة، و«أسأل الله العافية» مائة مرة، و«أسأل الله الجنة» مائة مرة، و«أسأل الله الحور العين» مائة مرة وقل: اللهم قد رضيت بقضائك وسلمت لأمرك اللهم اقض لي بالحسنى واكفني ما أهمني» مائة مرة، و«اللهم اوسع علي في

رزّقي وامدد لي في عمري واغفر لي ذنبي واجعلني ممن تنتصر به لدينك» مائمة مرة وإن لم تتيسر لك المئات فعشراً عشراً وقل خمس عشرة مرة: «لا إله إلا الله حقاً حقاً لا إله الله إيماناً وصدقاً لا إله إلا الله عبودية ورقاً» وقل ما أمكنك: «سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله واسأله من فضله» فإنه يجلب الرزق.

وقال النبي ﷺ للمهاجرات: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات.

وعن الصادق عصل قال: من صلى الفجر ومكث حتى تطلع الشمس كان أنجح أنى طلب الرزق من الضرب في الأرض شهراً.

# ﴿ في الخروج من المسجد﴾

وإذا أردت الخروج من المسجد فقل: « اللهم دعوتني فأجبت دعوتك وصليت مكتوبتك وانتشرت في أرضك كما أمرتني فأسألك من فضلك العمل بطاعتك واجتناب معصيتك والكفاف من الرزق برحمتك».

## ﴿ في الرجوع من المصلى ﴾

وإذا أردت النهوض من هذه الصلاة ومن كل صلاة فقل: ﴿سبحان ربك رب العيلم على المرسلين \* والحمد لله رب العيلم المين العين الموي عن أمير المؤمنين عنية انه قال: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليكن هذا آخر قوله فإن له من كل مسلم حسنة. وقدم رجلك اليسرى في الخروج من المسجد وقل: « اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لنيا باب فضلك ورحمتك يا أرْحَمَ الراحمين». واجتهد أن لا تتكلم قبل طلوع الشمس وأن تكون مشتغلاً بالدعاء وبقراءة القرآن، فقد روي عن النبي عين أنه قبال: من جلس في مصلاه من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ستره الله من النار.

وعن أمير المؤمنين عنصيم أنه كان يقول: والله إن ذكر الله بعد صلاة الغداة

<sup>(</sup>١) سورة الصافات الأيات: ١٨٠ و ١٨١ و ١٨٢.

إلى طلوع الشمس أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض (١).

وروى جابر عن أبي جعفر عليه قال: إن إبليس إنما يبث جنود الليل من حين تغيب الشمس إلى وقت الشفق، ويبث جنود النهار من حين يطلع الفجر إلى مطلع الشمس، وذكر أن النبي عليه كان يقول: أكثروا ذكر الله في هاتين الساعتين فإنهما ساعتا غفلة.

وقال الصادق عليت المنه: نومة الغداة مشؤومة تطرد الرزق وتصفر اللون وتقبحه وتغيره وهو نوم كل مشؤوم، إن الله تعالى يقسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإياكم وتلك النومة.

وقال الباقر تنبيته: النوم أول النهار خرق والقائلة نعمة والنوم بعد العصر حمق والنوم بين العشائين يحرم الرزق.

وقال الرضا علامة في قول الله عز وجل ﴿ فالمقسمات أمراً ﴾ (٢) قال: الملائكة تقسم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه.

وروى معمر بن خلاد قال: كان أبو الحسن الرضاء تنصيح وهو بخراسان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس، ثم يؤتى بخريطة فيها مساويك فيستاك بها واحداً بعد واحد، ثم يؤتى بكندر فيمضغه ثم يدع ذلك ريؤتى بالمصحف فيقرأ فيه.

<sup>(</sup>١) أي من السير فيها لطلب الرزق، يقال ضرب في الأرض ضرباً وضرباناً: خرج تاجراً أو غازياً.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات: آية ٤.

# الفصل الثالث \_\_\_\_\_ في الذكر والصلاة على النبي تَنْبُكُمُ والمستغفار والبكاء

# ﴿ في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ﴾

عن أبي عبد الله تنفيخ قال: التفت رسول الله بَهُمُ إِلَى أصحابه فقال: اتخذوا جنناً (١) فقالوا: يا رسول الله من عدو قد أظلنا؟ قال: لا، ولكن من النار قولوا: « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».

وعنه عَنِصَهُ قال: قال رسول الله عَنْمُ اللهِ: أكثروا من «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فإنهن يأتين يوم القيامة لهن مقدمات ومؤخرات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات.

عن أبي بصير، عن أبي عبد الله تنصيح قال: إن رسول الله عير قال لأصحابه ذات يوم: أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثم وضعتم بعضه على بعض أكنتم ترونه يبلغ السماء؟ فقالوا: لا يا رسول الله، فقال: أفلا أدلكم على شيء أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: يقول أحدكم إذا فرغ من صلاة الفريضة: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ثلاثين مرة فإن أصلهن في الأرض وفرعهن في السماء وهن يدفعن الهدم والحرق والغرق والتردي في البئر وأكل السبع وميتة السوء والبلية التي تنزل من السماء على العبد في ذلك اليوم وهن الباقيات [الصالحات].

<sup>(</sup>١) الجنن - كغرف -: جمع جنة - بالضم - السترة.

أربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجنة: من كانت عصمته شهادة أن لا إله إلا الله، ومن إذا أنعم الله عليه النعمة قال: « الحمد لله» ومن إذا أصاب ذنباً قال: «أستغفر الله» ومن إذا أصابته مصيبة قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي عَبَيْنِ قال: جاء الفقراء إلى رسول الله يَحْبُونُ فقالوا: يا رسول الله إن للأغنياء ما يعتقون وليس لنا، ولهم ما يحجون وليس لنا، ولهم ما يتصدقون وليس لنا، ولهم ما يجاهدون وليس لنا فقال عَبَيْنِ من كبر الله مائة مرة كان أفضل من عتق مائة رقبة، ومن سبح الله مائة مرة كان أفضل من حمد الله مائة مرة كان أفضل من حملان مائة فرس (۱) في سبيل الله بسروجها ولجمها وركبها، ومن قال: لا إله إلا الله مائة مرة كان أفضل الناس عملاً في ذلك اليوم إلا من زاد، قال: فبلغ ذلك الأغنياء فصنعوه، قال: فعاد الفقراء إلى النبي عبين قالوا: يا رسول الله قد بلغ الأغنياء ما قلت فصنعوه، قال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء».

وقال ﷺ: لأن أقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إلىه إلا الله والله اكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمس.

## ﴿ في التحميد ﴾

عن أبي عبد الله عليه قال: كان رسول الله كثيرة إذا أصبح يحمد الله ثلاثمائة وستين مرة عدد عروق الجسد، يقول: «الحمد لله كثيراً على كل حال» وفي حديث آخر: وإذا أمسى قال مثل ذلك.

قال النبي كَنْ أول من يدعى إلى الجنة الحمادون اللذين يحمدون الله في السَّرَاء والضَّراء.

وشئل ﷺ: أين رياض الجنة؟ فقال ﷺ: مجالس الذكر، فاغدوا وروحوا في ذكر الله تعالى.

<sup>(</sup>١) الحملان ـ بالضم : ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة والمتاع وأسباب السفر.

وقال الصادق عرصهم : شكر كل نعمة وإن عظمت أن يحمد الله.

عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله على عبد مؤمن نعمة بلغت ما بلغت فحمد الله عليها إلا كان حمد الله أفضل وأوزن(١) وأعظم من تلك النعمة.

نفرت بغلة لأبي جعفر تنافي به فيما بين مكة والمدينة، فقال: لئن ردها الله علي لأشكرنه حق شكره، فلما أخذها قال: « الحمد لله رب العالمين» ثلاث مرات، ثم قال ثلاث مرات: شكراً لله».

عن أبي حمزة، عنه تلافيهم قال: أنبئك بحمد يضربك من كل حمد، قلت له: ما معنى يضربك؟ قال: يكفيك، قلت: بلى قال [قل]: «اللهم لك الحمد بمحامدك كلها على جميع نعمك كلها حتى ينتهي الحمد إلى ما تحب ربنا وترضى».

عن أبي عبد الله تنبيج عند قال: من قال أربع مرات إذا أصبح: « الحمد لله رب العالمين» فقد أدى شكر ليلته.

عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله تلاقتهد قال: من قال: « الحمد لله كما هو أهله» شغل كتّاب السماء، قلت: وكيف يشغل كتاب السماء؟ قال: يقولون: « اللهم إنا لا نعلم الغيب» فقال: اكتبوها كما قالها عبدي وعلي ثوابها.

عن أبي عبد الله نفضة قال: قال رسول الله منها على عبد الله المحمد الله بمحامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على كل حال حمداً يوازي نعمه ويكافىء مزيده على وعلى جميع خلقه » قال الله تبارك وتعالى: بالغ عبدي في رضاي وأنا مبلغ عبدي رضاه من الجنة.

وقال: جاء رجل إلى أبي عبد الله خصيم فقال: جعلت فداك إني شيخ كبير فعلمني دعاء جامعاً؟ فقال: احمد الله، فإنك إذا حمدت الله لم يبق مصل إلا دعا لك، يعني قولهم: «سمع الله لمن حمده».

<sup>(</sup>١) أوزن: أثقل.

عن علي خصيحة قال: قال رسول الله عَيْمَ اللهِ ابن آدم ثلاثمائة وستون عرقاً: منها مائة وثمانون متحركة ومنها مائة وثمانون ساكنة فلو سكن المتحرك لم يبقى الإنسان ولو تحرك الساكن لهلك الإنسان، قال تنبيخ : وكان النبي عَيْمَ اللهُ في كل يوم إذا أصبح وطلعت الشمس يقول: « الحمد لله رب العالمين كثيراً على كل حال» يقولها ثلاثمائة وستين مرة وإذا أمسى يقول مثل ذلك.

# ﴿ في التمجيد﴾

عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تمجده.

عن أبي عبد الله خَشِيمَا قال: إن الله يمجد نفسه في كل يوم وليلة ثـلاث مرات فمن مجد الله بما مجد به نفسه ثم كان في حال شقاوة حوّل إلى سعادة.

عن النبي ﷺ قال: إن كل دعاء لا يكون قبله تمجيد فهو أبتر، إنما التمجيد ثم الدعاء، قلت: ما أدنى ما يجزىء من التمجيد؟ قال: قل: « اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت العزيز الحكيم».

## ﴿ في التسبيح ﴾

عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من قال: « سبحان الله » مائة مرة كان كمن ذكر الله كثيراً؟ قال: نعم.

عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أكثر من قول: «سبحان الله» من غير تعجب خلق الله من ذلك طيراً له لسان وجناحان يستغفر الله له حتى تقوم الساعة ومثل ذلك « الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: التسبيح ينصف الميزان، والحمد لله يملأ الميزان،، والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض.

عنه عليه السلام قال: من قال حين يمسى ثلاث مرات: « سبحان الله حين

تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون» لم يفته خير يكون في تلك الليلة وصرف عنه جميع شرها. ومن قال مثل ذلك حين يصبح لم يفته خير يكون في ذلك اليوم وصرف عنه جميع شرّه.

#### ﴿ في التهليل﴾

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: ما من الكلام كلمة أحب الى الله عز وجل من قول: « لا إله إلا الله» يمد بها صوته فيفزع إلا تناثرت ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر ورق الأشجار تحتها.

عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قــال رسول الله ﷺ: خير العبادة قول « لا إله إلا الله».

من كتاب (عيون الأخبار)، عن الرضا عن عنه قال: قال رسول الله تحميلاً: إن لله عموداً من ياقوت أحمر رأسه تحت العرش وأسفله على ظهر الحوت في الأرض السابعة السفلى، فإذا قال العبد: « لا إله إلا الله» اهتز العرش وتحرك العمود وتحرك الحوت، فيقول الله تعالى: اسكن يا عرشي، فيقول: كيف أسكن ولم تغفر لقائلها؟ فيقول الله عز وجل: اشهدوا سكان سمواتي أني قد غفرت لقائلها.

عن جابر، عن أبي الطفيل (١)عن أمير المؤمنين قال: ما من عبد مسلم يقول: لا إله إلا الله إلا صعدت وتخرق كل سقف، لا تمر بشيء من سيئاته إلا طمستها حتى ينتهى إلى مثلها من الحسنات فيقف.

قال الصادق عنص الجنة : قول لا إله إلا الله ثمن الجنة .

من (ثواب الأعمال)، قال رسول الله بين إلى الله فإنها

<sup>(</sup>١) هو عامر بن واثلة بن الأسقع الكناني كان من الصحابة ومن خيارهم.

تهدم الذنوب، فقالوا: يا رسول الله فمن قالها في صحته [ فمه ]؟ قال: فـذاك أهدم وأهدم إنَّ لا إله إلا الله أمن للمؤمن في حياته وعند موته وحين يبعث.

عن أبي عبد الله علامية قال: من قال: لا إله إلا الله مائة مرة كان أفضل الناس ذلك اليوم عملًا إلا من زاد.

عن زيد بن أرقم عن النبي ﷺ قال: من قال: « لا إله إلا الله» مخلصاً دخل الجنة وإخلاصه بها أن يحجزه عما حرم الله عز وجل.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يميز عن عن الله ولا قال الله الله الله الله أن كلمة أفضل من مثل لا إله إلا الله .

أبو عمران العجلي رفعه قال: قال رسول الله ﷺ: ما من مؤمن يقول: « لا إله إلا الله » إلا محت ما في صحيفته من السيئات حتى ينتهي إلى مثلها حسنات.

# ﴿ في التكبير وغير ذلك﴾

عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: من كبر الله عند المساء مائة تكبيرة كان كمن أعتق مائة نسمة.

قال الرضا بنطخهم: كان أبي يقول: من قال: « لا حول ولا قوة إلا بالله» صرف الله عنه تسعة وتسعين نوعاً من بلاء الدنيا أيسرها الخنق.

وقال النبي ﷺ: من قال إذا خرج من بيته بكرة: « بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الله» قال الملكان: كفيت ووقيت وهديت، فيقول الشيطان: كيف لي بعبد كفي ووقي وهدي.

عن أبي عبد الله تلافيهم قال: «يا الله يا الله عشر مرات قيل له: لبيك ما حاجتك؟ ومن قال: «يا رب» عشر مرات، قيل له: لبيك ما حاجتك؟ ومن قال: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» سبعين مرة صرف الله عنه سبعين نوعاً من

أنواع البلاء أيسرها الخنق، قلت، جعلت فداك ما الخنق؟ قال: لا يقتل بالجنون فيخنق.

عنه، عن آبائه عليهم السلام قال: من قال كل يوم ثلاثين مرة: « لا إله إلا الله الملك الحق المبين» استقبل الغنى واستدبر الفقر وقرع باب الجنة.

وقال النبي ﷺ: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت.

وقال كَنْ الله الله وغشيتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده.

وسأله ﷺ رجل: بأي سنن الإسلام وشرائعه تأمرني؟ فقال ﷺ: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله .

من (أمالي الشيخ ابن بابويه)، عن أمير المؤمنين منعتلا قال: قال رسول الله يَمْ الله عَلَيْ الله عَلِي عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ

من (الفردوس) قال النبي ﷺ : أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: مجنون.

ومن الأمالي أيضاً: إن الصاعقة لا تصيب ذاكر الله عز وجل.

من (المحاسن)، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه قال: قال لقمان لابنه: يا بني: احذر المجالس على عينك، فإن رأيت قوماً يذكرون الله عز وجل فاجلس معهم فإنك إن تكن عالماً ينفعك علمك ويزيدوك، وإن تكن جاهلًا علموك ولعل الله أن يظلهم برحمة فيعمك معهم، وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس معهم فإنك إن تكن عالماً لا ينفعك علمك، وإن تكن جاهلًا يزيدوك جهلًا ولعل الله يظلهم بعقوبة فتعمك معهم.

<sup>(</sup>١) الحلق \_ بكسر ففتح أو بفتحتين: جمع حلقة، كقصعة. وحلقة القوم: دائرتهم.

سئل النبي ﷺ : أين رياض الجنة؟ فقال: مجالس الذكر، فاغدوا وروحوا في ذكر الله.

# ﴿ في الصلاة على النبي وآله عليه وعليهم السلام،

عن أبي بصير، عن أبي عبد الله قال: إذا ذكر النبي يَعْيَاتُونِ فأكثروا الصلاة عليه، فإنه من صلى على النبي عَنَاتُ صلاة واحدة صلى الله عليه في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلق الله عز وجل إلا صلى على ذلك العبد لصلاة الله عليه وصلوات ملائكته، فمن لا يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برىء الله منه ورسوله [وأهل بيته].

عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله عنه : أنا عند الميزان يوم القيامة، فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصلاة علي حتى أثقل بها حسناته.

عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين تنبيتهم قال: بكل دعاء محجوب من السماء حتى يصلى على محمد وآله.

عن أبي عبد الله خطيم قال: وجدت في بعض الكتب من صلى على محمد نبيه كتب له مائة حسنة، ومن قال صلى الله على محمد وأهل بيته كتب الله له ألف حسنة.

قال رسول الله علي : أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.

وقال كي : البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي.

وروي عنه كروت أنه قال: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصاً من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحا عنه بها عشر سيئات.

عن الصادق منت قال: قال رسول الله كَنْ الله الله الله عَنْ الصواتكم بالصلاة على فإنها تذهب بالنفاق.

## ﴿ في الاستغفار والبكاء﴾

عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله عنه الله عنه الله الله الله عنه عنه

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العجب ممن يقنط ومعه النجاة، قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار.

من (الفردوس)، قال النبي ﷺ: ثلاث أصوات يجبها الله عز وجـل: صوت الديك وصوت الذي يقرأ القرآن وصوت المستغفرين بالأسحار.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال: «أستغفر الله» مائة مرة حين ينام بات وقد تحاتّ الذنوب عنه [كلها] كما يتحاتّ الورق عن الشجر ويصبح وليس عليه ذنب.

وعنه عليه السلام قال: من استغفر الله عز وجل بعد العصر سبعين مرة غفر الله له ذلك اليوم سبعمائة ذنب، فإن لم يكن له فلأبيه، فإن لم يكن لأبيه فلأمه، فإن لم يكن لأحته فلأخته، فإن لم يكن لأخته فللأقرب.

عن إسماعيل بن سهل قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: علمني شيئاً إذا أنا قلته كنت معكم في الدنيا والآخرة؟ قال: فكتب بخطه،

<sup>(</sup>١) يُقال : حت الورق عن الشجر: سقط. وتحات الورق عنه: تناثر.

أعرفه: أكثر من قراءة «إنا أنزلناه» ورطب شفتيك بالاستغفار.

عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: رسول الله عَمْمُولَةً. لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب «أستغفر الله».

قال الصادق علائة : إذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته وهي تتلألأ.

وعنه المناه قال: كان رسول الله بين لا يقوم من مجلس وإن خف حتى يستغفر الله خمساً وعشرين مرة وكان من أيمانه بين لا وأستغفر الله .

قال الصادق عنصة : التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمقيم على الذنب وهو يستغفِرُ كالمستهزىء.

عن الصادق تنتج قال: إذا أحدث العبد ذنباً جدد له نعمة فيدع الاستغفار فهو الاستدراج، وكان من أيمانه: لا وأستغفر الله(١).

وقال علامة عن أذنب من المؤمنين ذنباً أجل من غدوة إلى الليل فإن استغفر لم يكتب عليه.

وقال نزيجه : إن المؤمن ليذكره الله الذنب بعد بضع وعشرين سنة حتى يستغفر الله منه فيغفر له.

وعنه علامته قال: قال رسول الله ﷺ: « الاستغفار» وقول « لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ﴾ (٢).

عن أمير المؤمنين عصر قال لقائل بحضرته «أستغفر الله»: ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معان: أولها: الندم على ما مضى، والثاني: العزم على ترك العود إليه ابداً، والثالث:

<sup>(</sup>١) الاستدراج: الارتقاء من درجة إلى درجة والمراد هنا أن العبد كلما جدد خطيئة جدد الله له نعمة فأنساه الاستغفار فيأخذه قليلاً قليلاً.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد: آية ١٩.

أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة، والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها، والخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت من السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد، والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول: «أستغفر الله».

من كتاب (روضة الواعظين)، قال أمير المؤمنين عنصة نفى الأرض أمانان من عذاب الله سبحانه وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به، أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله عنه ألم الأمان الباقي فهو الاستغفار، قال الله عن وجل ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ﴿() ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنباً فهو يتداركه بالتوبة ورجل يسارع إلى الخيرات، ومن أعطى التوبة لم يحرم القبول ومن أعطى الاستغفار لم يحرم المغفرة وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ﴿ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم المغفرة وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ﴿ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ﴾(٢) وقال تعالى: ﴿إنما التوبة على الله عليماً يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً ﴾(٣)

وعن الصادق عنيستاه قال: كان رسول الله عَنْ يَسْتَعَافُ كل يوم سبعين مرة قيل: وكيف كان يقول؟ قال عنيستاه : كان يقول: «أستغفر الله» سبعين مرة ويقول: «أتوب إليه» سبعين مرة.

عن الحسن بن حماد، عن الصادق عنه قال: من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه (٤): « أستغفر الله [ العظيم ] الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذا الجلال والإكرام وأتوب اليه » ثلاث مرات غفر الله ذنوبه ولو

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: آية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية ١١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية ١٧ .

<sup>(</sup>٤) ثنى الشيء ـ كرمى : عطفه وطواه ورد بعضه على بعض.

كانت مثل زبـد البحر، وفي خبـر آخر: من قـاله في كـل يوم غفـر الله له أربعين كبيرة.

## ﴿ في البكاء ﴾

من (الروضة): قال النبي ﷺ: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضّت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله.

من (عيون الأخبار): عن الرضا تنستهذ قال: من تذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون.

من كتاب (روضة الواعظين)، قال الصادق عليه البكاؤون خمسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد كيه وعلي بن الحسين زين العابدين عليه فأما آدم عليه بنخي على الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية، وأما يعقوب علويه فبكى على يوسف عليه الجنة حتى ذهب بصره وحتى قيل له: ﴿تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين ﴿(١) وأما يوسف عليه فبكى على يعقوب عليه الذي الله السجن فقالوا: إما أن تبكي بالنهار فبكى على يعقوب عليه الليل وإما أن تبكي بالليل وتسكت بالنهار فصالحهم على واحد منهما، وأما فاطمة بنت محمد عليه إلي المقابر فصالحهم على واحد منهما، لها: قد آذيتنا بكثرة بكائك، فكانت تخرج إلى المقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى لها: قد آذيتنا بكثرة بكائك، فكانت تخرج إلى المقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى سنة أو أربعين وما وضع طعام بين يديه إلا بكي حتى قال مولى له: جعلت فداك يا ابن رسول الله إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين، قال: ﴿إنما أشكو بثي فاطمة إلا وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة.

قال موسى نغیجتهم : یا إلهي ما جزاء من دمعت عیناه من خشیتك؟ قال: یا موسى أقي وجهه من حر النار وأؤمنه من الفزع الأكبر.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٢) البث: أشد الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه حتى يبثه. والآية من سورة يوسف: الآية ٨٦.

وقال الصادق تنطبخ : لما حضرت الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام الوفاة بكى، فقيل : يا بن رسول الله تبكي ومكانك من رسول الله تنكي الله الذي أنت به، وقد قال رسول الله تنهي فيك ما قال، وقد حججت عشرين حجة ماشياً وقد قاسمت ربك ما لك ثلاث مرات حتى النعل والنعل، فقال تنجي النها أبكي لخصلتين : لهول المطلع وفراق الأحبة.

قال النبي ﷺ : من بكى على ذنبه حتى تسيـل دموعـه على لحيته حـرم الله ديباجة وجهه على النار.

وقال ﷺ: من خرج من عينيه مثل الذباب من الدمع من خشية الله آمنة الله به يوم الفزع الأكبر.

من كتاب زهد الصادق عليته قال: أوحى الله إلى موسى عليته إن عبادي لم يتقربوا إلي بشيء أحب إلي من ثلاث خصال، قال موسى عليته : وما هي؟ قال: يا موسى، الزهد في الدنيا والورع عن المعاصي والبكاء من خشيتي، فقال موسى عليته : يا رب فما لمن صنع ذلك؟ فأوحى الله إليه: يا موسى أما المزاهدون فأحكمه م في الجنة وأما البكاؤون من خشيتي ففي الرفيق الأعلى، وأما الورعون عن المعاصي فإني أناقش الناس ولا أناقشهم.

عنه علمتهم قال: بكى يحيى بن زكريا عليهما السلام حتى ذهب لحم خديه من الدموع فوضع على العظام لبوداً تجري عليها الدموع (١) فقال له أبوه: يا بني إني سألت الله تعالى أن يهبك لي لتقر عيني بك، فقال: يا أبت إن علي نيران ربنا معاثر (٢) لا يجوزها إلا البكاؤون من خشية الله وأتخوف أن أتيه فيها فأزل، فبكى زكريا عليه حتى غشي عليه.

وقال أمير المؤمنين عليتهم : بكاء العيون وخشية القلوب من رحمة الله

<sup>(</sup>١) اللبد - بالكسر: كل شعر أو صوف متلبد، والجمع: لبود كفلوس - واللبد بالتحريك: مصدر.

<sup>(</sup>٢) المعاثر جمع معثر: مواضع العثرة أي السقطة والزلة.

تعالى، فإذا وجدتموها فاغتنموا الدعاء، ولو أن عبداً بكى في أُمَّة لرحم الله تعالى تلك الأمة لبكاء ذلك العبد.

وقال تنفيتهم: إذا لم يجثْكَ البكاء فتباك، فإن خرج من عينيك مثل رأس الذباب فبخ بخ.

عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عنيت يقول: ما من شيء إلا وله كيل ووزن إلا الدموع فإن العين إذا اغروروقت بمائها حرمها الله على النار، فإن سالت على الخد لم يرهق وجهه قَتَرَةٌ ولا ذلة أبداً، وإن القطرة من الدموع تطفىء أمثال البحار من النار، ولو أن رجلًا بكى في أمة لرحموا.

وقال إبراهيم تنبيتهم: إلهي ما لمن بلّ وجهه بالـدمع من مخـافتك؟ قـال: جزاؤه مغفرتي ورضواني.

عن أبي جعفر علامته قال: اطلب الإجابة عند اقشعرار الجلدوعند إفاضة العبرة وعند قطر المطر، وإذا كانت الشمس في كبد السماء أو قاد زاغت فإنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ويرجى فيها العون من الملائكة والإجابة من الله تبارك وتعالى، وقال: إن التضرع والصلاة من الله تعالى بمكان إذا كان العبد ساجداً لله فإن سالت دموعه فهنالك تنزل الرحمة، فاغتنموا في تلك الساعة المسألة وطلب الحاجة، ولا تستكثروا شيئاً مما تطلبون فما عند الله أكثر مما تقدرون، ولا تحقروا صغيراً من حوائجكم فإن أحب المؤمنين إلى الله تعالى أسألهم.

ولقد دخل أبو جعفر خصير على أبيه زين العابدين تخصير فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد، فرآه اصفر لونه من السهر ورمصت (۱) عيناه من البكاء ودبرت جبهته وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة، فقال أبو جعفر خصير فلم أملك حين رأيته بتلك الحالة من البكاء فبكيت رحمة له، وكان يفكر فالتفت إلي بعد هنيئة من دخولي فقال: يا بني: أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة

<sup>(</sup>١) رمصت عينه: سال منها الرمص، والرمص ـ بالتحريك: وسخ أبيض يجتمع في موق العين.

على تلات ه فاعطيته فقرأ فيها بسيراً ثم تركها من يده تضجراً وقال: من يقوى على عبادة على بن أبي طالب تلات .

وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا توضأ اصفر لونه؛ فقيل له: ما هذا الذي يغشاك فقال: أتدرون من أتأهب للقيام بين يَدَيْهِ؟!.

وروي أن الكـاظم عنفيه كـان يبكي من خشيـة الله حتى تخضـل لحيتـه بالدموع(١).

<sup>(</sup>٢) خضل ـ كعلم: ندى وابتل. وخضل: نداه وبله.

## ﴿ في الاستخارة ﴾

قال الصادق عنعته: إذا أردت أمراً فلا تشاور فيه أحداً حتى تشاور ربك قال: قلت له: وكيف أشاور ربي؟ قال: تقول «أُستخير الله» مائة مرة ثم تشاور الناس، فإن الله يجري لك الخيرة(١) على لسان من أحب.

من كتاب (المحاسن)، عن الحلبي (٢) عن أبي عبد الله تنطيعة قال: إن المشورة لا تكون إلا بحدودها الأربعة فمن عرفها بحدودها وإلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها، فأولها أن يكون الذي تشاوره عاقلاً، والشاني أن يكون حراً متديناً والثالث أن يكون صديقاً مواخياً، والرابع أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك ثم يسر ذلك ويكتمه، فإنه إذا كان عاقلاً انتفعت بمشورته، وإذا كان حراً متديناً أجهد نفسه في النصيحة، وإذا كان صديقاً مواخياً كتم سرك إذا أطلعته عليه، فإذا أطلعته على سرك فكان علمه كعلمك ثمت المشورة وكملت النصيحة.

وعنه تنبئة قال: استشيروا العاقل من الرجال الورع فإنه لا يـأمر إلا بخيـر وإياك والخلاف فإن خلاف الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا.

عنه تنصير قال: قال رسول الله مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الله عنه الناصح يمن ورشد وتوفيق من الله عز وجل، فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإياك والخلاف فإن في ذلك العطب (٣).

<sup>(</sup>١) الخيرة بكسر فسكون أو فتح: الخيار أي الاختيار، وخيرة الشيء أو القوم: أفضلهم .

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن عمران الاتي ذكره، والرواية قد تكرر، ولذا لم يذكر في بعض النسخ هذه الرواية هنا.

<sup>(</sup>٣) عطب ـ كعلم ـ عطباً ـ بالتحريك: هلك.

عن الحسن بن الجهم قال: كنا عند الرضا بالتهم فذكرنا أباه، فقال: كان عقله لا توازى به العقول وربما شاور الأسود من سودانه (۱) فقيل له: تشاور مثل هذا؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى ربما فتح على لسانه، قال: فكانوا ربما أشاروا عليه بالشيء فيعمل به في الضيعة والبستان.

عن الصادق يَوْصَهُ مِن قال: قيل لرسول الله ﷺ: ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوي الرأي واتّباعهم.

عنه عنيه عنيه المساورة ولا عقل كالتدبير، وقال: إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له.

عن يحيى بن عمران الحلبي قال: قال أبو عبد الله عنصلا : إن المشورة محدودة فمن لم يعرفها بحدودها كان ضررها أكثر من نفعها: فأول ذلك أن يكون الذي تستشيره عاقلاً، والثاني أن يكون حراً متديناً، والثالث أن يكون صديقاً مواخياً، والرابع أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك، قال: ثم فسر ذلك فقال: إنه إذا كان عاقلاً انتفعت بمشورته، وإذا كان حراً متديناً أجهد نفسه في النصيحة لك، وإذا كان صديقاً مواخياً كتم سرك، وإذا أطلعته على سرك فكان علمه كعلمك به أجهد في النصيحة وكملت المشورة.

عن عثمان بن عيسى، عن بعض من حدثه، عن أبي عبد الله تلاقته قال: قلت له: من أحب الخلق إلى الله؟ قال: أطوعهم لله قال: قلت: فمن أبغض الخلق إلى الله؟ قال: من اتهم الله، قلت: أو أحد يتهم الله؟ قال: نعم من استخار الله فجاءته الخيرة بما يكره فيسخط ذلك فهو المتهم لله ( تمام الخبر).

وروى حماد بن عثمان عن الصادق عليه أنه قال في الاستخارة: أن يستخير الله الرجلُ في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة ويحمد الله ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وعليهم، ثم يستخير الله خمسين مرة، ثم

<sup>(</sup>١) السودان والسود: جمع أسود.

يحمد الله تعالى ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وعليهم ويتم المائة والواحدة أيضاً.

وسأله تنصير محمد بن خالد القسري عن الاستخارة؟ فقال: تخصير الله استخر الله في آخر ركعة من صلاة الليل وأنت ساجد مائة مرة ومرة، وقال: كيف أقول؟ قال: تقول: «أستخير الله برحمته» ثلاث مرات.

وكان أمير المؤمنين خصيد يصلي ركعتين ويقول في دبرهما: «أستخير الله» مائة مرة، ثم يقول: «اللهم إني قد هممت بأمر قد علمته فإن كنت تعلم أنه خير لي في ديني ودنياي وآخرتي فيسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وآخرتي فاصرفه عني، كرهت نفسي ذلك أم أحبّت فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» ثم يعزم.

وروي أن رجلًا جاء إلى أبي عبد الله عليهم فقال له: جعلت فداك إني ربما ركبت الحاجة ثم أندم عليها، فقال له: أين أنت من الاستخارة؟ فقال الرجل: جعلت فداك فكيف الاستخارة؟ فقال: إذا صليت صلاة الفجر فقل بعد أن ترفع يديك حذاء وجهك: « اللهم إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب فصل على محمد وآل محمد وخر لي في جميع ما عزمت به من أموري خيار بركة وعافية» ثم تسجد سجدة تقول فيها مائة مرة: «أستخير الله برحمته أستقدر الله في عافية بقدرته» ثم ائت حاجتك فإنها خير لك على كل حال ولا تتهم ربك فيما تتصرف فيه.

من كتاب (تهذيب الأحكام)، عن معاوية بن ميسرة، عنه تنبيتهم أنه قال: ما استخار الله عبد سبعين مرة بهذه الاستخارة إلا رماه الله بالخيرة، يقول: «يا أبصر الناظرين ويا أسمع السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين ويا أجكم الحاكمين صل على محمد وأهل بيته وخِر لى في كذا وكذا».

## ﴿ في صلاة الاستخارة ﴾

سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن تلاصيح لابن أسباط(١) فقال له: ما ترى [له] وابن أسباط حاضر ونحن جميعاً نذكر البحر والبر إلى مصر وأخبره بخير طريق البر فقال له: فائت المسجد في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة، ثم انظر إلى أي شيء يقع في قلبك فاعمل به، فقال له الحسن: البر أجب إلي، قال: وإلى.

من كتاب (المحاسن)، عن جابر، عن الباقر على قال: كان على بن الحسين عليهما السلام، إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتى تطهر ثم صلى ركعتي الاستخارة، يقرأ فيهما سورة « الحشر» و« الرحمن» و« المعوذتين» و« قل هو الله أحد» ثم قال: « اللهم إن كان كذا وكذا خيراً لي في دنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فيسره لي، رب اعزم لي على يسري وإن كرهت ذلك وأبته نفسى».

عن ناجية (٢) عن أبي عبد الله أنه كان إذا أراد شراء شيء من العبيد أو الدواب أو الحاجة الخفيفة والشيء اليسير استخار الله وقال فيه سبع مرات، وإن كان أمراً جسيماً استخار الله فيه مائة مرة.

## ﴿ صلاة أخرى﴾

روي مرازم (٣) قال: قال أبو عبد الله عبد إذا أراد أحدكم شيئاً فليصل ركعتين وليحمد الله وليثن عليه ثم ليصل على محمد وآل محمد وليقل: « اللهم إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني ودنياي فيسره لي وقدره، وإن كان هذا الأمر على غير ذلك فاصرفه عني» قال: فسألته: أي شيء أقرأ فيهما؟ فقال: «أقرأ فيهما] ما شئت وإن شئت قرأت « قل هو الله أحد» و « قل يا أيها الكافرون».

<sup>(</sup>١) لعل هو على بن أسباط بن سالم الكندي بياع الزطى كوفي من أصحاب الرضا والجواد (ع).

<sup>(</sup>٢) هو أبو حبيب ناجية بن أبي عمارة الصيداوي الأسدي من أصحاب الباقر والصادق (ع).

<sup>(</sup>٣) هو مرازم بن حكيم المدائني مولى الأزد، من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام ثقة له أصل.

# ﴿ صلاة أخرى﴾

روى إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله تنصيح قال: قلت له: ربما اردت الامر فتفرَّق مني فريقان: احدهما يأمرني والآخر ينهاني، فقال تنسيح لي: إذا كنت كذلك فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ومرة، ثم انظر احزم الامرين لك فافعله، فإن الخيرة فيه إن شاء الله تعالى، وليكن استخارتك في عافية فإنه ربما خير للرجل في قطع يده وموته وموت ولده وذهاب ماله.

# ﴿ صلاة أخرى﴾

روى هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله تنصير قال: إذا أردت أمراً فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث رقاع منها « بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل» وفي ثلاث أخرى خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة لا تفعل» ثم ضعها تحت مصلاك ثم صل ركعتين فإذا فرغت فاسجد سجدة فقل فيها مائة مرة: أستخير الله برحمته خيرة في عافية» ثم استو جالساً وقل: « اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية» ثم اضرب بيدك على الرقاع فشوشها(۱) وأخرج واحدة واحدة، فإن خرج ثلاث متواليات افعل فافعل الأمر الذي تريده، وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله، وإن خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل فأخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها.

## ﴿ برواية أخرى﴾

عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا عزم بحج أو عمرة أو عتق أو شراء عبد أو بيع تطهر وصلى ركعتي الاستخارة وقرأ فيهما سورة « الرحمن» وسورة « الحشر» فإذا فرغ من الركعتين استخار الله مائتي مرة ثم قرأ «قُل هو الله أحد» والمعوذتين» ثم قال:

<sup>(</sup>١) شوشه: مَزَجَهُ حتى اختلط الأمر عليه في التعيين.

« اللهم إني قد هممتُ بأمر قد علمته فإن كنت تعلم أنه خير لي في ديني ودنياي وآخرتي فاصرفه وآخرتي فاقدره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وآخرتي فاصرفه عني، رب اعزم لي على رشدي وإن كرهت نفسي ذلك أو أحبت ببسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل»ثم يمضي ويعزم.

# ﴿ صلاة أخرى﴾

روى محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد رفعه، عن بعضهم عليهم السلام أنه قال لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يمضي فيه من لا يجد أحداً يشاوره فكيف يصنع؟ فقال: شاور ربك، قال: فقال له: كيف؟ قال: إنو الحاجة في نفسك واكتب رقعتين، في واحدة لا وفي واحدة نعم، واجعلهما في بندقتين من طين (١) ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل: «يا الله إني أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير فأشر علي بما فيه خير وصلاح وحسن عافية» ثم أدخل يدك وأخرج واحدة فإن كان فيها نعم فافعل وإن كان فيها لا فلا تفعل، هكذا تشاور ربك.

## 

عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله كَيْمَا يَعْلَمْ يَعْلَمُونَ يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (وتسميه) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث ما كان ثم رضّنى به».

من كتاب (المحاسن)، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد

<sup>(</sup>١) البندق ـ كقنفذ ـ واحدته بندقة: جسم صغير كروي من طين أو رصاص يرمى.

عليهما السلام يقول: ليجعل أحدكم مكان قوله: « اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك باللهم إني أستخيرك برحمتك وأستقدرك الخير بقدرتك عليه» وذلك لأن في قوله: « اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» للخير والشر، فإذا شرطت في قولك كان ذلك شرطك إن استجيب لك ولكن قل: « اللهم إني أستخيرك برحمتك وأستقدرك الخير بقدرتك عليه إنك عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إن كان هذا الأمر الذي أريده خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي فيسره لي وإن كان غير ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه».

عن مسعدة، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: كان بعض آبائي يقول: « اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله، اللهم إني أستخيرك برحمتك وأستقدرك الخير بقدرتك عليه، إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فما كان من أمر هو أقرب من طاعتك وأبعد من معصيتك وأرضى لنفسك وأقضى لحقك فيسره لي وما كان من غير ذلك فاصرفه (١) عني واصرفني عنه فإنك لطيف لذلك والقادر عليه».

عن عمرو بن حريث قال: قال أبو عبد الله عنه عنه صل ركعتين واستخر الله ، فوالله ما استخار الله تعالى مسلم إلا خار الله له البتة .

## ﴿ صلاة القرعة في المصحف﴾

يصلي صلاة جعفر رضي الله عنه، فإذا فرغ دعا بدعائها، ثم يأخذ المصحف ثم ينوي فرج آل محمد بدءاً وعوداً ثم يقول: «اللهم إن كان في قضائك وقدرك أن تفرج عن وليك وحجتك في خلقك في عامنا هذا وشهرنا هذا فأخرج لنا رأس آية من كتابك نستدل بها على ذلك» ثم يعد سبع ورقات ويعد عشرة أسطر من ظهر الورقة السابعة وينظر ما يأتيه في الحادي عشر من السطور ثم يعيد الفعل ثانياً لنفسه، فإنه يتبين حاجته إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) فاصرفه: فأبعده.

من كتاب (تهذيب الأحكام) عن إليسع القمي (١) قال: قلت لأبي عبد الله عنية بنا أريد الشيء فأستخير الله تعالى فيه فلا يوفق الرأي، أفعله أو أدعه؟ فقال: انظر إذا قمت إلى الصلاة فإن الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة، فأي شيء يقع في قلبك فخذ به، وافتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء الله تعالى.

## ﴿ في طلب الحاجة ﴾

قال أمير المؤمنين عليه القدر» : من خرج من بيته وقلب خماتمه إلى بطن كفه وقرأ: « إنا أنزلناه في ليلة القدر» ثم قال: « آمنت بالله وحده لا شريك له، آمنت بسر آل محمد وعلانيتهم» لم ير في يومه ذلك شيئاً يكرهه.

## ﴿ في صلاة الحاجة ﴾

عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله خلصة انه قال: إن أحدكم إذا مرض دعا الطبيب وأعطاه، وإذا كانت له حاجة إلى سلطان رشا البواب وأعطاه، ولو أن أحدكم إذا فدحه (٢) أمر فزع إلى الله تعالى وتطهر وتصدق بصدقة قلّت أو كثرت ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وأهل بيته، ثم قال: « اللهم إن عافيتي من مرضي أو رددتني من سفري أو عافيتني مما أخاف من كذا وكذا» لآتاه الله ذلك، وهي اليمين الواجبة وما جعل الله تعالى عليه في الشكر.

# ﴿ صلاة أخرى ﴾

إذا انتصف الليل فاغتسل وصل ركعتين تقرأ في الأولى « فاتحة الكتاب» وسورة «الإخلاص» خمسمائة مرة وفي الثانية مثلها وحين تفرغ من القراءة في الثانية تقرأ آخر «الحشر» وست آيات من أول «الحديد» وقل بعد ذلك وأنت قائم:

<sup>(</sup>١) الظاهر أنه إليسع بن إليسع الاشعري القمي. ويحتمل أن يكون هو أبو علي إليسع بن عبد الله القمي، وكلاهما من أصحاب الصادق عليه السلام ورويا عنه.

<sup>(</sup>٢) فدحه الأمر: أصابته مصيبة جعلته في غم عظيم.

«إياك نعبد وإياك نستعين» ألف مرة، ثم تـركع وتسجـد وتتشهـد وتثني على الله تعالى، فإن قضيت الحاجة وإلا ففي الثانية وإلا ففي الثالثة.

# ﴿ صلاة أخرى ﴾

عن أبي عبد الله معليه: قال: إذا حضرت لك حاجة مهمة إلى الله عز وجل فَصُمْ ثلاثة أيام متوالية: الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة إن شاء الله فاغتسل والبس ثوباً جديداً ثم اصعد إلى أعلى ببت في دارك فصل فيه ركعتين وارفع يديك إلى السماء ثم قبل: « اللهم إني حللت بساجتك لمعرفتي بوحدانيتك وصمدانيتك وأنه لا قادر على حاجتي غيرك، فقد علمت يا رب أنه كلما تظاهرت نعمك على اشتدت فاقتي إليك، وقد طرقني هم كذا وكذا وأنت بكشفه عالم غير مُعلم، واسع غير متكلف، فأسألك باسمك [ المكنون ] الذي وضعته على الجبال فنسفت وعلى السماء فانشقت وعلى النجوم فانتثرت وعلى الأرض فسطحت، وأسألك بحق الاسم الذي جعلته عند محمد من المناه وتكفيني تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حاجتي وأن تيسر لي عسيرها وتكفيني مهمها، فإن فعلت فلك الحمد وإن لم تفعل فلك الحمد غير جائز في حكمك ولا مهمها، فإن فعلت فلك ولا خائف في عدلك، وتلصق خدك بالأرض وتقول: «اللهم إن يونس بن متى عبدك دعاك في بطن الحوت [ وهو عبدك ] فاستجبت له وأنا عبدك أدعوك فاستجب لي» ثم قال أبو عبد الله : لربما كانت لي الحاجة فأدعو بهذا الدعاء فأرجع وقد قضيت.

# ﴿ صلاة أُخرى ﴾

عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إذا فدحك أمر عظيم فتصدق في نهارك على ستين مسكيناً، كل مسكين بنصف صاع بصاع النبي عليه من تمر أو بر أو شعير، فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الأخير، ثم لبست أدنى ما يلبس من تعول(١) من الثياب إلا أن عليك في تلك الثياب إزار، ثم تصلي ركعتين تقرأ

<sup>(</sup>١) تعول: تهتم وتكفى.

فيهما «التوحيد» و«قل يا أيها الكافرون» فإذا وضعت جبينك في الركعة الأخيرة للسجود هللت الله وقد تسته وعظمته ومجدته، ثم ذكرت ذنوبك فأقررت بما تعرف منها مسمى وما لم تعرف أقررت به جملة ثم رفعت رأسك، فإذا وضعت جبينك في السجدة الثانية استخرت الله مائة مرة، تقول: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» ثم تدعو الله بما شئت من أسمائه وتقول: «يا كائناً قبل كل شيء ويا مكون كل شيء ويا كائناً بعد كل شيء افعل بي كذا وكذا [أو أعطني كذا وكذا] مكون كل شيء ويا كائناً بعد كل شيء الأرض وترفع الإزار حتى تكشف عنهما واجعل الإزار من خلفك بين أليتيك وباطن ساقيك فإني أرجو ان تُقضَى حاجتك إن شاء الله، وابدأ بالصلاة على النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين.

## ﴿ في صلاة الحاجة ﴾

عن الرضا تلاهته قال: إذا أحزنك أمر شديد فصل ركعتين تقرأ في إحداهما الفاتحة وآية الكرسي وفي الثانية الفاتحة و«إنا أنزلناه في ليلة القدر» ثم خذ المصحف وارفعه فوق رأسك وقل: «اللهم بحق من أرسلته إلى خلقك وبحق كل آية فيه وبحق كل من مدحته فيه عليك وبحقك عليه ولا نعرف أحداً أعرف بحقك منك» «يا سيدي يا الله» عشر مرات، «بحق محمد» عشراً، «بحق علي» عشراً، «بحق فاطمة عشراً» بحق إمام بعد كل إمام بعده عشراً حتى ينتهي إلى إمام حق الذي هو إمام زمانك فإنك لا تقوم من مقامك حتى تُقْضَى حاجتك.

# ﴿ صلاة أخرى﴾

عن مقاتل بن مقاتل قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك علمني دعاء لقضاء الحوائج؟ فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمة فاغتسل والبس أنظف ثيابك وتطيب وابرز تحت السماء فصل ركعتين، تفتتح الصلاة وتقرأ فاتحة الكتاب و«قل هو الله أحد» خمس عشرة مرة ثم تركع فتقرأ خمس عشرة مرة على مثال صلاة التسبيح، غير أن القراءة خمس عشرة مرة ثم تسجد فتقول في سجودك: اللهم إن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك فهو باطل سواك فإنك أنت الله

الحق المبين، إقض لي حاجتي كذا وكذا الساعة الساعة» وتلح(١) فيما أردت، فإذا قضيت حاجتك فصل صلاة الشكر.

روى هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عزيتها قال: قال في صلاة الشكر: إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فصل ركعتين، تقرأ في الأولى فاتحة الكتاب و«قل هو الله أحد» وتقرأ في الثانية فاتحة الكتاب و «قل يا أيها الكافرون» وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك: «الحمد لله شكراً شكراً وحمداً حمداً» وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك: «الحمد لله الذي استجاب دعائى وأعطانى مسألتى».

من (الروضة) قال الصادق عبر : العافية نعمة خفية (٢) إذا وجدت نسيت وإذا فقدت ذكرت، والعافية نعمة يعجز عنها الشكر.

قال زين العابدين ترفيتهم: من قال: « الحمد لله » فقد أدى شكر كل نعمة لله عز وجل.

### ﴿ صلاة العفو﴾

إذا أحسست من نفسك بفترة فلا تدع عند ذلك صلاة العفو وهي ركعتان بالحمد و«إنا أنزلناه» مرة واحدة في كل ركعة وتقول بعد القراءة: «رب عفوك عفوك» خمس عشرة مرة، ثم تركع وتقولها عشراً وتتم الصلاة كمثل صلاة جعفر رضى الله عنه.

## ﴿ صلاة لحديث النفس﴾

عن الصادق عنيت قال: ليس من مؤمن يمر عليه أربعون صباحاً إلا حدث نفسه فليصل ركعتين وليستعذ (٣) بالله من ذلك.

<sup>(</sup>١) لحَّ في الشيء: لجَّ في طلبه.

<sup>(</sup>٢) خفية: مستورة.

<sup>(</sup>٣) استعاذ: استجار واستنجد.

وعنه علائم قال: شكا آدم خلائم الله عز وجل حديث النفس فنزل عليه جبرئيل علائم فقال: قل: « لا حول ولا قوة إلا بالله» فقالها فذهب عنه، قال: فهذا أصل « لا حول ولا قوة إلا بالله».

وعن الباقر تنصير قال: جاء رجل إلى النبي كين فشكا إليه الوسوسة وحديث النفس وديناً فدحه والعيلة، فقال له رسول الله كين قل: « توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً » وكررها مراراً ، فما لبث أن عاد إلى النبي كين فقال: يا رسول الله قد أذهب الله عني الوسوسة وأدى عني الدين وأغناني من العيلة .

#### ﴿ صلاة الاستغفار ﴾

عن النبي خلالته أنه قال: إذا رأيت في معاشك ضيفاً وفي أمرك التياثاً (١) فأنزل حاجتك بالله عز وجل ولا تدع صلاة الاستغفار وهي ركعتان: تفتتح الصلاة وتقرأ « الحمد» و « إنا أنزلناه» مرة واحدة في كل ركعة ثم تقول بعد القراءة: « أستغفر الله» خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها عشراً على هيئة صلاة جعفر رضي الله عنه يصلح الله لك شأنك(٢) كله.

## ﴿ صلاة الكفاية ﴾

عن الصادق خصير قال: تصلي ركعتين وتسلم وتسجد وتثني على الله تعالى وتحمده وتصلي على النبي محمد وآله، وتقول: : « يا محمد يا جبرئيل، يا جبرئيل يا محمد اكفياني مما أنا فيه فإنكما كافيان، احفظاني باذن الله فإنكما حافظان» مائة مرة.

<sup>(</sup>١) الالنياث: الالتفات والاختلاط.

<sup>(</sup>٢) الشأن: الحال والكيفية.

# ﴿ صلاة لمن اصابه غم أو هم﴾

عن الرضا المعتلم: يصلي ركعتين يقرأ في كل واحدة منهما « الحمد» مرة و« إنا أنزلناه» ثلاث عشرة مرة فإذا فرغ سجد وقال: « اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين ورحمن الدنيا ورحيم الآخرة، صل على محمد وآل محمد وارحمني رحمة تطفىء بها عني غضبك وسخطك وتغنيني بها عمن سواك،» ثم يلصق خده الأيمن بالأرض ويقول: « يا مذل كل جبار عنيد ويا معز كل ذليل وحقك قد بلغ المجهود مني في أمر كذا ففرج عني» ثم يلصق خده الأيسر بالأرض ويقول مثل ذلك، ثم يعود إلى سجوده على جبهته ويقول مثل ذلك، فإن الله سبحانه يفرج غمه ويقضي حاجته.

# ﴿ صلاة الفرج﴾

عن أمير المؤمنين علايته قال: تصلي ركعتين، تقرأ في الأولى « الحمد لله» و« قل هو الله أحد» ألف مرة وفي الثانية « الحمد لله» و «قًل هو الله أحد» مرة واحدة ثم تتشهد وتسلم وتدعو بدعاء الفرج، فتقول: « اللهم يا من لا تراه العيون ولا تُخالطه الظنون، يا من لا يصفه الواصفون يا من لا تغيّره الدهور، يا من لا يضمى الدوائر، يا من لا يذوق الموت، يا من لا يخشى الفوت، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، يا من يعلم مثاقيل الجبال وكيل البحور وعدد الأمطار وورق الأشجار ودبيب الذر ولا يواري منه سماء سماءً ولا أرض أرضاً ولا بحر ما في وعره تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار باسمك المخزون المكنون الذي في علم الغيب عندك اختصصت به لنفسك وشققت منه اسمك فإنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وباسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وبحق أبيائك المرسلين وبحق حملة عرشك وبحق ملائكتك المقربين وبحق جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وبحق محمد وآله وعترته صلواتك عليهم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل خير عمري آخره وخير أعمالي خواتيمها وأسألك مغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين»

#### ﴿ صلاة المكروب﴾

تصلي ركعتين وتأخذ المصحف فترفعه إلى الله تعالى وتقول: «اللهم إني أتوجه إليك بما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما به تُخاف وترجى، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وتقضي حاجتي» وتسميها.

#### ﴿ صلاة الاستغاثة بالبتول﴾

تصلي ركعتين ثم تسجد وتقول: «يا فاطمة» مائة مرة ثم تضع خدك الأيمن على الأرض وقل مثل ذلك وتضع خدك الأيسر على الأرض، وتقول مثله ثم اسجد وقل ذلك مائة وعشر دفعات وقل: «يا آمناً من كل شيء وكل شيء منك خائف حذر أسألك بأمنك من كل شيء وخوف كل شيء منك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعطيني أماناً لنفسي وأهلي ومالي وولدي حتى لا أخاف أحداً ولا أحذر من شيء أبداً إنك على كل شيء قدير».

## «صلاة الاستغاثة»

إذا هممت بالنوم في الليل فضع عند رأسك إناءً نظيفاً فيه ماء طاهر وغطّه بخرقة نظيفة، فإذا انتبهت لصلاتك في آخر الليل فاشرب من الماء ثلاث جرع ثم توضأ بباقيه وتوجه إلى القبلة وأذن وأقم وصل ركعتين، تقرأ فيهما ما تيسر من القرآن، فإذا فرغت من القراءة، قلت في الركوع: «يا غياث المستغيثين» خمساً وعشرين مرة ثم ترفع رأسك فتقول مشل ذلك، ثم تسجد وتقول مثل ذلك ثم تجلس وتقوله وتسجد وتقوله وتجلس وتقوله وتنهض إلى الثانية فتفعل كفعلك في الأولى وتسلم وقد أكملت ثلاثمائة مرة ما تقوله، ثم ترفع رأسك إلى السماء وتقول ثلاثين مرة: « من العبد الذليل إلى المولى الجليل» وتذكر حاجتك فإن الإجابة تسرع بإذن الله.

#### ﴿ صلاة الغياث﴾

عن أبي عبد الله قال: إذا كانت لأحدكم استغاثة إلى الله تعالى فليصل ركعتين ثم يسجد ويقول: «يا محمد يا رسول الله، يا علي يا سيد المؤمنين والمؤمنات بكما أستغيث إلى الله تعالى، يا محمد يا علي أستغيث بكما يا غوثاه بالله وبمحمد وعلي وفاطمة \_ وتعد الأئمة \_ بكم أتوسل إلى الله تعالى» فإنك تغاث من ساعتك إن شاء الله تعالى

#### ﴿ صلاة الضر والفقر ﴾

تصلي ركعتين تحسنهما وتسجد وتقول: «يا ماجد يا واحد يا أحد يا كريم أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا رسول الله إني أتوجه بـك إلى الله ربي وربك ورب كل شيء أسألك يا الله ان تصلي على محمد وآله وأسألك أن تنفحني نفحة من نفحاتك فتحاً يسيراً ورزقاً واسعاً ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به عيالي»

#### ﴿ صلاة المكروب﴾

عن أبي عبد الله عليه الله عليه قال: من نزل به كرب فليغتسل وليصل ركعتين ثم يضطجع ويضع خده الأيمن على يده اليمنى فيقول: « يا معز كل ذليل، يا مذل كل عزيز وحقك لقد شق علي كذا وكذا» ويسمي الأمر الذي نزل به.

## ﴿ صلاة الاستعداء (١)﴾

عن الصادق علائلة قال: تسبغ الوضوء أي وقت أحببت، ثم تصلي ركعتين تتم ركوعهما وسجودهما، فإذا فرغت مرغت خديك على الأرض وقلت: «يا رباه» حتى ينقطعُ النفس ثم قلت: «يا من أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشًاها ما غشّى. إن

<sup>(</sup>١) الاستعداء: طلب التقوية والنصرة.

كان فلان ابن فلان ظالماً فيما ارتكبني به فاجعل عليه منك وعداً ولا تجعل له في حلمك نصيباً يا أقرب الأقربين».

#### ﴿ صلاة الظلامة ﴾ \_\_\_

تفيض عليك الماء، ثم تصلي ركعتين وترفع رأسك إلى السماء وتبسط يديك وتقول: « اللهم رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وأله عدوهم اللهم إن فلان ابن فلان قد ظلمني ولا أجد من أصول به غيرك (١) فاستوف (٢) لي منه ظلامتي الساعة الساعة بحق من جعلت له عليك حقاً وبحقك عليهم إلا فعلت ذلك، يا مخفف الأحكام والاخذ، يا مرهوب البطش، يا مالك الفضل».

## ﴿ صلاة الانتصار من الظالم ﴾ \_

عن أبي عبد الله عنصيد أنه قال: إذا طلبت بمظلمة فلا تدع على صاحبك، فإن الرجل يكون مظلوماً فلا يزال يدعو حتى يكون ظالماً، ولكن إذا ظلمت فاغتسل وصل ركعتين في موضع لا يحجبك عن السماء ثم قل: « اللهم إن فلان ابن فلان ظلمني وليس لي أحد أصول به غيرك فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي سألك به المضطر فكشفت ما به من ضر(٣) ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تستوفي لي ظلامتي الساعة الساعة» فإنك لا تلبث حتى ترى ما تحب.

# ﴿ صلاة أخرى ﴿

عن يونس بن عمار قال: شكوت إلى أبي عبد الله تنصير رجلًا كان يؤذيني فقال تنصير : ادع عليه، قلت: دعوت عليه، قال: ليس هكذا ولكن أقلع عن

<sup>(</sup>١) صال عليه: سطا ووثب عليه وقهره. الظلامة \_ بالضم: الظُّلم وما احتملته من الظُّلم.

<sup>(</sup>٢) استوفى الدَّين: أخذه واستردَّه.

<sup>(</sup>٣) الضّرّ: الأذى العظيم.

الذنوب وصم وصل وتصدق فإذا كان آحر الليل فأسبغ الوضوء ثم قم فصل ركعتين ثم قبل وأنت ساجد: « اللهم إن فلان ابن فلان قد آذاني، اللهم أسقم بدنه واقطع أثره وأنقض أجله وعجل له ذلك في عامه هذا» قال: ففعلت فما لبث أن هلك.

## ﴿ صلاة العسر ﴾

عن أبي عبد الله عنه عنه قال: إذا عسر عليك أمر فصل عند الزوال ركعتين تقرأ في الأولى فاتحة الكتاب « وقل هو الله أحد» و « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ـ إلى قوله: وينصرك الله نصراً عزيزاً » وفي الثانية فاتحة الكتاب و « قل هو الله أحد» و «ألم نشرح لك صدرك» وقد جرب.

## ﴿ صلاة في المهمات﴾

عن الحسين بن علي عليهما السلام: تصلي أربع ركعات تحسن قنوتهن وأركانهن، تقرأ في الأولى « الحمد» مرة، « وحسبنا الله ونعم الوكيل» سبع مرات، وفي الثانية « الحمد» مرة وقوله: « ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تَرَنِ أنا أقبل منك مالاً وولداً» سبع مرات، وفي الشالثة « الحمد» مرة وقوله: ﴿ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الطالمين ﴾ سبع مرات، وفي الرابعة « الحمد» مرة وقوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد» سبع مرات، ثم تسأل حاجتك.

# ﴿صلاة لمن أصابته مصيبة﴾

يصلي أربع ركعات بفاتحة الكتاب مرة والإخلاص سبع مرات وآية الكرسي مرة فإذا سلم يقول: «صلى الله على النبي الأمي وآله» ثم يسبح ويحمد ويهلل ويكبر فيعطيه الله تعالى ما وعد.

### ﴿ صلاة الرزق﴾

عن النبي كرب عن جبرئيل والمحادد : يصلي ركعتين يقرأ في الأولى «الحمد» مرة و إنا أعطيناك الكوثر» ثلاث مرات و «الإخلاص» ثلاث مرات و في الثانية « الحمد» مرة والمعوذتين كل واحدة ثلاث مرات.

#### ﴿ صلاة الفقر ﴾

روى ميسر بن عبد العزيز قال: كنت عند أبي عبد الله فدخل عليه بعض أصحابنا فقال: جعلت فداك إني فقير، فقال له أبو عبد الله تنجيه: استقبل يوم الأربعاء فصمه واتله بالخميس والجمعة ثلاثة أيام، فإذا كان ضحى يوم الجمعة فزر رسول الله يحيه من أعلى سطحك أو في فلاة من الأرض حيث لا يراك أحد ثم صل مكانك ركعتين ثم اجْثُ على ركبتيك (۱) وأنت متوجه إلى القبلة ويدك اليمنى فوق اليسرى وقل: « اللهم أنت انت انقطع الرجاء إلا منك وخابت الأمال إلا فيك، يا ثقة من لا ثقة له لا ثقة لي غيرك، اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» ثم اسجد على الأرض وقل: « يا مغيث اجعل لي رزقاً من فضلك. فلن يطلع عليك نهار يوم السبت إلا برزق جديد.

كان النبي ﷺ إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله: يا أهلاه صلّوا. صلّوا.

## ﴿ صلاة الوالد لولده﴾

أربع ركعات: يقرأ في الأولى «الحمد» مرة، وعشر مرات ﴿ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ﴾ (٢) وفي الثانية «الحمد» مرة وعشر مرات ﴿ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء \* ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ﴾ (٣) وفي الثالثة «الحمد» مرة، وعشرة مرات ﴿ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ﴾ (٤) وفي الرابعة «الحمد» مرة، وعشر مرات ﴿ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ﴾ (٥) فإذا سلم قال عشراً. ﴿ ربنا هبلنا ﴾ الآية (٢).

<sup>(</sup>١) جثا ـ كدعا ورمى: جلس على ركبته أو قام على أطراف أصابعه. (٤) سورة الفرقان: آية ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية ١٢٨. (٥) سورة الأحقاف: آية ١٥٠.

#### ﴿ صلاة الولد لوالديه ﴾

ركعتان: الأولى بفاتحة الكتاب وعشر مرات ﴿رَبّنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب﴾ وفي الثانية الفاتحة وعشر مرات ﴿رب اغفر لي وللوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات﴾ (١) فإذا سلم يقول عشر مرات: ﴿رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ﴾ (٢).

## ﴿ صلاة أخرى ﴾

ركعتان: يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، مرة، وعشرين مرة « رب ارحمهما كما ربياني صغيراً» فإذا فرغ سجد ويقولها عشرة أخرى.

#### ﴿ صلاة الغنية ﴾ (٣)

ركعتان: في كل ركعة الفاتحة وعشر مرات قل: ﴿اللهم مالكَ الملك﴾ الآية (٤) فإذا سلم يقول عشراً: «رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين» وعشر مرات «اللهم صل على محمد وآل محمد» ثم يسجد ويقول: «رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب».

# ﴿ صلاة أُخرى﴾

ركعتان: في كل ركعة الفاتحة وخمس عشرة مرة سورة قريش، وبعد التسليم يصلي عشر مرات على النبي كالتوني ثم يسجد ويقول عشر مرات: «اللهم أغننى بفضلك عن خلقك».

## ﴿صلاة أخرى﴾

أربع ركعات: يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والفلق عشر مرات، وفي الشانية الفاتحة مرة و« قل يا أيها الكافرون» عشر مرات وآية الكرسي عشر مرات و« آمن

<sup>(</sup>١) سورة نوح: آية ٢٨. ﴿

<sup>(</sup>٢) سورة بني إسرائيل (الإسراء): الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الغناء \_ ككلام \_ الاكتفاء واليسار، والاسم منه الغنية \_ بالضم والكسر: الاكتفاء واليسار أيضاً.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: آية ٢٦.

الرسول إلخ» (۱) عشر مرات، فإذا سلم في الركعتين يقول عشر مرات: «سبحان الله أبد الأبد، سبحان الله الواحد الأحد، سبحان الله الفرد الصمد، سبحان الله الذي رفع السموات بغير عمد، المتفرد بلا صاحبة ولا ولد» وفي الثالثة الفاتحة مرة و«ألهاكم» ثلاث مرات، وفي الرابعة الفاتحة مرة و«إنا أنزلناه» و«إذا زلزلت» ثلاث مرات، فإذا فرغ سجد ويقول في سجوده سبع مرات: «اللهم إني أسألك التيسير في كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير» ثم يرفع رأسه ويقول عشر مرات: «فلله الحمد رب السموات ورب الأرض-تمام السورة (٢٠٠٠).

#### ﴿ صلاة الدين ﴾

أدبع ركعات: يقرأ في الأولى « الحمد» مرة والمعوذتين عشر مرات و« قبل هو الله أحد» عشر مرات، وفي الثانية « الحمد» وآية الكرسي عشر مرات و «قل يا أيها الكافرون » عشر مرات، و «آمن الرسول » عشر مرات فإذا سلم سبح كما هو مثبت، وفي الركعة الثالثة «الحمد» مرة و«ألهاكم التكاثسر» ثلاث مرات و«إنّا أعطيناك الكوثر» ثلاث مرات] وفي الركعة الرابعة « الحمد» مرة و « إنا أنزلناه » ثلاث مرات و « إذا زلزلت » ثلاث مرات، فإذا سلم سجد ويقول في سجوده كما هو مثبت فيما تقدم.

## ﴿ صلاة الجائع ﴾

عن أبي عبد الله ﴿ وَال : من كان جائعاً فصلى ركعتين وقال : « رب أطعمني فإني جائع » أطعمه الله من ساعته .

عنه منتصلا قال: دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب يجرّ إليه الرزق ويدفع عنه الملاء

وعنه عنصته قال: جاءت فاطمه عليها السلام إلى النبي تشكير فشكت الجوع فقال لها: قولي: «يا مشبع الجوعة ويا رافع الوضعة لا تجع فاطمة بنت محمد يتراث المرها أن تدعو به.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٨٥، ٢٨٦.

# ﴿ صلاة في استجلاب الرزق﴾

جاء رجل إلى النبي مَنْ فقال: يا رسول الله إني ذو عيال وعلي دين وقد اشتد حالي فعلمني دعاء أدعو الله عز وجل به يرزقني ما أقضي به ديني وأستعين به على عيالي. فقال رسول الله عَنْ في عبد الله توضأ وأسبغ وضوءك ثم صل ركعتين تتم الركوع والسجود ثم قل: «يا ماجد يا واحد يا كريم أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك ورب كل شيء، وأسألك اللهم أن تصلي على محمد وأهل بيته وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحاً يسيراً ورزقاً واسعاً ألم به شعثي (١) وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي».

# ﴿ صلاة أخرى للحاجة ﴾

عن أبي عبد الله المنتهد قال: إذا مضى ثلث الليل فقم وصل ركعتين بسورة الملك وتنزيل السجدة ثم ادعه وقبل: «يا رب قبد نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، لن يواري عنك ليل داج ولا سماء ذات أبراج ولا أرض ذات مهاد ولا بحر لجي ولا ظلمات بعضها فوق بعض، يا صريخ الأبرار وغياث المستغيثين برحمتك أستغيث فصل على محمد وآل محمد واقض لي حاجة كذا وكذا ولا تردني خائباً ولا محروماً يا أرحم الراحمين، فإنها في قضاء الحاجات كآخذ باليد.

#### ﴿ صلاة الشدة ﴾

قال الكاظم عصم : تصلي ما بدا لك، فإذا فرغت فألصق خدك وجبينك بالأرض وقل: «يا قوة كل ضعيف، يا مذل كل جبار قد وحقّك بلغ الخوف مجهودي ففرج عني» ثلاث مرات، ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقل: «يا مذل كل جباريا معز كل ذليل قد وحقّك أعيا(٢) صبري ففرج عني» ثلاث مرات،

<sup>(</sup>١) الشعث: ما تفرق من الشيء.

<sup>(</sup>٢) أعياه الشيء: أصابه بتعب شديد والاسم منه العيّ.

ثم تقلب خدك الأيسر وتقول مثل ذلك ثلاث مرات، ثم تضع جبهتك على الأرض وتقول: «أشهد أن كل معبود من تحت عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك، تعلم كربتي ففرج عني» ثلاث مرات ثم اجلس وأنت مسترسل وقل: «اللهم أنت الحي القيوم العلي العظيم الخالق البارىء المحيي المميت البديء البديع لك الكرم ولك الحمد ولك المن ولك الجود، وحدك لا شريك لك، يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد كذلك الله ربي» ثلاث مرات «صل [ اللهم ] على محمد وآل محمد الصادقين وافعل بي كذا وكذا».

## ﴿ صلاة المظلوم ﴾

تصلي ركعتين بما شئت من القرآن وتصلي على محمد وآله ما قدرت عليه، ثم تقول: «اللهم إن لك يوماً تنتقم فيه للمظلوم لكن هلعي وجزعي لا يبلغان بي الصبر على أناتك وحلمك، وقد علمت أن فلاناً ظلمني واعتدى علي بقوته على ضعفي فأسألك يا رب العزة [ وقاسم الأرزاق] وقاصم الجبابرة وناصر المظلومين أن تريه قدرتك، أقسمت عليك يا رب العزة الساعة الساعة».

## ﴿ صلاة أُخرى ﴾

محمد بن الحسن الصفار يرفعه قال: قلت له: إن فلاناً ظالم لي، فقال: أسبغ الوضوء وصل ركعتين وأثن على الله تعالى وصل على محمد وآله ثم قل: « اللهم إن فلاناً ظلمني وبغى علي فابله بفقر لا تجبره وبسوء لا تستره» قال: ففعلت فأصابه الوضح (١)

وفي رواية أخرى قال: ما من مؤمن ظُلم فتوضأ وصلى ركعتين ثم قال: « اللهم إني مظلوم فانتصر » وسكت إلا عجل الله تعالى له النصر .

## ﴿ صلاة أخرى للمهمات﴾

روي أن علي بن الحسين عليهما السلام كان إذا حزنه أمر لبس أنظف ثيابه

<sup>(1)</sup> الوصح - بالتحريك -: البرص.

وأسبغ الوضوء وصعد أعلى سطحه فصلى أربع ركعات، يقرأ في الأولى « الحمد» و« إذا زلزلت» وفي الثانية « الحمد» و« إذا جاء نصر الله»، وفي الثالثة « الحمد» و« قل يا أيها الكافرون» وفي الرابعة « الحمد» «وقل هو الله أحد» ثم يرفع يديه إلى السماء ويقول: « اللهم إني اسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغالق أبواب السماء للفتح انفتحت وإذا دعيت بها على مضائق الأرضين للفرج انفرجت، وأسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على أبواب العسر لليسر تيسرت، وأسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على القبور انتشرت، صل على محمد وآل محمد واقلبني بقضاء حاجتي» قال على بن الحسين عليهما السلام: إذاً والله لا يزول قدمه حتى تقضى حاجته إن شاء الله تعالى.

# ﴿ صلاة أخرى﴾

عن الصادق عنيم قال: تصلي ركعتين كيف شئت، ثم تقول: « اللهم أثبت رجاءك في قلبي واقطع رجاء من سواك عني حتى لا أرجو إلا إياك ولا أثق إلا بك».

#### ﴿ صلاة طلب الولد﴾

عن أمير المؤمنين وصلات قال: إذا أردت الولد فتوضأ وضوءاً سابغاً وصل ركعتين وحسنهما واسجد بعدهما سجدة وقل: «أستغفر الله» إحدى وسبعين مرة، ثم تغش امرأتك وقل: «اللهم ارزقني ولداً لأسميه باسم نبيك [محمد عَنَيْنِيْنِ] فإن الله يفعل ذلك ولا تشك في ذلك فإني أمرتك بالطهور وقد قال الله تعالى ﴿ ويحب المتطهرين ﴿ (١) وأمرتك بالصلاة وقد سمعت رسول الله يقول: «أقرب ما يكون العبد من ربه إذا رآه ساجداً راكعاً » وأمرتك بالاستغفار وقد قال الله تعالى: ﴿ استغفر وا ربكم إنه كان غفاراً \* يرسل السماء عليكم مدراراً \* ويمددكم بأموال وبنين ﴾ (٢) وقال تعالى لنبيه عَنْمُونِيْنَ : ﴿ إن تستغفر عليكم مدراراً \* ويمددكم بأموال وبنين ﴾ (٢) وقال تعالى لنبيه عَنْمُونُون تستغفر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: أية ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة نوح: الايات ١٠ و١١ و١٢.

لهم سبعين مرة فلن يغفر لهم (١٠) فأمرتك أن تزيد على السبعين.

# ﴿ صلاة الخوف من الظالم ﴾

قال: اغتسل وصل ركعتين واكشف عن ركبتيك واجعلهما مما يلي المصلى وقبل مائة مرة: «ياحي يا قيوم [ياحي] لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد وآل محمد وأغثني الساعة الساعة» فإذا فرغت من ذلك فقل: «أسألك اللهم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلطف لي وأن تغلب لي وأن تمكر لي وأن تُخدَع لي وأن تكيد لي وأن تكفيني مؤنة فلاناابن فلان» فإن هذا كان دعاء النبي عنها يوم أحد.

#### ﴿ صلاة الكفاية ﴾

عن أبي عبد الله الحسين بن محمد البروفري مرفوعاً (٢) قال: من كانت له حاجة إلى الله تعالى يغتسل ليلة الجمعة بعد نصف الليل ويأتي مصلاه ويصلي ركعتين يقرأ في الركعة الأولى: « الحمد» فإذا بلغ « إياك نعبد وإياك نستعين» يكررها مائة مرة ويتم في المائة إلى آخره ويقرأ سورة « التوحيد» مرة واحدة ثم يركع ويسجد ويسبح فيها سبعة سبعة ويصلي الركعة الثانية على هيئته ويدعو بهذا الدعاء، فإذا فعل ذلك قضى الله حاجته البتة كائنة ما كانت إلا أن تكون في قطيعة رحم. والدعاء: « اللهم إن أطعتك فالمحمدة لك وإن عصيتك فالحجة لك، منك الروح ومنك الفرج، سبحان من أنعم وشكر، سبحان من قدر وغفر، إلهي إن كنت قد عصيتك فإني قد أطعتك في أحب الاشياء إليك وهو الإيمان وقد عصيتك يا إلهي على غير وجه المكابرة ولا الخروج عن عبوديتك ولا الجحود لربوبيتك ولكن أطعت هواي وأزلني الشيطان فلك الحجة على والبيان فإن تعذبني فبذنوبي غير ظالم، وإن تغفر لي وترحمني فإنك جواد كريم، يا كريم المستحدة على في أنت عذبي في فائت عير عبوديته ولا منا منه على عير عبوديته ولا الخروج عن عبوديته والميان عذبني فبذنوبي غير ظالم، وإن تغفر لي وترحمني فإنك جواد كريم، يا كريم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ٨٠ -

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن سفيان بن خالد البزوفري ثقة جلبل.

يا كريم يا كريم» حتى ينقطع النفس، ثم يقول: «يا آمناً من كل شيء وكل شيء منك منك خائف حذر أسألك بأمنك من كل شيء وخوف كل شيء منك أن تصلي على محمد وآله وأن تعطيني أماناً لنفسي وأهلي وولدي وسائر ما أنعمت به علي حتى لا أخاف أحداً ولا أحذر من شيء أبداً إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل، يا كافي إبراهيم نُمرود ويا كافي موسى فرعون أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكفيني شر فلان ابن فلان» ويستكفي شر من يخاف شره فإنه يُكفى بإذن الله تعالى، ثم يسجد ويسأل الله حاجته ويتضرع إلى الله، فإنه روي أنه ما من مؤمن ولا مؤمنة صلى هذه الصلاة ودعا بهذا الدعاء خالصاً إلا فتحت له أبواب السماء للإجابة وأجيب في وقته وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس.

### ﴿ صلاة الذكاء وجودة الحفظ﴾

عن سدير يرفعه إلى الصادقين عليهما السلام قال: تكتب بزعفران «الحمد» وآية الكرسي و«إنا أنزلناه» و«يس» و«الواقعة» و [سبّح] الحشر «وتبارك» و«قل هو الله أحد» والمعوذتين في إناء نظيف، ثم تغسل ذلك بماء زمزم أو بماء المطر أو بماء نظيف ثم تُلقي عليه مثقالين لباناً (۱) وعشرة مثاقيل سكرا وعشرة مثاقيل عسلا، ثم تضعه تحت السماء بالليل وتضع على رأسه حديدة، ثم تصلي آخر الليل ركعتين تقرأ في كل ركعة «الحمد» و«قل هو الله أحد» خمسين مرة، فإذا فرغت من صلاتك شربت الماء على ما وصفته، فإنه جيد مجرب للحفظ إن شاء الله تعالى.

## ﴿ صلاة لحفظ القرآن ﴾

صل ليلة الجمعة أو يومها أربع ركعات تقرأ في الأولى فاتحة الكتاب و«يس» والثانية «حم الدخان» والثالثة «حم السجدة» والرابعة «تبارك الملك فإذا

<sup>(</sup>١) اللبان - بالضم - : الكندر.

. صلوات لأسباب مختلفة مكارم الأخلاق

سلمت فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبي وآله ـ صلى الله عليهم ـ واستغفر للمؤمنين مائة مرة، ثم قل: « اللهم ازجرني بترك معاصيك أبداً ما أبقيتني وارحمني من أن أتكلف طلب ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام يا الله يا رحمن [ يا رحيم ] أسألك بجلالك وبنور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك المنزل على رسولك وترزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني ، اللهم بديع السموات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام يا الله يا رحمن أسألك بجلالك وبنور وجهك أن تنور بكتابك بصري وتطلق به لساني وتفرح به قلبي وتشرح به صدري وتستعمل به بدني وتقويني على ذلك وتعينني عليه فإنه لا يعين على الخير غيرك ولا يوفق له إلاأنت، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي يعين على الخير غيرك ولا يوفق له إلاأنت، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

#### ﴿ صلاة الضالة ودعاؤها ﴾

روى جابر الأنصاري: إن النبي مَنْ عَلَيْهُ علم علياً وفاطمة عليها السلام هذا الدعاء وقال لهما: إن نزلت بكما مصيبة أو خفتما جور سلطان أو ضلت لكما ضالة فأحسنا الوضوء وصليا ركعتين وارفعا أيديكما إلى السماء وقولا: «يا عالم الغيب والسرائريا مطاع يا عليم يا الله يا الله يا الله يا هازم الأحزاب لمحمد، يا كائد فرعون لموسى، يا منجي عيسى من أيدي الظلمة، يا مخلص قوم نوح من الغرق، يا راحم عبده يعقوب، يا كاشف ضر أيوب، يا منجي ذي النون من الظلمات يا فاعل كل خير، يا هادياً إلى كل خير، يا دالاً على كل خير، يا آمراً بكل خير، يا خالق الخير ويا أهل الخير أنت الله رغبت إليك فيما قد علمت وأنت علام الغيوب، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد» ثم سلا الحاجة تجابا إن شاء الله تعالى.

## ﴿ ما يتعبد عند رؤية الهلال ﴾

تكتب على يدك اليسرى بسبابة يمينك «الله محمد علي فاطمة الحسن الحسين» إلى آخرهم، وتكتب «قل هو الله أحد» إلى آخرها، ثم تقول: «اللهم

إن الناس إذا نظروا إلى الهلال نظر بعضهم إلى وجوه بعض ويتبرك بعضهم ببعض، وإني نظرت إلى أسمائك واسم نبيك ووليك وأوليائك وإلى كتابك فأعطني كل الذي أحب أن تعطينيه من الخير واصرف عني كل الذي أحب أن تصرفه عني من الشر وزدني من فضلك ما أنت أهله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

#### ﴿ نسخة رقعة ﴾

تكتب بقلم لا شيء فيه بين سطور الكتاب أو الرقعة المشتملة على الحاجة حتى لا يخلو سطر منها من حرف من هذه الحروف: « محمد وعلي والخضر أبو تراب، بسم الله الرحمن الرحيم الملك الحق المبين إن الله وعد الصابرين مخرجاً مما يكرهون ورزقاً من حيث لا يحتسبون إن الله هو السميع العليم، جعلنا الله وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم إني اسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي - إلى أن تقول - والحجة الخلف القائم المنتظر صلوات الله عليهم وسلم تسليماً أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تيسر أمري وتسهله لي وتغلبه لي وترزقني خيره وتصرف عني شره برحمتك يا أرحم الراحمين».

## ﴿ كلمات تقال عند ختم القرآن﴾

عن أمير المؤمنين عنصة قال: حبيبي رسول الله تتناقط أمرني أن أدعو بهن عند ختم القرآن: « اللهم إني اسألك إخبات المخبتين (١) وإخلاص الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار.

<sup>(</sup>١) الإخبات: الخضوع والخشوع. قال الله تعالى: ﴿ وَبَشُرُ الْمُحْبَيْنِ ﴾ .

# ﴿ في الدعاء عند أخذ المصحف

كان أبوعبد الله يعتبر إذا قرأ القرآن قال قبل أن يقرأ حين ياخذ المصحف: « اللهم إني أشهد أن هذا كتابك المنزل من عندك على رسولك محمد بن عبد الله وكلامك الناطق على لسان نبيك جعلته هادياً منك إلى خلقك وحبلاً متصلاً فيها بينك وبين عبادك ، اللهم إني نشرت عهدك وكتابك ، اللهم فاجعل نظري فيه عبادة وقراءتي فيه فكراً وفكري فيه اعتباراً واجعلني ممن اتعظ ببيان مواعظك فيه واجتنب معاصيك ، ولا تطبع عند قراءتي على قلبي ولا على سمعي ولا تجعل على بصري غشاوة ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فيها ، بل اجعلني أتدبر آياته وأحكامه آخذاً بشرائع دينك ، ولا تجعل نظري فيه غفلة ولا قراءتي هذراً إنك أنت الرؤوف الرحيم»

# ﴿ في الدعاء عند الفراغ من قراءة القرآن﴾

« اللهم إني قد قرأت ما قضيته من كتابك السذي أنزلت على نبيك الصادق يَمْ فلك المحمد ربنا، اللهم اجعلني ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه، واجعله لي أنساً في قبري وأنساً في حشري واجعلني ممن ترقيه بكل آية قرأها درجة في أعلى عليين آمين رب العالمين، وإذا سمعت شيئاً من عزائم القرآن يجب عليك السجود وتسجد بغير تكبير وتقول: « لا إله إلا الله حقاً حقاً، لا إله إلا الله عبودية ورقاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير، ثم ترفع رأسك وتكبر.

قال الصادق عنصيد : من قرأ مائة آية من أيّ آي القرآن شاء ثم قال سبع

مرات: « يا الله » فلو دعا على الصخور فلقها.

# ﴿ دعاء فيه اسم الله الأكبر ﴾

عن معاذ بن جبل قال: أرسلني رسول الله عنه ذات يوم إلى عبد الله بن سلام وعنده جماعة من أصحابه فحضر، فقال النبي كمايي يا عبد الله أخبرني عن عشر كلمات علمهن الله عز وجل إبراهيم تنصير يوم قذف به في النار أتجدهن في التوراة مكتـوباً؟ فقـال عبد الله : يـا رسول الله بـأبي أنت وأمي هل أنزل عليك فيهن شيء؟ فإني أجد ثوابها في التوراة ولا أجد الكلمات، وهي عشر دعوات فيهن اسم الله الأعظم . فقال، رسول الله عنه الله تعالى موسى تنبيته الله علمهن الله تعالى غير إبراهيم الخليل عنبيته ، فقال النبي ﷺ: وما تجد ثوابها في التوراة؟ قال عبد الله: يا رسول الله ومن يستطيع أن يبلغ ثوابها؟غير أني أجد في التوراة مكتوباً « ما من عبـد منّ الله عليه وجعـل هؤلاء الكلمات في قلبه إلا جعل النور في بصره واليقين في قلبه وشرح صدره للإيمان وجعل له نوراً من مجلسه إلى العرش يتلألأ ويباهي به مـلائكته في كـل يوم مرتين، ويجعل الحكمة في لسانه ويرزقه حفظ كتابه وإن لم يكن حريصاً عليــه ويفقهه في آلدين ويقذف المحبة له في قلوب عباده ويؤمنه من عذاب القبـر وفتنة الدجال ويؤمنه من الفزع الأكبر يوم القيامة ويحشره في زمرة الشهداء ويكرمــه الله ويعطيه ما يعطي الأنبياء بكرامته، ولا يخاف إذا خـاف الناس ولا يحــزن إذا حزن الناس، ويكتب عند الله صديقاً ويحشر يوم القيامة وقلبه ساكن مطمئن، وهو ممن يتسامع مع إبراهيم تنبيتهم يوم القيامة ولا يسأل بتلك الدعوات شيئًا إلا أعطاه الله ولو أقسم على الله لأبر قسمه، ويجاور الرحمن في دار الجلال ولــه أجر كــل شهيد استشهد منذ يـوم خلقت الدنيا قال النبي عَلَيْنُ : ومـا دار الجازل يـا بن سلام؟ قال: جنة عدن وهو موضع عرش الرحمن رب العـزة وهو في جـوار الله، قال ابن سلام: فعلمنا يـا رسول الله، ومنّ علينـا كما منّ الله عليك؟ قال النبي عَلَيْكُ : خروا لله سجداً قال: فخروا سجداً فلما رفعوا رؤوسهم قال النبي كالله : قولوا: « يا الله يا الله يا الله أنت المرهـوب منك جميـع خلقك، يا نور النـور أنت

الذي احتجبت دون خلقك فلا يدرك نورك نور، يـا الله يا الله يـا الله أنت الرفيـع الذي ارتفعت فوق عرشك من فوق سمائك فلا يصف عظمتك أحد من خلقك، يا نور النور قد استنار بنورك أهل سمائك واستضاء بضوئك أهل أرضك يا الله يا الله يا الله أنت الله الذي لا إله غيرك تعاليت عن أن يكون لـك شريـك وتعاظمت عن أن يكون لك ولد وتكرمت عن أن يكون لك شبيه وتجبرت عن أن يكون لك ضد، فأنت الله المحمود بكل لسان وأنت المعبود في كل مكان وأنت المذكور في كـل أوان وزمان، يـا نور النـور كل نـور خامـد لنورك يا ملك، يكل ملك يفني غيرك، يا دائم، كل حي يموت غيرك، يا الله يا الله يا الله الرحمن الرحيم ارحمني رحمة تطفىء بها غضبك وتكفّ بها عذابك وترزقني بها سعادة من عندك وتحلني بها دارك التي تسكنها خيرتك من خلقك يا أرحم الراحمين، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة(١) ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن يا مبتدىء النعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه ويا أملاه ويا غاية رغبتاه أسألك يا الله يا الله أن لا تشوه خلقي بالنار (٢) [وأن تغفر لي ولوالديّ برحمتك وأن تعطيني خير الدنيا والأخرة أنت على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين] قال: يا رسول الله وما ثواب من قال هذه الكلمات؟ قال: هيهات هيهات انقطع العلم، لو اجتمع ملائكة سبع سموات وسبع أرضين على ان يصفوا ثواب ذلك إلى يوم القيامة لما وصفوا من [كل] [الف] جزء جزء واحداً.

وذكر على الكلمات ثواباً وفضائل كثيرة لا يحتمل ذكرها ههنا التصرنا على ذكر المقصود مخافة التطويل.

#### ﴿في طلب الحاجة ﴾

من أزاد الخروج من بيته فليقـل عند خـروجه : « بسم الله وبـالله ولا حول

<sup>(</sup>١) الجريرة: الجناية والذنب لانها تجر العقوبة.

<sup>(</sup>۲) شوه الله وجهه بالنار: قبحه بها.

ولا قوة إلا بالله توكلت على الله» ويقرأ «الحمد» والمعوذتين و«قبل هو الله أحد» وآية الكرسي من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره وفوقه وتحته وإذا أراد الرجوع إلى بيته فليقل حين يدخل: «بسم الله وبالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمداً عبده ورسوله» ثم يسلم على أهله إن كان في البيت أحد، فإن لم يكن في البيت أحد فليقل بعد الشهادتين: «السلام على محمد بن عد الله خاتم النبيين، السلام على الائمة الهادين المهديين، السلام على عباد الله الصالحين» وإذا دخل السوق في الحاجة فليقل: «أشهد أن علينا وعلى عباد الله الصالحين» وإذا دخل السوق في الحاجة فليقل: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».

## ﴿ ومن دعاء أمير المؤمنين عليه السلام في الحاجة ﴾

« لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه الحليم الكريم، لا إلـه إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات يا هـو، يا من هـو هو، يا من ليس هو إلا هو، يا من لاهو إلا هو».

# ﴿ أيضاً في طلب الحاجة ﴾

عن أبي عبد الله عن علية قال: كان أبي إذا ألمت به حاجة يسجد من غير قراءة ولا ركوع، ثم يقول: « يا أرحم الراحمين» سبع مرات وما قالها مؤمن إلا قال الله جل جلاله: ها أنا ذا أرحم الراحمين سل حاجتك.

قال النبي عنيم لعلي عنيم : يا علي : إذا خرجت من منزلك تريد حاجة فاقرأ آية الكرسي فإن حاجتك تقضى إن شاء الله .

وعن الصادق عبيته قال: من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه.

من كتاب (عيون الأخبار)، عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر في طلبها يوم الخميس وليقرأ إذا خرج من منزله: آخر سورة آل عمران وآية الكرسي وسورة « إنا أنزلناه في ليلة القدر» وأم الكتاب

فإن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة.

### ﴿ في المهمات ﴾

عن أبي عبد الله تنصيح قال: إذا أصاب الرجل كربة أو شدة فليكشف عن ركبتيه وذراعيه وليلصقهما بالأرض ويلصق جؤجؤه (١) بالأرض ثم يدعو.

## ﴿ آخر ﴾

قال على تنبيح لابنه: إذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنيا فتوضأ وارفع يديك وقل: « يا الله » سبع مرات، ثم سل حاجتك، فإنه يستجاب لك.

# ﴿ آخر ﴾

عن أبي الحسن الأول المستهد قال: ما من أحد دهمه أمر يغمه أوكربته (٢) كربة فرفع رأسه إلى السماء ثم قال ثلاث مرات: « بسم الله الرحمن الرحيم» إلا فرج الله كربته وأذهب غمه إن شاء الله تعالى.

### ﴿ في الدين ﴾

عن الحسين بن خالد قال: لزمني دين ببغداد ثلاثمائة ألف وكان لي دين عند الناس أربعمائة ألف فلم يدعني غرمائي أخرج لاستقضي (٣) مالي على الناس وأعطيهم، قال: فحضر الموسم فخرجت مستتراً وأردت السوصول إلى أبي الحسن خفته فلم أقدر فكتب إليه أصف له حالي وما علي ومالي، فكتب إلي في عَرْض كتابي: قل في دبر كل صلاة: « اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن ترحمني بلا إله إلا أنت اللهم إني أسألك يا لا إله ألا أنت بحق لا إله إلا أنت أن ترضى عني بلا إله إلا أنت اللهم إني اسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن ترضى عني بلا إله إلا أنت اللهم إني اسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن تغفر لي بلا إله إلا أنت اللهم إني المالك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن تغفر لي بلا إله إلا أنت اللهم إني المالك يا لا إله إلا أنت أن حاجتك تقضى إن شاء الله، قال الحسين: فأدمتها فوالله دبر كل صلاة فريضة فإن حاجتك تقضى إن شاء الله، قال الحسين: فأدمتها فوالله

<sup>(</sup>١) الجؤجؤ ـ كهدهد: الصدر.

<sup>(</sup>٢) الكرُّب: الحزن يأخذ بالنفس ج: كروب.

<sup>(</sup>٣) استقضى الشيء: طلب تحصيله.

ما مضت بي إلا أربعة أشهر حتى اقتضيت ديني وقضيت ما علي واستفضلت مائة ، ألف درهم

# ﴿ في الدعاء على الظالم ﴾

قال رسول الله عَلَيْهِ : إذا خفت أمراً فأردت أن تُكفّى أمره وشره فاعتمد طلبة الهلال في أول الشهر، فإذا رأيته فقم قائماً على قدميك وقل كأنك تُومى أليه بالخطاب: ﴿ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت (١) وتومي بهذه الكلمة نحو دار الرجل الذي تخافه ثم تقول: ﴿ فاحترقت فاحترقت اللهم طمه بالبلاء طماً (٢) وغمه بالغماء غما وارمه بحجارة من سجيل وطيرك الأبابيل يا علي يا عظيم » ثم تقول مثل ذلك في الليلة الثانية من الشهر وفي الليلة الثائثة ، فإن نجح وبلغت ما تريد في الشهر الأول وإلا فعلت [ذلك] في الشهر الثاني تلتمس الهلال الليلة الأولى وتقول ما تعدم ذكره والثانية والثالثة ، فإن نجح وإلا فمثل ذلك في الشهر الثالث فلن تحتاج بعد ذلك بإذن الله عز جل .

﴿ آخر ﴾

جاء رجل إلى الصادق عجم فشكا إليه ظالماً يظلمه فقال له: قل: «يا ناصر المظلوم المبغي عليه إن كان فلان ابن فلان ظلمني وبغى علي فابتله بفقر لا تجبره (٣) وبلاء لا تستره فما دعا الرجل على ظالمه بهذا الدعاء إلا ثلاث مرات حتى أصابه وضح (٤) في جبهته ثم افتقر من بعده.

## ﴿ آخر ﴾

إذا دخلت على سلطان فقل: «خيرك بين عينيك وشرك تحت قدميك وأنا أستعين بالله عليك».

<sup>(</sup>١) البقرة: آية ٢٦٦.

 <sup>(</sup>٢) وطم الشيء: كثر. عظم وتفاقم. والغماء: الداهية والحزن.

<sup>(</sup>٣) جبر العظم: أصلَحَهُ.

<sup>(</sup>٤) الوَضَح: البرص وَهُوَداء.

## ﴿ آخر ﴾

عن الرضا تعضيه قال: إذا دعا أحدكم على عدوه فليقل: « اللهم اطرقه بليلة (١) لا أخت لها وأبح حريمه، يا من يكفي من كل شيء ولا يُكْفَى منه شيء صل على محمد وآل محمد واكفنى مؤنته بلا مؤنة».

# ﴿ آخر ﴾

إذا فزعت من رجل فقـل: «حسبي الله لا إله إلا هـو عليه تـوكلت وهـو رب العرش العظيم، أمتنع بحول الله وقوته من حولهم وقوتهم اوأمتنع برب الفلق من شر ما خلق ما شاء الله لا قوة إلا بالله».

### ﴿ في طلب الرزق﴾

عن الرضا تنصير قال: شكا رجل إلى أبي عبد الله تنصير الفقر، فقال: أذّن إذا سمعت الأذان كما يؤذن المؤذن.

عن الصادق معتمد قال: « اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيداً فَقَرِّبُهُ وإن كان قريباً فأعطنيه وإن كان قد أعطيتنيه فبارك لي فيه وجنبني عليه المعاصي والردى.

### ﴿ في الخوف﴾

قال الصادق عنفته: إذا كنت في سفر أو مفازة (٢) فخفت جنياً أو آدمياً فضع يمينك على أم رأسك وأقرأ برفيع صوتك: ﴿أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يبرجعون (٣) وروي في هذه الآية أنها تقرأ للدابة التي تمنع اللجام، تقرأ في أذنها وتقول: «اللهم سخرها وبارك [لي] فيها بحق محمد وآله» وتقرأ «إنا أنزلناه».

<sup>(</sup>١) يقال أتانا فلاناً طروقاً أي ليلاً. وأصله الصك والقرع والدق. وفي بعض النسخ (ببلية) والبلية: شدة الهم والحزن وهو الأظهر.

<sup>(</sup>٢) المفازة: الفلاة لا ماء فيها.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: آية ٨٣.

وقال علي يزيته : ما عشرت دابتي قط، قيل: ولم ذلك؟ قال: لأني لم أطأ [بها] زرعاً قط.

# ﴿ في من خاف الأسد على نفسه وغنمه ﴾

عن أبي عبد الله قال: من خاف الأسد على نفسه أو على غنمه فليخط عليها بخط وليقل: « اللهم رب دانيال والجب(١) ورب كل أسد مستأسد احفظني واحفظ علي غنمي».

عن النبي ﷺ أنه قال لعلي عنيته : يا علي إذا رأيت أسداً واشتد بك الأمر فكبر ثلاثاً وقل: « الله أكبر وأجل وأعظم من كل شيء، الله أكبر وأعز من خلقه وأقدر، أعوذ بالله من شر ما أخاف وأحذر» تكف شره إن شاء الله تعالى.

# ﴿ في من يخاف من الكلاب والسباع ﴾

فليقل: ﴿قُلُ للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون ﴾ (٢) ﴿وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً ﴾ (٣) ﴿وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إنْ هذا إلا أساطير الأولين ﴾ (٤).

## ﴿ في الفأل والطيرة ﴾

في الحديث أن النبي مَنْ كان يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة.

وكان بين يأمر من رأى شيئاً يكرهه ويتطير منه أن يقول: « اللهم لا يؤتي الخير إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك».

<sup>(</sup>١) الجب \_ بالضم فالتشديد: البئر العميقة.

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية: أية ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة بني إسرائيل (الإسراء): الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: آية ٢٥.

#### ﴿ فيمن خاف السارق﴾

يقرأ على الحلق والقفل ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيًّا ما تـدعوا﴾(١) إلى آخر السورة.

### ﴿ في الغضب﴾

عن الصادق عناته قال: أيما رجل غضب وهو قائم فليجلس، فإنه يـذهب عنه رجز الشيطان، ومن غضب على ذي رحم ماسة فليمسه يسكن(١)عنه الغضب.

وعنه عنصير قال: قبل عند الغضب: « اللهم أذهب عني غيظ قلبي واغفر لي ذنبي وأجرني من مضلات الفتن، أسألك برضاك وأعوذ بك من سخطك، أسألك جنتك وأعوذ بك من نارك، أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله، اللهم ثبتني على الهدى والصواب واجعلني مرضياً غير ضال ولا مضل»,

وقال منطقة قال الله تبارك وتعالى «يا بن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق».

وقال أبو عبد الله ينتهد : من كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة

# ﴿ أيضاً في الغضب﴾

يصلي على النبي ﷺ ويقول ينذهب غيظ قلوبهم: « اللهم اغفر ذنبي وأذهب غيظ (٢) قلبي وأجرني من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

#### ﴿ دعاء آخر ﴾

دعا به الصادق بشخير عند دخوله على المنصور وهو في شدة غضبه فسكن غضبه: «يا عدتي عند شدتي ويا غوثي عند كربتي احرسني بعينك التي لا تنام واكنفنى بكنفك الذي لا يرام».

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء · الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سكن: هند وقره

<sup>(</sup>٣) الغيط: شدة الغضب.

#### ﴿ في الوحشة ﴾

روي أن النبي بين شكا إليه رجل الوحشة، فقال الكثر من أن تقول هذه الكلمات، فإن من قالها يذهب الله عنه الوحشة وهي: سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح، خالق السموات والأرض، ذي العزة والجبروت».

### ﴿ في الهم والحزن﴾

قال النبي كَيْمَاتِكُم : من دعا بهذا الدعاء: « اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي» أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحاً.

### ﴿ في البلاء ﴾

من رأى أحداً من أهل البلاء فليقل سراً: « الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به ولو شاء لفعل».

وعن أبي جعفر تلات الله قال: تقول ثلاث مرات إذا نظرت إلى المبتلى من غير أن تُسمعه: « الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه ولو شاء فَعَلْ » من قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء أبداً. وقال: قال رسول الله عَنْ الله الله عَنْ الله

#### ﴿ في الجنازة ﴾

كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا رأى جنازة قال: « الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم» (١) وقال أيضاً: « الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر عباده بالموت».

<sup>(</sup>١) السواد: الشخص والشبح. والمخترم: الهالك والمستأصل.

## ﴿ في الأمر المشكل ﴾

روي أن من عرض له مهم وأراد أن يعرف وجه الحيلة فيه فينبغي أن يقرأ حين يأخذ مضجعه هاتين السورتين كل واحدة سبع مرات: « والشمس وضحاها»، «والليل إذا يغشى» فإنه يرى شخصاً يأتيه ويعلمه وجه الحيلة فيه منه. والنج

#### ﴿ في العافية ﴾

كان من دعاء النبي مَشْرُونُونُ : « اللهم إني أسألك العافية وشكر العافية وتمام العافية في الدنيا والآخرة».

من (الروضة) قال رسول الله ﷺ من رأى يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً أو واحداً على غير ملة الإسلام فقال: «الحمد لله الذي فضلني عليك بالإسلام ديناً والقرآن كتاباً وبمحمد عليه عليه وبينه في النار.

### ﴿ في عزيمة المسألة ﴾

يستحب للداعي عزيمة المسألة لقول النبي تتناشر: لا يقل أحدكم: «اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت» وليعزم المسألة فإنه لا يكره له. وإذا استجاب الله دعاء الداعي فليقل: «الحمد لله اللذي بعزته تتم الصالحات» وإذا أبطأ عليه الإجابة فليقل: «الحمد لله على كل حال» ويكره للداعي استبطاء (۱) الإجابة، وليكن مواظباً على الدعاء والمسألة ولا يسأم منهما لقول النبي تتنافي : «يستجاب للعبد ما لم يعجل» يقول: قد دعوت فلم يستجب لي، وإذا أردت حاجة فقل: «اللهم إني أسألك باسمك الأعلى الأكبر الأعز الأجل الأعظم الأكرم أن تفعل بي كذا وكذا فإنه لا يرد.

#### ﴿ في الورطة﴾

روي عن النبي بَهِ أنه قال لعلي علي المعلم : إذا وقعت في ورطة فقل : « بسم الله السرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ، فإن الله تعالى يدفع بها البلاء.

<sup>(</sup>١) استبطأ الشيء. ظن تأخيره.

## ﴿ في اسم الله الأعظم ﴾

روي أن علي بن الحسين عليهما السلام قال: كنت أدعو الله سبحانه سنة عقيب كل صلاة أن يعلمني الاسم الأعظم (١) فبينا أنا ذات يوم قد صليت الفجر إذ غلبتني عيناي وأنا قاعد، وإذا أنا برجل قائم بين يدي يقول لي: سألت الله تعالى أن يعلمك الاسم الأعظم، قلت: نعم قال: قل: « اللهم إني أسألك باسم الله الله الله الله الله الله الله إلا هو رب العرش العظيم» قال: فوالله ما دعوت لها لشيء إلا رأيت نجحه.

### ﴿ في الرعد والصواعق﴾

إذا سمعت صوت الرعد ورأيت الصواعق فقـل: « اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك».

## ﴿ في المطر ﴾

وإذا أُمطرت السماء فقل : «صيّباً هنيئاً»(٢).

### ﴿ في الرياح ﴾

عن الصادق نيفت قال: إذا هبت الرياح فأكثر من التكبير وقل: « اللهم إني أسألك خير ما هاجت به الرياح وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ، اللهم اجعلها علينا رحمة وعلى الكافرين عذاباً وصلى الله على محمد وآل محمد».

## ﴿ في الزرع﴾

عن أبي جعفر بعضه قال: إذا أردت أن تـزرع زرعاً فخـذ قبضة من البـذر بيدك ثم استقبل القبلة وقل: ﴿أَانتم تزرعونه أم نحن الزارعون﴾ (٣) ثـلاث مرات

- (١) الإمام عليه السلام وارث علوم النبي ومن جملة الإرث النبوي اسم اللَّه الأعظم فكيف يَتَـوَسَّـلُ الإمام سنة ليتعلم الاسم الأعظم!!؟.
  - (٢) الصيب ـ كسيد : من صاب يصوب إذا نزل ويقال للسحاب الصيب أي ذو الصوب.
    - (٣) سورة الواقعة: آية ٦٤.

ثم قل: « اللهم اجعله حرثاً مباركاً وارزقنا فيه السلامة والتمام واجعله حباً متراكباً ولا تحرمني خير ما أبتغي ولا تفتني بما متعتني بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين» ثم ابذر القبضة التي في يدك إن شاء الله.

#### ﴿ الدَّعاء في الوحدة ﴾

«يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يحاذر عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب من ساكن البلد ومن شر والد وما ولد، ﴿أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون﴾(١) الحمد لله بنعمته وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا في السفر وأفضل علينا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم تقرأ «ألهاكم التكاثر» إلى آخرها فإنه لا يؤذيك شيء من السباع والهوام والحيات والعقارب إذا قرأت ذلك ولو بت على الحية بإذن الله تعالى.

## ﴿ في العطاس﴾

عن أبي عبد الله خلال قال: من سمع عطسة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وأهل بيته لم يشتك ضرسه ولا عينه أبداً ثم قال: وإن سمعها وبينه وبين العاطس البحر فلا يدع أن يقول ذلك.

عن أمير المؤمنين ويستهن قال: من قال إذا عطس: «الحمد لله رب العالمين على كل حال» لم يجد وجع الأذنين والأضراس.

عن أبي جعفر تنصير قال: إذا عَطَسَ الرجل ثلاثاً فسمِّته (٢) ثم اتركه بعد ذلك.

وقال ﷺ: إذا عطس المرء المسلم ثم سكت لِعِلَّةٍ تكون به، قالت

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سمَّتَ العاطس: قال له «يرحمك الله» أو ما شابه.

الملائكة عنه: « الحمد لله رب العالمين» فإن قال: « الحمد لله رب العالمين» ,قالت الملائكة « يغفر الله لك».

عن تسنيم خادم الحسن بن علي عليهما السلام قال: قال لي صاحب الزمان عليه وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة فَعَطَسْتُ، فقال: « يرحمك الله» قال تسنيم: ففرحت بذلك، فقال: ألا أبشرك بالعطاس؟ فقلت: بلى، فقال: هو أمان من الموت ثلاثة أيام.

عن أبي مريم (١) قال: عطس عاطس عند أبي جعفر منطر ، فقال أبو جعفر الله عنده ويصلى أبو جعفر الله عنده الشيء العطاس، فيه راحة للبدن ويذكر الله عنده ويصلى على النبي مَنْ فقلت: إن محدثي العراق يحدثون أنه لا يصلى على النبي مَنْ فقلت: عند العطاس وعند الذبيحة وعند الجماع، فقال ننستهذ : اللهم إن كانوا كذبوا فلا تنلهم شفاعة محمد من اللهم إن كانوا كذبوا فلا تنلهم شفاعة محمد منظر اللهم إن كانوا كذبوا فلا تنلهم شفاعة محمد المناسلة عند اللهم إن كانوا كذبوا فلا تنلهم شفاعة محمد المناسلة اللهم إن كانوا كذبوا فلا تناهم النبية اللهم إن كانوا كذبوا فلا تناهم اللهم اللهم إن كانوا كذبوا فلا تناهم اللهم اللهم اللهم إن كانوا كذبوا فلا تناهم اللهم الله

عن أبي عبد الله قال: من قال إذا سمع عاطساً: «الحمد لله على كل حال ما كان من أمر الدنيا والآخرة وصلى الله على محمدوآله» لم ير في فمه سوءاً.

عن الصادق عني قال: إذا عطس الإنسان فقال: « الحمد لله » قال الملكان الموكلان به: « رب العالمين كثيراً لا شريك له » فإن قالها العبد، قال الملكان: « وصلى الله على محمد » فإن قالها العبد، قالا: « وعلى آل محمد » فإن قالها العبد قال الملكان: « رحمك الله ».

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خصيه في خبر طويل: إذا عطس أحدكم فسمّتوه فإن قال: «يرحمكم الله» فقولوا: «يغفر الله لكم ويرحمكم» فإن الله تعالى قال: ﴿ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴿ (٢).

<sup>(</sup>١) هو عبد الغفار بن القاسم بن قيس، المكنى بابي مريم الانصاري، ثقة من أصحاب الصادقين (ع).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: أية ٨٦.

وعن عبدالله بن أبي يعفور قال: حضرت مجلس أبي عبد الله تنافيخ وكان إذا عطس رجل في مجلسه فقال أبو عبد الله تنافيخ : « رحمك الله» قالوا: آمين فعطس أبو عبد الله تنافيخ ن فخجلوا ولم يُحسنوا أن يردوا عليه قال: فقولوا: أعلى الله ذكرك.

وفي رواية أخرى عنهم عليهم السلام: إذا عطس الإنسان ينبغي أن يضع سبابته على قَصَبةِ أنفه ويقول: « الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، رغم أنفي لله رغماً داخراً صاغراً غير مستنكف ولا مستحسر» وإذا عطس غيره فليسمته وليقل: « يرحمك الله» \_ مرة أو مرتين أو ثلاثاً \_ فإذا زاد فليقل: « شفاك الله» وإذا أراد أن يسمت المؤمن فليقل: « يرحمك الله» وللمرأة: «عافاك الله» وللصبي: «زرعك الله» وللمريض: «شفاك الله»، وللذمي: «هداك الله» وللنبي والإمام عليهم السلام: «صلى الله عليك». وإذا سمته غيره فليرد عليه وليقل: «يغفر الله لنا ولكم».

روى أبو بصير، عن أبي عبد الله تنصيرة قال: كثرة العطاس يأمن صاحبها من خمسة أشياء: أولها الجذام، والثاني الريح الخبيثة التي تنزل في الرأس والوجه والثالث يأمن نزول الماء في العين، والرابع يأمن من شدة الخياشيم(١) والخامس يأمن من خروج الشعر في العين قال: وإن أحببت أن يقل عطاسك فاستعط بدهن المرزنجوش، قلت: مقدار كم؟ قال: مقدار دانق(٢) ففعلت ذلك خمسة أيام فذهب عني.

عنه عصم قال: من عطس في مرضة كان لـه أمانـاً من الموت في تلك العلة. وقال التثاؤب من الشيطان والعطاس من الله عز وجل (٣).

<sup>(</sup>١) الخيشوم ـ على وزن فعلول: أقصى الأنف والحاجز بين المنخرين وجمعه خياشيم، والخياشيم أيضاً: عروق في بطن الأنف.

<sup>(</sup>٢) الدانق: سدس الدرهم.

<sup>(</sup>٣) التثاؤب: فترة تعتري الشخص فيفتح فاه واسعاً من غير قصد.

وقال كَلَيْنَ : العطاس للمريض دليل(١) على العافية وراحة للبدن.

### ﴿ في النسيان ﴾

عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله قال: إذا أنساك الشيطان شيئًا فضع يدك على جبهتك وقل: « اللهم إني أسألك يا مذكر الخير وفاعله والآمر به أن تصلي على محمد وآل محمد وتذكرني ما أنسانيه الشيطان الرجيم».

<sup>(</sup>١) الدليل: البرهان والعلامة.



# الباب الحادي عشر

﴿ في آداب المريض وعلاجه وما يتعلق بهما وفيه خمسة فصول،

هذا الباب مختار من (طب الأئمة) ومن مجموع دعوات لمولاي أبي طول الله عمره



# الفصل الأول \_\_\_\_ في آداب المريض والعائد وعلاجه

# ﴿ في ثواب المريض﴾

عن أبي عبد الله تنصيم قال: قال رسول الله تَشَكَيْظُ: الحمى رائد الموت وسجن الله في أرضه، وفورها من جهنم وهي حظ كل مؤمن من النار (١)

وكان رسول الله ﷺ إذا رأى في جسمه بثرة (٢) عاذ بالله واستكان له وجار إليه، فيقال له: يا رسول الله أهو بأس؟ فيقول: إن الله إذا أراد أن يعظم صغيراً عظمه وإذا أراد أن يصغر عظيماً صغره.

عن أبي عبد الله خصيم قال: أما إنه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب، وذلك قوله عز وجل في كتابه: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾(٣)، ثم قال: وما يعفو الله أكثر مما بأخذ به.

عن علي بن الحسين عليهما السبلام قال: نعم الوجع الحمى يعطي كل عضو قسطه من البلاء ولا خير فيمن لا يبتلى.

عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن إسماعيل بإسناد له قال: إن المؤمن إذا حم حماة واحدة (٤) تناثرت الذنوب منه كورق الشجر، فإن صار على

<sup>(</sup>١) الفور: الغليان والاضطراب. وفار فوراً: هاج واضطرب.

<sup>(</sup>٢) البثرة - كتمرة - خراج صغير.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: آية٣٠.

<sup>(</sup>٤) حم الرجل ـ بالتشديد: أصابته الحمى. وحم حمه. بالتشديد أيضاً: قصد قصده.

فراشه فأنينه تسبيح وصياحه تهليل وتقلبه على الفراش كمن يضرب بسيفه في سبيل الله، وإن أقبل يعبد الله عز وجل بين أصحابه كان مغفوراً له، فَطُوبَى له إن مات وويله إن عاد، والعافية أحب الينا.

عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: حمى ليلة كفارة سنة، وذلك لأن المها يبقى في الجسد سنة.

عن أبي عبد الله منات قال: حمى ليلة كفارة لما قبلها ولما بعدها.

عنه منعضه قال: من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها وأدى إلى الله شكرها كانت له كفارة ستين سنة، قال: قلت: وما قبلها بقبولها؟ قال: صبر على ما كان فيها.

عن الباقر للصلا قال: سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة.

عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سهر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجراً من عبادة سنة.

عن أبي جعفر المعتلان قال: حمى ليلة تعدل عبادة سنة وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين وحمى ثلاث تعدل عبادة سبعين سنة. قال أبو حمزة: قلت: فإن لم يبلغ سبعين سنة؟ قال: فلأبيه وأمه قال: قلت: فإن لم يبلغا؟ قال: فلقرابته، قال: قلت: فإن لم تبلغ قرابته؟ قال: فلجيرانه.

عن الرضا عصلا قال: المرض للمؤمن تطهير ورحمة. وللكافر تعذيب ولعنة ،وإنالمرض لا يزال بالمؤمن حتى ما يكون عليه ذنب.

عن أبي عبد الله علم قال: صداع ليلة يحط كل خطيئة إلا الكبائر.

عن أبي إبراهيم ينطبه قال: قال رسول الله ينطبط: للمريض أربع خصال: يرفع عنه القلم، ويأمر الله الملك فيكتب له كل فضل كان يعمله في صحته، ويتبع مرضه كل عضو في جسده فيستخرج ذنوبه منه، فإن مات مات مغفوراً له وإن عاش مغفوراً له.

عن النبي عَمَا أنه قال: إذا مرض المسلم كتب الله له كأحسن ما كان

يعمل في صحته وتساقطت ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر.

عن أبي عبد الله خصيم قال: إن الله إذا أحب عبداً نظر إليه، وإذا نظر إليه أتحفه بواحدة من ثلاث: إما حمى أو وجع عين أو صداع.

عن الكاظم عن عن الكاظم عنه قال: إن المؤمن إذا مرض أوحى الله عن وجل إلى أصحاب الشمال: لا تكتبوا على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي (١) وأوحى إلى أصحاب اليمين: أن اكتبوا لعبدي ما كنتم تكتبونه له في صحته من الحسنات.

#### ﴿ في الصبر على العلة ﴾

عن أبي جعفر خصيم قال: قال رسول الله تهوي : يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي فصبر ولم يشتك على عواده ثلاثاً أبدلته لحماً خيراً من لحمه وجلداً خيراً من حلده ودماً خيراً من دمه، وإن توفيته توفيته إلى رحمتي وإن عافيته عافيته ولا ذنب عليه.

عن الرضا تنبيه قال: المرض للمؤمن تطهير ورحمة، وللكافر تعذيب

عن النبي ﷺ قال: إن العبد ليصيبه [من] المصائب حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة.

عن أبي عبد الله تخصيد: عودوا مرضاكم واسألوهم الدعاء فإنه يعدل دعاء الملائكة، ومن مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب الله له عبادة ستين سنة، قيل له: ما معنى فقبلها بقبولها؟ قال: لا يشكو ما أصابه فيها إلى أحد.

عن أبي عبد الله عنته قال: إنما الشكوى أن يقول الرجل: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، أو يقول: لقد أصابني ما لم يصب أحداً وليس الشكوى أن يقول: سهرت البارحة وتحممت اليوم ونحو هذا.

وروي عن أمير المؤمنين بيعتهد أنه قال: المرض لا أجر فيه ولكن لا يدع ذنباً إلا حطه وإنما الأجر بالقول واللسان والعمل باليد والرجل، وإن الله تعالى

<sup>(</sup>١) الوثاق: الرباط وأوثقه ربطه.

ليدخل بصدق النية والسريرة الخالصة جمًّا من عباده الجنة.

### ﴿ في عيادة المريض﴾

قال النبي ﷺ: من حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا مات أن يشيع جنازته.

وعاد ﷺ جاراً له يهودياً.

وقال ﷺ: تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يـده عليه ويسأله كيف أنت؟ كيف أصبحت وكيف أمسيت؟ وتمام تحيتكم المصافحة.

عن أبي عبد الله تنصحه قال: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن (١) إخوانه بمرضه فيعودونه ويـؤجر فيهم ويؤجرون فيه، فقيل: تعم، هم يؤجرون فيه لمشيهم إليه وهو كيف يؤجر فيهم؟ فقال: باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويحط عنه عشر سيئات.

قال خلطتهم وينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكسب لهم الأجر ويكسب لميته الاستغفار.

عن أبي الحسن خطيته قال: عاد أمير المؤمنين خطيته صعصعة بن صوحان ثم قال: يا صعصعة لا تفخر على إخوانك بعيادتي إياك وانظر لنفسك فكأن الأمر قد وصل إليك، ولا يلهينك الأمل.

من كتاب زهد أمير المؤمنين تنطقه: ومن كتاب الجنائز، عن الصادق تنطقه: قال: لا عيادة في وجع العين، ولا تكون العيادة في أقل من ثلاثة أيام، فإذا شئت فيوم ويوم لا، أو يوم ويومين لا، وإذا طالت العلة ترك المريض وعياله.

عنه تنظيم قال: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: إن من أعظم العباد أجراً عند الله لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يريد ذلك ويحبه ويسأله ذلك.

<sup>(</sup>١) يؤذن: يُعْلم

وقال تنعيد : من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على يدي المريض أو على جبهته.

عنه علي أيضاً قال: تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعيه وتعجل القيام من عنده، فإن عيادة النَّوْكَي (١) أشد على المريض من وجعه.

وروي عنه ننوجه أنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد العبد إلى الله عز وجل، فيحاسبه حساباً يسيراً ويقول: يا مؤمن ما منعك أن تعودني حين مرضت؟ فيقول المؤمن: أنت ربي وأنا عبدك، أنت الحي القيوم الذي لا يصيبك ألم ولا نصب فيقول عز وجل: من عاد مؤمناً في فقد عادني، ثم يقول له: أتعرف فلان ابن فلان؟

فيقول: نعم يا رب، فيقول له: ما منعك أن تعوده حين مرض؟ أما إنك لو عدته لعدتني ثم لوجدتني به وعنده، ثم لو سألتني حاجة لقضيتها لـك ولم أردك عنها.

وقال أبو الحسن بريج : إذا مرض أحدكم فليأذن للناس أن يدخلوا فليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال وقد عاد سلمان الفارسي لما أراد أن يقوم: يا سلمان كشف الله ضرك وغفر ذنبك وحفظك في دينك وبدنك إلى منتهى أحلك.

من (أمالي الشيخ أبي جعفر بن بابويه)، عن الصادق عليته قال: عاد رسول الله من أمالي الشيخ أبي جعفر بن بابويه)، عن الصادق عليت قال: والله من الله عنه فقال: يا سلمان إن لك في علتك ثلاث خصال: أنت قريب من الله بذكره، ودعاؤك مستجاب، ولا تدع العلة عليك ذنباً إلا حطته، متعك الله بالعافية إلى انقضاء أجلك.

وعنه مُنْكُمَّا فَال : العيادة ثلاثة والتعزية مرة.

<sup>(</sup>١) النوكي: جمع أنوك: الأحمق، العاجز الجاهل، العيي في كلامه.

عن أبي عبد الله تنبيخه: أنه قال: أيما مؤمن عاد أخاه في مرضه فإن كان حين يصبح شَيَّعَهُ سبعون أَلَف ملك فإذا قعد عنده غمرته الرحمة واستغفروا له حتى يصبح.

عن الباقر عزمته قال: كان فيما ناجَى به موسى عزمته ان قال: يا رب ما بلغ من عيادة المريض من الأجر؟ فقال الله عز وجل: أو كل به ملكاً يعوده في قبره إلى محشره.

عن الصادق عليت عال: قال رسول الله عَمْمُ الله عَمْمُ عاد مريضاً نادى مناد من السماء باسمه: يا فلان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة.

وقال تنصير: أعظمكم أجراً في العيادة أخفكم جلوساً.

وقال تنبيت إذا دخل أحدكم على أخيه عائداً له فليدع له وليطلب منه الدعاء فإن دعاءه مثل دعاء الملائكة.

وقال تنبيخ : من عاد مريضاً في الله لم يسأل المريض للعائد شيئاً إلا استجاب الله له.

عن علي تنصير: في المرض يصيب الصبي؟ قال: كفارة لوالديه.

عن مولى لجعفر بن محمد عليهما السلام قال: مرض بعض مواليه فخرجنا نعوده ونحن عدة من مواليه فاستقبلنا تنعيد في بعض الطريق، فقال: أين تريدون؟ فقلنا: نريد فلاناً نعوده، فقال: قفوا، فوقفنا، قال: مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو أترّجه أو لعقة من طيب (١) أو قطعة من عود؟ فقلنا: ما معنا من هذا شيء، قال: أما علمتم أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه.

### ﴿ في معالجة المريض﴾

قال النبي ﷺ: تداووا، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء.

<sup>(</sup>١) اللعقة \_ بالضم: اسم لما يلعق بالملعقة أو بالأصابع.

وقال كَنْ وحياته بالذنوب أكثر من موته بالأجل، وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر.

وروي عنه ﷺ أنه قال: ما يكون من علة إلا من ذنب، وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر.

وروي عنه ﷺ قال: اثنان عليلان: صحيح محتم(١) وعليل مخلط.

وقال عَلَيْنَ : تجنب الدواء ما احتمل بدنك الداء، فإذا لم يحتمل الداء فالدواء.

عن أبي عبد الله تنافظه قال: إن نبياً من الأنبياء مرض فقال: لا أتداوى حتى يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني، فأوحى الله عز وجل لا أشفيك حتى تتداوى، فإن الشفاء منى والدواء منى، فجعل يتداوى فأتى الشفاء.

عن الرضا تنبيتهم قال: لو أن الناس قصروا في الطعام لاستقامت أبدانهم.

عن أبي عبد الله بزائم قال: ليست الحمية من الشيء تركه إنما الحمية من الشيء الإقلال منه.

عن العالم مَنِصَهِ قال: الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء عَوِّدْ بدناً ما تعود.

#### ﴿ في الوصية ﴾

من كتاب (روضة ألـواعظين) قـال رسول الله ﷺ: من مـات بغير وصيـة مات ميتة جاهلية.

وقسال كرافة : ما ينبغي لامرىء مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيت تحت رأسه.

وقال ﷺ: من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصاً في مروته وعقله.

قال أمير المؤمنين تخصير: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن

<sup>(</sup>١) محتم ٍ: من احتمى والحماية: الوقاية.

تصدق به في حياته، وقال: ما أبالي أُضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال.

قال الصادق عصيد : الوصية حق على كل مسلم .

وقال نلائية :من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم (١) عمله بمعصية.

<sup>(</sup>١) ختم عمله: أنهاه وأتمُّه.

قال النبي ﷺ: من لم يستشف(١) بالقرآن فلا شَفَاهُ الله.

وقال الصادق منعتهد : من قرأ مائة آية من أيّ آي القرآن شاء ثم قال سبع مرات « يا الله » فلو دعا على الصخور فلقها .

عن أبي الحسن خصيم قال: إذا خفت أمراً فاقرأ مائة آية من القرآن من حيث شئت ثم قل: « اللهم اكشف عني البلاء» ثلاث مرات.

عن أبي إبراهيم خصي أنه قال: من استكفى بآية من القرآن من المشرق إلى المغرب كَفِيَ إذا كان بيقين.

وقال العالم منعيه: في القرآن شفاء من كل داء.

## ﴿ في السور وما جاء فيها﴾

روي عن ألعالم نزفته أنه قال: من نالته علة فليقرأ عليها أم الكتاب سبع مرات ـ فإن سكنت وإلا فليقرأها سبعين مرة، فإنها تسكن.

روي عن النبي كين أنه قال في « الحمد الله» - سبع مرات - شفاء من كل داء فإن عود بها صاحبها مائة مرة وكان الروح قد خرج من الجسد رد الله عليه الروح.

وروي عن أبي عبد الله تنطيخ أنه قال: لو قرأت «الحمد» على ميت سبعين مرة ثم رددت فيه الروح ما كان عجباً.

<sup>(</sup>١) استشفى: طلب الشفاء: البرء.

سورة الأنعام، فإنه لا ينالك من تلك العلة ما تكره.

عنه علاقتهم قال: من قرأ (سورة النحل) في كل شهر كفي المغرم (١) في الدنيا وسبعين نوعا من أنواع البلاء، أهونها الجنون والجذام والبرص، وفي رواية للتحرز من إبليس وجنوده وأشياعه.

وعنه نده الله عز وجل به في لله الله عز وجل به في لله الله عز وجل به في لله ملائكة يحفظونه من إبليس وجنوده حتى يصبح، فإن قرأها بالنهار لم يـزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده حتى يمسى.

عن أبي عبد الله منوضيه قال: إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن «يس» فمن قرأ «يس» قبل أن يمسي كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي، ومن قرأها في ليلة قبل أن ينام وكل الله به ألف ملك يحفظونه من كل شيطان رجيم ومن كل آفة، وإن مات في يومه أدخله الله الجنة (تمام الخبر) وفي رواية تقرأ للدنيا والآخرة وللحفظ من كل آفة وبلية في النفس والأهل والمال.

وروي أنه من كان مغلوباً على عقله قرئت عليه « يس» أو كتبه وسقاه فإنه يبرأ، فإن كتبته بماء الزعفران في إناء من زجاج فهو خير فإنه يُبرىء.

وعن أبي عبد الله عنطيه قال: من قرأ (سورة الصافات) في كل يوم جمعة لم يزل محفوظاً من كل آفة، مدفوعاً عنه كل بلية في حياة الدنيا، مرزوقاً في الدنيا بأوسع ما يكون من الرزق ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شيطان رجيم ولا من جبار عنيد. وفي رواية تقرأ للشرف والجاه والعز في الدنيا والآخرة.

وعنه عنيه عنيه عنه الله أعطاهُ الله شرف الدنيا والآخرة وَأُعَزُّهُ بلا عشيرة ولا مال.

ومن قرأ (سورة الطور) جمع الله عز وجل له خير الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) المغرم - كمكرم: المولع بالشيء. وما يلزمه الإنسان من الغرامة.

ومن قرأ (سورة الواقعة) في كل ليلة جمعة أحبه الله وحببه إلى الناس أجمعين ولم ير في الدنيا بؤساً أبداً ولا فقراً ولا فاقة ولا آفة من آفات الدنيا، وهي في أمير المؤمنين وأولاده عليهم السلام.

ومن قرأ (سورة الحديد والمجادلة) في صلاة فريضة وأدمنها لم ير في أهله وبدنه وماله سوءاً ولا خصاصة.

عن على بن الحسين عليهما السلام قال: من قرأ (سورة الممتحنة) في فرائضه ونوافله امتحن الله قلبه للإيمان ونور له بصره، ولا يصيبه فقر أبداً ولا جنون في بدنه ولا في ولده. وفي رواية ويكون محموداً عند الناس.

عن أبي عبد الله تنافقه قال: من أكثر قراءة ﴿قُلُ أُوحِي﴾ لم يصبه في حياته الدنيا شيء من أعين الجن [ والإنس ولا السحرة ] ولا نفثهم ولا سحرهم ولا كيدهم.

ومن قرأ (سورة المزمل) في العشاء الآخرة أو في آخر الليل كان له الليل والنهار شاهدين مع السورة [وأحياه حياة طيبة وأماته ميتة طيبة].

ومن قرأ سورة « والنازعات » لم يدخله الله الجنة إلا ريان ولا يدركه في الدنيا شقاء أبداً وروي أنها شفاء لمن سُقِيَ سماً ولدغة ذو حمة من ذوات الشموم (١٠). ﴿ والسماء ذات البروج ﴾ سُقِيَ أنزلناه »

ومن قرأ على الماء ﴿والسماء ذات البروج﴾ [ وسقاه من سُقِيَ سماً] فإنه لا يضره إن شاء الله .

ومن قرأ « إنا أنزلناه» في كل فريضة من الفرائض نادى منادي عبد الله قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل.

ومن قرأ ﴿إذا زلزلت ﴾ في نوافله لم تصبه زلزلة أبداً ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا.

<sup>(</sup>١) اللدغة: اللسعة. والحمة -: بالتخفيف وقد تشدد -: السم والإبرة.

ومن قرأ « ويل لكل همزة» في فرائضه نفت عنه الفقر وجلبت إليه الرزق وتدفع عنه ميتة السوء.

ومن قدراً ﴿قل يما أيها الكافرون﴾ و﴿قل هو الله أحمد﴾ في فريضة من الفرائض غفر الله لـه ولوالـديه وما ولد، وإن كان شقياً مُحي من ديـوان الأشقياء وأُثْبِتَ في ديوان السعداء وأحْيَاهُ الله سعيداً وأماته شهيداً وبعثه شهيداً.

عن الرضا نيس قال: قال رسول الله كَلَيْنَ : إذا أصاب أحدكم صداع أو غير ذلك فبسط يديه وقرأ فاتحة الكتاب و قل هو الله أحدى والمعوذتين ومسح بهما وجهه يذهب عنه ما يجده.

روي عن الصادق نصح أن الله عز وجل عوض فاطمة عليها السلام من فدك طاعة الحمى لها، فأيما رجل أحبها وأحب ولدها فأصابته الحمى فقرأ ألف مرة ﴿قل هو الله أحد﴾ ثم سأل بحق فاطمة عليها السلام زالت عنه الحمى بإذن الله تعالى.

ومن قرأ ﴿إذا جاء نصر الله ﴾ في نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه

وعن أبي عبد الله تعصيم قال: من أصابه مرض أو شدة فلم يقرأ في مرضه أو شدته بـ ﴿قُلُ هُو الله أحد﴾ ثم مات في مرضه أو في تلك الشدة التي نزلت به فهو من أهل النار.

وقال ننيئ : من آوى الى فراشه فقرأ ﴿قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ﴾ إحدى عشرة مرة حفظ في داره وفي دويرات حوله.

# ﴿ في الاستشفاء بآيات التهليل من القرآن﴾

﴿ التهليل في القرآن يستشفى به من سائر الأمراض ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ والهكم الله واحد لا الله الا هو السرحمن

الرحيم (١) ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم الى قوله . ﴿ وهو العلى العظيم (٢) .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ (٢) ﴿ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾ (٤). ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو ﴾ إلى قوله \_ ﴿ سريع الحساب ﴾ (٥).

﴿ وَإِذَا حَيِّتُم بَتَحِيةً فَحَيُوا بِأَحْسَنُ مِنْهَا أَو رَدُّوهَا إِنْ الله كَانَ عَلَى كَالَ شيء حسيباً \* لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً ﴾ (٦).

و ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ( $^{(\vee)}$ ).

﴿ اتَّبِعِ مَا أُوحِي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ﴾ (^).

﴿قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً، الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأميّ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ﴿(٩).

﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الأية ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الأية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١و٢.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية ٦.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: الأيتان ١٨ و١٩.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: الأيتان ٨٦ و٨٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام: الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٨) سوّرة الأنعام: الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف: الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>١٠) سورة التوبة: أية ٣١.

﴿ فَإِنْ تُولُوا فَقُلَ حُسبِي الله لا إِلَه إِلا هُو عَلَيْهُ تُوكُلُتُ وَهُـو رَبِ الْعُرْشُ الْعَظْيِمِ ﴾ (١).

﴿ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ﴾ (٢).

﴿ فَإِلَّمَ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنْمَا أَنْزِلَ بَعْلُمُ اللَّهُ وَأَنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَهُـلَ أَنْتُم مُسْلُمُونَ﴾ (٣).

﴿قُلُ هُو رَبِّي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو عَلَيْهُ تُوكُلُتُ وَإِلَيْهُ مَتَابُ﴾(٤).

﴿ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى \* الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ﴾ (٦)

﴿إِنْكَ بِالْوَادُ الْمَقْدُسُ طُوى \* وأَنَا اخْتَرَتُكُ فَاسْتَمَعَ لَمَا يُوحَى \* إِنْنِي أَنَا اللهُ لا إِلهُ إلا أَنَا فَاعِبْدُنِي وأَقَمَ الصّلاة لذكري \* إِنَّ السّاعَة آتية أكّادُ اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ﴾(٧).

﴿إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً ﴾ (^).

﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ (٩).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: آية ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: آية ٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة هود: آية ١٤. `

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد: آية ٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل: آية ٢.

<sup>(</sup>٦) سورة طه: الأيتان ٧ و٨.

<sup>(</sup>V) سورة طه : آية ١٢ إلى ١٥.

<sup>(</sup>٨) سورة طه: آية ٩٨.

<sup>(</sup>٩) سورة الأنبياء: آية ٢٥.

﴿ وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ﴾ (١).

﴿ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ﴾ (٢).

﴿ ويعلم ما تخفون وما تعلنون \* الله لا إلىه إلا هو رب العرش العظيم ﴾ (٣).

﴿وهـو الله لا إله إلا هـو له الحمـد في الأولى والآخرة ولـه الحكم وإليه ترجعون ﴾ (٤).

﴿ يَا أَيْهَا النَّاسِ اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ هَـلُ مِنْ خَالَقَ غَيْرُ اللهُ يُرزِّقَكُمْ مِنْ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لا إِلهُ إِلا هُو فَأَنَّى تؤفَّكُونَ ﴾ (٥).

﴿إنا كذلك نفعل بالمجرمين \* إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون \* ويقولون أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون \* بل جاء بالحق وصدّق المرسلين ﴾ (١)

﴿ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إلىه إلا هو إليه المصير ﴾ (٧).

﴿ذَلَكُمُ اللهُ رَبِكُمْ خَالَقَ كُلِّ شَيْءَ لَا إِلَهُ إِلاَ هُو فَأَنِّى تَوْفَكُونَ﴾ (^) ﴿هُو الحَيْ لا إِلهُ إِلا هُو فَادَعُوهُ مَخْلُصِينَ لَهُ الدينَ \* الحمد لله رب العالمين﴾ (٩).

<sup>(</sup>١)،سورة الأنبياء: آية ٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: آية ١١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل: آية ٢٥ و ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص: آية ٧٠.

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر: آية ٣.

<sup>(</sup>٦) سُورة الصَّافات: الآيات ٣٤ إلى ٣٨.

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمن: آية ٣.

<sup>(</sup>٨) سورة المؤمن: آية ٦٢.

<sup>(</sup>٩) سورة المؤمن: آية ٦٥.

﴿رَبِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقَنَيْنَ \* لَا إِلَهُ إِلَا هُو يَحْيَيُ ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين﴾(١).

﴿فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم \* فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ﴾ (٢)

﴿ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون \* هو الله الـذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم \* هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون \* هو الله الخالق البارىء المصور لـه الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم (٣).

﴿ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولُنَا البَلاغُ الْمَبِينَ \* الله لا إِلَه إِلا هُـو وَعَلَى اللهُ فَلَيْتُوكُـلُ الْمؤمنون ﴾ (٤)

﴿رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً﴾ (°).

عن الصادق عصم قال: قال رسول الله يَهُمُ لعلي عنويه: يا علي أمان لك من الحرق أن تقول: «سبحانك ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم» يا علي أمان لك من الوسواس أن تقول: ﴿وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً \* وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً وإذا نكل سوء تخافه أن تقول: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً ولا حول ولا قوة إلا بالله».

<sup>(</sup>١) سورة الدخان: الأيتان ٧ و٨.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد: الأيتان ١٨ و١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر: الايات ٢١ إلى آخر السورة.

<sup>(</sup>٤) سورة التغابن: آية ١٢ و ١٣.

<sup>(</sup>٥)سورة المزمل: آية ٩.

<sup>. (</sup>٦) سورة بني إسرائيل: الإسراء): الأيتان ٤٥ و٤٦.

## ﴿ للحمى والصداع ﴾

عن أبي عبد الله خصة قال: يكتب للحمى والصداع ويعلق على العضد الأيمن ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم \* الحمد لله رب العالمين ﴾ تمام السورة والمعوذتين و « قل هو الله أحد» - بتمامها - بسم الله الرحمن الرحيم، رب الناس أذهب البأس واشفه يا شافي فإنه لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير،

﴿ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم ، ﴿ قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ﴾ كذلك صاحب كتابي هذا برحمتك يا أرحم الراحمين ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم \* وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ﴾ اسكن أيها الصداع والألم بعزة الله ، اسكن بقدرة الله ، اسكن بعظمة الله اسكن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ﴿ وَفَا النون إذ ذهب مغاضباً ﴾ الى قوله ﴿ ننجي المؤمنين ﴾ (١) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وآله الطاهرين » .

## ﴿ للحمي وغيرها ﴾

قال أبو عبد الله تنصب البعض أصحابه وقد اشْتَكَى وعكاً: حل أزرار قميصك وأدخل رأسك في جيبك وَأَذّن وأقم راقرأ « الحمد» سبع مرات قال: ففعلت فكأنما نشطت من عقال (٢٠).

# ﴿للحمى أيضاً ﴾

عنه عنه عنه المعتلا قال: تدخل رأسك في جيبك فتؤذن وتقيم فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد و وقل أعوذ برب الفلق و وقل أعوذ برب الناس كل واحدة ثلاث مرات، وتقول: «أعيذ نفسي بعزة الله وقدرة الله وعظمة الله وسلطان الله

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: آية ٨٧ و٨٨.

<sup>(</sup>٢) نشط من عقال: حُلُّ من القيد وأفلت منه.

وبجمال الله وبجلال الله وبرسول الله وبعترته صلى الله عليه وعليهم [ وبولاة أمر الله] من شر ما أخاف وأحذر وأشهد أن الله على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله، اللهم اشفني بشفائك وداوني بدوائك وعافني [ بحق أنبيائك وأوليائك] من بلائك [ برحمتك يا أرحم الراحمين]».

# ﴿وفي رواية أخرى﴾

وقال علامته : تدخل رأسك في جيبك وتؤذن وتقيم وتقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وتقرأ (قل هو الله أحد) - ثلاث مرات - وآخر الحشر - ثلاث مرات - وتقول: «أعيذ نفسي» (كما سبق).

عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله تخصيد قال: شكا رجل إليه من حمى قد تطاولت: فقال: اكتب آية الكرسي في إناء ثم دفه بجرعة من ماء فاشربه(١).

#### ﴿ مثله ﴾

عن بعض الصادقين عليهما السلام: يؤخذ من تربة الحسين بالمحتمد وتداف بالماء وتكتب في جام زجاج بقلم حديد وتسقى من به ألم: ﴿سلام قولاً من رب رحيم حسبي الله ونعم الوكيل، ﴿طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ﴿إن الله يمسك السموات ﴾(٢) الآية، ﴿يريد الله أن يخفف عنكم ﴾ ﴿الآن خفف الله عنكم ﴾ ﴿قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ﴾ ادراً عن فلان ابن فلانة الحر والبرد والمليلة (٣) وجميع الآلام والأسقام والأعراض والأمراض والأوجاع والصداع، «طسم» (طس) بأسماء الله ﴿تم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ﴾ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله

<sup>(</sup>١) داف الشيء بالماء يدوفه: بله وخلطبه.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: آية ٤١.

<sup>(</sup>٣) المليلة: العمى الباطنة. وأيضاً: شدة العطش.

رب العالمين وصلواته على [سيدنا] محمد النبي وآله الطاهلاين، يا من تزول الجبال ولا يزول صل على محمد وآل محمد وأزل كل ما بفلان ابن فلانة من مرض وسقم وألم إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله وحده وصلاته على محمد النبى وآله أجمعين».

#### ﴿ مثله ﴾

يكتب على القرطاس ويعلق عليه: ﴿وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً ﴾ ﴿وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ﴾ ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ﴾ [إلى آخر الآية](١) ، ﴿وآمنوا بما نزّل على محمد وهو الحق من ربهم كفّر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ﴾ ﴿ما كان محمد الو قولة عليماً ﴾(١) ﴿محمد رسول الله الى قوله - في الإنجيال ﴾(١) ﴿ومبشراً برسول ﴾(١) الآية ، ﴿ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعاً ﴾ الملك لله الواحد القهار ثم يقول: «باسم الله المكتوب على ساق العرش».

## ﴿ للحمى الربعية ﴾ (٥)

يكتب ويعلق على العضد الأيمن: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعاً كي يا شافي يا كافي يا معافي ﴿وبالحق أنزلناه وبالحق نزل كي باسم فلان ابن فلانة ببسم الله وبالله ومن الله وإلى الله ولا غالب إلا الله.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: آية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح: آية ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الصف: آية ٦.

<sup>(</sup>o) الحمى الربع والربعية \_ بالكسر: أن تعرض يوماً وتدع يومين ثم تأتي في الرابع ·

## ﴿ أخرى﴾

يكتب على كتفه: ﴿ببسم الله الرحمن الرحيم \* ألم نشرح لك صدرك > - إلى آخرها - لا بأس لا بأس برب الناس أذهب البأس اشف ابتلائي لا شفاء إلا شفاؤك ﴿قال رب إني وهن العظم مني ﴾ الآية (١).

# ﴿ للحمى النافض﴾ (٢)

باسم الله ﴿مرَج البحرين يلتقيان \* بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ ، ﴿وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً ﴾ ﴿أَلا إِن حزب الله هم الغالبون ﴾ ﴿ولقد سبقت كلمتنا ﴾ إلى قوله \_ ﴿الغالبون ﴾ (٣) .

# ﴿ للربع ﴾

عن الحسن الزكى نفضة قال: اكتب على ورقة: ﴿يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وعلقه على المحموم، وإذا أخذته الحمى يكتب في قرطاس هذه الآية ويشد على عضده: ﴿قل آللَّه أذن لكم أم على اللَّه تفترون ﴾ (٤) ويكتب «بطلط بطلطلط» ويقول: «غقدت على اسم الله حمى فلان» ويشد على ساقه اليسرى.

#### ﴿ مثله ﴾

﴿ أَلَم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ﴾ (٥).

## ﴿ للصداع والشقيقة ﴾

عن أبي عبد الله علامة قال: اقرأ ﴿ ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعاً ﴾ ﴿ تكاد السموات عيتفطرن منه ،

<sup>(</sup>١) سورة مريم: آية ٤٠

<sup>(</sup>٢) النافض: حمى الرعدة

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات: الآيات: ١٧١ إلى ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس: آية ٥٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان: الآية ٥٤.

\_ إلى قوله \_ هـداً ﴾ (١) ﴿ وجعلنا بين أيديهم سداً ﴾ \_ الآيـة \_ (٢) ﴿ يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ﴾ الآية (٣) .

#### ﴿ مثله ﴾

﴿ فَمَنَ كَانَ مَنكُم مَرِيضًا إلى قوله \_ نسك ﴾ (٤) ﴿ يَدَ الله فَوقَ أَيديهم فَمَنَ نَكَتْ فَإِنْمَا يَنكُتْ عَلَى نَفْسه ﴾ اسكن سكنتك يا وجع الرأس بالذي ﴿ له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ﴾ .

#### ﴿ مثله ﴾

اشتكى إلى الصادق عصله رجل من الصداع، فقال: ضع يدك على الموضع الذي يصدعك واقرأ: آية الكرسي وفاتحة الكتاب، وقل: «الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أجل وأكبر مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله من عرق نعار (٣) وأعوذ بالله من حر النار».

## ﴿ للصداع ﴾

روى عمر بن حنظلة قال: شكوت إلى أبي جعفر نفضه صداعاً يصيبني، فقال: إذا أصابك فضع يدك على هامتك وقل: كلو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً ﴿ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ﴾.

## ﴿ للشقيقة ﴾

عن الرضا عنصيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿ رَبُّنَا لَا تَزْغُ قُلُوبُنَا بَعْدُ إِذْ

<sup>(</sup>١) سورة مريم: آية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة يس: آية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة هود: آية ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سُورة البَقرة: آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) النعار: العرق أو الجرح يفور منه الدم، يقال نعر العرق: فار منه الدم، أو صوت لخروج الدم.

هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب \* ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ويكتب: «اللهم إنك لست بإله استحدثناه» (إلى آخر ما سنذكره في الفصل الرابع بعد إن شاء الله تعالى).

# ﴿ للصداع وغيره ﴾

عن الصادق نعضي قال: من كان به صداع أو غيره فليضع يده على ذلك الموضع وليقل: اسكن سكنتك بالذي وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم».

عنه نفته فال: كان النبي تماية إذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط يده فقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين ثم يمسح يده على وجهه، فيذهب عنه ما كان يجده.

## ﴿ مثله ﴾

عمرو بن إبراهيم قال: شكوت إلى الرضا تنتياه مرة كنت أجد مما يأخذني منها شبيه الجنون وصداع غالب، فقال: عليك بهذه البقلة التي تلتف، فدقها فضعها على رأسك ومر أهلك فليضعوها على رؤوس صبيانهم فإنها نافعة لهم بإذن الله، ففعلت فسكن عني الوجع. وتلك البقلة هي اللبلاب (١)

وعنه تشتهم في الصداع قال: فليختضب بالحناء.

#### ﴿ مثله ﴾

شكا رجل من أهل مرو إلى أبي عبد الله تنصيم الصداع، فقال: ادن مني فمسح رأسه ثم قال: ﴿إِنْ الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً ﴾.

معاوية بن عمار قال: شكوت إلى أبي عبد الله خلاصة دريح الشقيقة، فقال:

<sup>(</sup>١) اللبلاب: نبت يلوي على الشجر وورقه كورق اللوبياء.

إذا فرغت من الفريضة فضع سبابتك اليمنى بين عينيك وقل - سبع مرات - وأنت تمرها على حاجبك الأيمن: «يا حنان اشفني» ثم تمرها على يسارك وتقول: «يا منان اشفني» ثم ضع راحتك اليمنى على هامتك وقل: «يا من له ما سكن في الليل والنهار وما في السموات والأرض صل على محمد وأهل بيته وسكن ما بي».

#### ﴿ رقية للشقيقة ﴾

﴿بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا ﴾ إلى - ﴿أَنت الوهاب ﴾ فإن برى، وإلا أخذت حمصة بيضاء ونصف ودققتها دقاً ناعماً وقرأت عليها: «قـل هو الله أحد» - ثلاث مرات - وسقيتها للمريض.

# ﴿ لوجع العين﴾

عن أميس المؤمنين خصيم قال: إذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ عليها آية الكرسي وفي قلبه أنه يبرأ ويعافى فإنه يعافى إن شاء الله تعالى، وقيل: إن من يقول كل يوم: ﴿ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيراً ﴾ تسلم عينه من الأفات.

ونظر النبي ﷺ إلى سلمان \_ رضي الله عنـه \_ وهو أرمـد، فقال لـه: لا تأكل التمر ولا تنم على جنبك الأيسر.

#### ﴿ مثله ﴾

يقرأ على الماء ثلاث مرات ويغسل به وجهه: ﴿فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ﴿ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ﴾ - إلى قوله - ﴿يبصرون ﴾ .

#### ﴿ ومثله ﴾

﴿ وَإِنْ يَكَادُ الذِّينَ كَفُرُوا لِيزِلْقُونَكُ بِأَبْصَارِهُم لَمَا سَمَعُوا الَّذَكُرُ وَيُقُـولُونَ إِنَّهُ لَمُجْنُونَ \* وَمَا هُو إِلَّا ذَكُرُ لَلْعَالَمِينَ ﴾ .

#### ﴿ للشبكور ﴾

عن أبي يـوسف المعصب قال: قلت لابي الحسن الأول علي أشكو

إليك ما أجد في بصري وقد صرت شبكوراً، فإن رأيت أن تعلمني شيئاً؟ قال: اكتب هذه الآية: ﴿الله نور السموات والأرض﴾ الآية(١) ـ ثلاث مرات ـ في جام ثم اغسله وصيره في قارورة واكتحل به، قال: فما اكتحلت إلا أقل من مائة ميل حتى صح بصري أصح مما كان أول ما كنت.

# ﴿لُوجِعِ الأَذَنَ﴾

يقرأ على دهن الياسمين أو البنفسج \_ ثلاث مرات \_ قول ه تعالى: ﴿ كَأَن لَمُ مِسمعها كَأَنّ في أَذُنيه وقراً ﴾ ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾ ويصب في الأذن.

# ﴿ لوجع الضرس﴾

اقرأ فاتحة الكتاب ـ ثلاث مرات ـ و«قل هو الله أحد» ـ ثلاث مرات ـ ثم قل: (يا ضرس أبالحار تسكنين أم بالبارد تسكنين، أم باسم الله تسكنين اسكن أسكنتك بالذي سكن له ما في السموات وما في الأرض وهو السميع العليم)

﴿قَالَ مَن يَحِييُ الْعَظَامُ وَهِي رَمِيمٌ - إِلَى قَـُولُهُ ـ بَكُـلُ خَلَقَ عَلَيمٍ ﴾ (٢) ﴿ الْحَرْجُ مِنْهَا خَاتُفًا ﴿ الْحَرْجُ مِنْهَا خَاتُفًا كَاتُفًا يَرْقُبُ ﴾ (٤).

# ﴿ لوجع الضرس أيضاً ﴾

یکتب علی الخبر الرقیق ویوضع علی السن الذی فیه الوجع: باسم الله «لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون» ﴿أَتَى أَمْرِ الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عما یشرکون» ﴿فقلنا اضربوه ببعضها ـ إلی قوله ـ لعلکم تعقلون» ﴿قال من یحیی العظام وهی رمیم ـ إلی قوله ـ علیم».

<sup>(</sup>١) سورة النور: آية ٣٥.

<sup>(</sup>۲) يس ۷۸ و ۷۹.

<sup>(</sup>٣) النمل ٣٧.

<sup>(</sup>٤) القصص ٣٠.

# ﴿ لعقده ﴾

يأخذ مسماراً ويقرأ عليه ثلاث مرات فاتحة الكتاب والمعودتين، ثم يقرأ: قال من يحيي العظام إلى قوله عليم، ثم يقول: يا ضرس فلان ابن فلانة أكلت الحار والبارد، أفب الحار تسكنين أم بالبارد تسكنين، ثم يقرأ: ﴿وله ما سكن في الليل والنهار ﴾ الآية، شددت داء هذا الضرس من فلان ابن فلانة باسم الله العظيم، ثم يضربه في حائط ويقول: الله الله الله.

# ﴿ أَيْضًا لُوجِعِ الضَّرِسُ ﴾

يأخذ بقلة ويكتب عليها: ﴿الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون﴾، ثم يضعها على ضرسه الوجع ثم يمشي ويرمي بالبقلة خلفه ولا يلتفت إلى خلفه فإنه يسكن إن شاء الله.

# ﴿أيضاً﴾

يكون الراقي داخل الباب والمريض من خارج ويقرأ وهو على الوضوء: ﴿للَّهُما فِي السموات والأرض﴾ إلى آخره، ويقول: كم سنة تريد وأي بقلة لا تأكله، فإنه يسكن الوجع.

## ﴿ للرعاف﴾

﴿منها خلقناكم ﴾، الآية ﴿يومئذِ يتبعون الداعي ﴾، إلى قوله همساً ﴿وجعلنا من بين أيديهم سداً ﴾ الآية .

## ﴿ مثله ﴾

يكتب على جبهة المرعوف بدمه [أو بالزعفران] : ﴿وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي﴾ إلى آخرها (١) فإنه يسكن إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) هود: ٤٤.

# ﴿ للزكام﴾

روي عن النبي كي أنه قال: الركام جند من جنود الله عز وجل يبعثه على الداء فينزله إنزالاً.

وروي للزكام عن أبي عبد الله تعصيم قال: تأخذ دهن بنفسج في قطنة فاحتمله في سفلتك عند منامك فإنه نافع للزكام إن شاء الله.

#### ﴿ لوسوسة القلب﴾

يقول: ﴿فَإِذَا قَرَأَتَ القرآنَ فَاسْتَعَدْ بِاللهُ مِن الشَيْطَانُ الرجيم ﴾ ويقرأ المعوذتين. وقال أمير المؤمنين كَلَيْكُ إذا وسوس الشيطان إلى أحدكم فليتعوّذ بالله وليقل بلسانه وقلبه: «آمنت بالله ورسوله مخلصاً له الدين».

## ﴿ رقية لوجع القلب﴾

يقرأ هذه الآية على الماء ويشربه: ﴿لَئُن أَنجِيتُنَا مِن هَذَه لَنكُونَن مِن الشَّاكِرِينَ﴾(١) ﴿سيهزم الجمع ويولون الله بر \_ إلى قوله \_ أدهى وأمر﴾(٢) ﴿إنَّ الله يمسك السموات والأرض أن تزولا \_ إلى قوله \_ غفوراً﴾(٣).

# ﴿ أيضاً ﴾

يقرأ هذه الآيات على ماء ويشربه ويده على القلب، ويكتب أيضاً ويعلق عليه في عنقه: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم \* ربنا لا تزغ قلوبنا \_ إلى قوله \_ لا يخلف الميعاد ﴾(٤) ﴿الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله \_ إلى قوله \_ وحسن مآب ﴾(٥) ﴿لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاركين ﴾.

<sup>(</sup>١) يونس: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) القمر: ٤٥ و ٤٦.

<sup>(</sup>٣) فاطر: ٤١ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٨ و٩.

<sup>(</sup>٥) الرعد. ٢٨ و٢٩.

#### ﴿ لَضِيقَ الْقَلْبِ﴾

يقرأ سبعة عشر يوماً: ﴿ أَلَم نشرح لك صدرك ﴾ إلى آخرها، كل يوم مرتين: مرة بالغداة ومرة بالعشى.

# ﴿ لوجع الصدر ﴾

﴿ وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفُساً فَادَّارَأْتُمْ فَيُهَا \_ إِلَى قُولُه \_ لَعَلَكُمْ تَعَقَّلُونَ ﴾ (١) .

## ﴿لوجع البطن﴾

يكتب سورة الإخلاص و ﴿بسم الله الرحمن الرحيم، قبل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ﴾ ﴿ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعاً ﴾ ويعلق عليه. وهذه الآيات تقرأ عليه ﴿بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير) ﴿هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم \* يصهر به ما في بطونهم والجلود ﴾ ﴿فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ﴾ «لا إله إلا الله و-ده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير».

# ﴿ أُخرى ﴾

﴿بسم الله الرحمن الرحيم، وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر

<sup>(</sup>١) البقرة: ٧٧ و٧٣.

<sup>(</sup>۲) يونس: ٥٧.

عليه ﴾ إلى آخر الآية (١) ويقرأ فاتحة الكتاب سبع مرات، فإنه جيد مجرب.

## ﴿ أخرى﴾

﴿ لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين﴾ ﴿إن الله بالنباس لـرؤوف رحيم﴾ ﴿وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾.

# ﴿ لوجع الظهر ﴾ ﴿ فَرَاهُ - إِلَى قُولُهُ - سريع الحساب ﴾ (٢).

### ﴿ لاحتباس البول﴾

يغسل رجليه ويكتب على ساقه اليسرى: ﴿فَفَتَحَنَّا أَبُوابِ السَمَاءِ - إلَى قُولُه - لَمِن كَانَ كَفُر ﴾ (٣).

عن حمران قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث تنصيح : جعلت فداك قبيلي رجل من مواليك به حصر البول وهو يسألك الدعاء أن يلبسه الله العافية واسمه نفيس الخادم فأجاب: كشف الله ضرك ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة والمح عليه بالقرآن فإنه يشفي إن شاء الله تعالى.

# ﴿ عوذة لوجع الرحم﴾

«باسم الله وبالله الذي بإذنه قامت السموات والأرض، فإن مريم بنت عمران لم يضرها وجع الأرحام كذلك يشفي الله فلانة بنت فلانة من وجع الأرحام ومن وجع عرق الأرحام، أسلم أسلم باسم الله الحي القيوم باسم الله المستغاث بالله على ما هو كائن وعلى ما قد كان، أشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً».

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٨ و١٩.

<sup>(</sup>٣) القمر: ١١ إلى ١٤١.

﴿بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً ﴾ إلى آخر السورة (١) أجيبوا داعي الله عزمت على سامعة الكلام إلا أجابت هذا الخاتم بعزائم الله الشداد التي تزهق الأرواح والأجساد ولا يبقى روح ولافؤاد، أجبباسم الله الذي قال للسموات والأرض: ﴿ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ﴾ وصلى الله على محمد النبي وآله الطاهرين. واقرأها أنت بينك وبين نفسك.

# ﴿ لمن بال في النوم ﴾

روي عنهم عليهم السلام: يؤخذ جزءان من سُعد وجزء من زعفران ويدق كل واحد منهما على حدته وينخل السعد بحريرة صفيقة ويخلطان جميعاً ويعجنان بعسل منزوع الرغوة ثم يبندق ويكتب في جام جديد بزعفران: ﴿بسم الله المرحمن المرحيم \*إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً ويملأ الجام من هذه الآية مرة بعد أخرى ثم يغسله بماء بارد ويصب قنينة نظيفة رق ويكتب فيه بمداد هذه الآية وفاتحة الكتاب ﴿وقل هو الله أحد وثلاث مرات والمعودتين وآية الكرسي كما أنزلت وآخر الحشر وآخر بني إسرائيل ثم يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إن الله يمسك السموات الآية ويكتب:

(يا من هو هكذا لا هكذا غيرنا أمسك عن فلان ابن فلان ما يجد من غلبة البول) ويعلق التعويذ على ركبتها إن كانت أنثى، وإن كان غلاماً على موضع العانة وعلى إحليله، ويؤخذ بندقة من تلك البنادق ويسقيه إياها حين يأخذ مضجعه بشيء من ذلك الماء المعوذ، وليقل من شرب الماء، فإذا ذهب ما يجد من غلبة البول إن شاء الله فليحل التعويذ لئلا يعتريه (٢) الحصر.

## ﴿ لعسر الولادة ﴾

يكتب ويعلق على ساقها اليسـرى: بـاسم الله وبـالله محمـد رســول الله

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) اعتراه: أصابه.

وكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وإذا السماء انشقت \* وأذنت لربها وحقت \* وإذا الأرض مدت \* وألقت ما فيها وتخلت ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً الحرج بإذن الله من البطن الطيبة إلى الأرض الطيبة، ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الحرج بإذن الله وقدرته واسمه الذي لا يضر مع اسمه داء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم العزيز الوهاب، وكأنهم يوم يرون ما يوعدون، لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون وأو لم ير الذين كفروا أن السموات نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون وأو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانت رتقاً ففتقناهما \_ إلى قوله \_ أفلا يؤمنون وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون \* فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإذا جاء نصر الله السورة \_ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في السورة \_ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في السورة \_ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في السورة \_ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في المناه المنها المنه الله السورة \_ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في المنه الله المنه الله المنه الله المنه السورة \_ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه المنه الله المنه المنه الله المنه اله المنه المنه الله المنه الله المنه ا

#### ﴿ ومثله ﴾

يكتب في رق ويعلق على فخذها سبع مرات، ﴿فإن مع العسريسرا \*إن مع العسريسرا \*إن مع العسريسرا \*إن مع العسر يسرا ﴾ ومرة واحدة: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم \* يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ﴾.

#### ﴿ ومثله ﴾

يكتب في جنبها: باسم الله وبالله اخرج بإذن الله، ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى﴾ ويصلي على النبي وآله.

#### ﴿ ومثله ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿فإن مع العسر يسراً \* إن مع العسر يسراً ﴾ ﴿ويهيىء لكم من أمركم مرفقاً ﴾ ﴿ويهيىء لكم من أمركم رشداً ﴿وعلى الله قصد السبيل [ومنها جائز] ﴾ ﴿ثم السبيل يسره ﴾ ﴿أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ﴾ الآية.

وروي أنَّه يكتب لها: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ وتسقى ماءها وينضح على فرجها.

وروي أنه يقرأ عندها: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلُةُ الْقَدْرِ﴾.

#### ﴿ ومثله ﴾

يكتب على قرطاس: ﴿أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً - إلى قوله - فلا يؤمنون ﴾ ﴿وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ﴾ ﴿ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ﴾ ﴿كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ﴾ ويعلق على وسبطها، فإذا وضعت يقطع ولا يترك.

## ﴿ رقية الطحال ﴾

يقرأ على كفه: ﴿إذا جاء نصر الله ﴾ ثلاث مرات ثم يقرأ: ﴿إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألاّ لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ﴾ ثلاث مرات، ثم امسح بها رأسه سبع مرات.

# ﴿ أَخْرَى ﴾

يكتب ويعلق على هذا الموضع: ﴿إِنَّ الله يمسك السموات ﴾ الآية، ﴿إِنَّهُ مِنْ سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ﴾.

## ﴿ للقولنج ﴾

إبراهيم بن يحيى، عنهم عليهم السلام قال: يكتب للقولينج أم القرآن والتوحيد والمعوذتين ويكتب أسفل ذلك: (أعوذ بوجه الكريم وبعزته التي لا ترام وبقدرته التي لا يمتنع منها شيء من شر هذا الوجع ومن شر ما فيه ومن شر ما أجد منه) يكتب هذا الكتاب في لوح أو كتف ويغسل بماء السماء ويشرب على الريق وعند النوم فإنه نافع مبارك إن شاء الله.

## ﴿ للوی﴾ (١)

يقرأ على دهن وينضح (٢) على بطنه ويدهن به: ﴿ بسم الله السرحمن

<sup>(1)</sup> وجع في المعدة واعوجاج.

<sup>(</sup>٢) نضح: رشّ شيئاً فشيئاً.

الرحيم \* ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر \* وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر \* وحملناه على ذات الواح ودسر \* ففتحنا عليهم أبواب كل شيء كذلك باسم فلان ابن فلان ﴿أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما \* الآية (١).

# ﴿ وله أيضاً ﴾

عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله المتعلمون الذين لا يعلمون والذين يعلمون والذين يعلمون قاعدون فوق عليين، يأكلون نوراً طرياً يسألون صاحبهم من النور العلوي، كذلك يشفي فلان ابن فلانة [ أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتارتقاً الآية [ يرقى سبع مرات على ماء ثم يصب عليه دهن فإذا التزق الدهن دلكته وسقيته صاحب اللوى إن شاء الله.

## ﴿ ومثله ﴾

عن أبي عبد الله تنسئه قال: يقرأ عليه: ﴿إذَا السماء انشقت \_ إلى قوله \_ وألقت ما فيها وتخلت ﴾ مرة واحدة [﴿إذْ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم) ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ﴾].

#### ﴿ ومثله ﴾

عنهم عليهم السلام: يرقى على ماء بلا دهن، ثم يسقى صاحب اللوى ثم تمر بيدك على بطنه ـ ثلاث مرات ـ وتقول: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ ﴿ثم السبيل يسره ﴾ ﴿إن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ﴾ ﴿فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ﴾ ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ﴾ كذلك اخرج أيها اللوى بإذن الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) الانبياء: ٣٠.

#### ﴿ للبواسير ﴾

روي عن الصادق عصم أنه شكا إليه رجل البواسير، فقال: اكتب (يس) بالعَسَل واشربه.

# ﴿ للفالج وغيره﴾

شكا إلى أبي جعفر عنصة رجل فقال: إن لي ابنة يأخذها في عضدها خدر أحياناً حتى تسقط (۱) فقال له: غذها أيام الحيض بالشبث المطبوخ والعسل ثلاثة أيام (۲) قال: ويقرأ على الفالج والقولنج والخام والإبردة والريح من كل وجع: أم القرآن ﴿وقل هو الله أحد﴾ والمعوذتين، ثم يكتب بعد ذلك: (أعوذ بوجه الله العظيم وعزته التي لا ترام وقدرته التي لا يمتنع منها شيء من شر هذا الوجع ومن شر ما فيه ومن شر ما أجد منه) يكتب هذا في كتف أو لوح ويغسله بماء السماء ويشربه على الريق وعند منامه يبرأ إن شاء الله.

عن الرضا عنيت قال: البطيخ على الريق يورث الفالج.

## ﴿ للجرب والدمل والقوباء ﴾ (٣)

يقرأ عليه ويكتب ويعلق عليه: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم \* ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ الله أكبر وأنت لا تكبر الله يبقى وأنت لا تبقى والله على كل شيء قدير.

#### ﴿ للتعب والنصب﴾

من لحقه علة في ساقه أو تعب أو نصب فليكتب عليه: ﴿ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسّنا من لغوب﴾.

<sup>(</sup>١) الخدر ـ بالتحريك ـ: تشنج يصيب العضو فلا يستطيع الحركة.

<sup>(</sup>٢) الشبث - بالكسر: بقلة. وفي بعض النسخ (الشبث) بكسرتين: نبات كالشمرة.

<sup>(</sup>٣) القوباء: داء يظهر في الجسدُّ فيتقشر منه الجلد ويتسع، ويقال لها: الخزاز أيضاً.

# ﴿ للبهق﴾

يكتب على موضع البهق (١): ﴿ وَإِنْ مِن شِيءَ إِلَّا عَنْدُنَا خُرَائِنَهُ وَمَا نَنْزُلُهُ إِلَّا اللَّهِ عَلَى مُعْلُومُ ﴾ ﴿ هِلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* أُو يَنْفُعُونَكُمْ أُو يَضْرُونَ ﴾ .

# ﴿ للبرص والجذام ﴾

يقرأ ويكتب ويعلق عليه: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم \* يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴿الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلًا أولي أجنحة مثنى وثلاث رباع ﴾ باسم فلان ابن فلانة.

شكا رجل إلى أبي عبد الله تنصح البرص، فأمر أن يأخذ طين قبر الحسين تنصير بماء السماء ففعل ذلك فبرىء.

وروى بعض أصحابنا قال: كان قد ظهر بي شيء من البياض، فأمرني أبو عبد الله نزفيً أن أكتب: ( يس)بالعسل في جام وأغسله وأشربه، ففعلت فـزال عني .

وروي عن الكاظم عنعته أنه قال: مرق لحم البقر مع السويق الجاف يذهب بالبرص.

وشكا إليه يونس بن عمار بياضاً ظهر به، فأمره عنصلا أن ينقع الزبيب ويشربه ففعل فذهب عنه

# ﴿ للثؤلول﴾

يأخذ صاحبه قطعة ملح ويمسح بها الثؤلول (١) ويقرأ عليه ثلاث مرات: ﴿ لُو أَنزَلْنَا هذا القرآن على جبل ﴾ إلى آخر السورة ويطرحها في تنور وينصرف سريعاً يذهب إن شاء الله.

# ﴿ أخرى ﴾

يقرأ على ثلاث شعيرات: ﴿ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من

<sup>(</sup>١) البهق ـ بفتحتين ـ: بياض في الجسد لا من برص.

<sup>(</sup>٢) الثؤلول ـ كعصفور: خراج ناتىء صلب مستدير، والجمع قآليل.

فوق الأرض ما لها من قرار كويديرها على الثؤلول ثم يدفنها في موضع ندي في محاق الشهر، فإذا عفنت الشعيرات تمايل الثؤلول.

# ﴿ أُخْرَى ﴾

روي أن رجلًا سأل الرضا يوصيه أن يعلمه شيئاً ينفع لقلع الثآليل؟ فقال: خذ لكل ثؤلول سبع شعيرات واقرأ على كل شعيرة - سبع مرات - : ﴿إذا وقعت الواقعة - إلى قوله - فكانت هباء منبثاً ﴾ . واقرأ : ﴿ويسألونك عن الجبال فقل ينفسها ربي نسفاً - إلى قوله - ولا أمتاً ﴾ ثم خذ الشعير شعيرة شعيرة وامسحها على الثؤلؤل وصيرها في خرقة واربط عليها حجراً وألقها في كنيف، قال : فنظر يوم السابع أو الثامن وهو مثل راحته . وينبغي أن يعالج في محاق الشهر [ويقرأ : ﴿أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ﴾ ويفرقع إصبعاً من أصابعه باسم صاحب الوجع] .

# ﴿ للعرق المدني﴾

يكت عليه وقت الحكة قبل أن يخرج ﴿ويسألونك عن الجبال \_ إلى قوله \_ خولا أمتاً ﴾ ويطلي بالصبر (١) ويكتب أيضاً هذه الآية ﴿أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أني يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ﴾.

## ﴿ للصرع ﴾

﴿ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ﴾ .

# ﴿ لفزع الصبيان ﴾

﴿إِذَا زَلَزَلْتَ﴾ إلى آخر السورة، ﴿فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً \* ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ﴾ وآية ﴿شهد الله﴾

<sup>(</sup>١) الكنيف: المرحاض.

<sup>(</sup>٢) الصبر ـ بالفتح فالكسر -: عصارة شجر مر.

و ﴿قُلُ ادْعُوا اللهِ ﴾ إلى آخر السورة ﴿لقد جاءكم ﴾ إلى آخر السورة، ﴿وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبِه إِنَّ اللهِ بالغ أمره ﴾ الآية.

#### ﴿ للعين ﴾

عن معمر بن خلاد قال: كنت مع الرضا يزمتهذ بخراسان على نفقاته فأمرني أن أتخذ له غالية (١) فلما اتخذتها فأعجب بها فنظر إليها فقال لي: يا معمر إن العين حق فاكتب في رقعة: « الحمد» و وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي واجعلها في غلاف القارورة.

#### ﴿ ومثله ﴾

وقال نزيت اذا تهيأ أحدكم تهيئة تعجبه فليقرأ حين يخرج من منزله المعوذتين، فإنه لا يضره شيء بإذن الله تعالى.

وعنه تنصير قال: من أعجبه من أخيه شيء فليبارك عليه، فإن العين حق.

وقال النبي ﷺ : إن العين لتدخل الرجل القبر، والجمل القدر.

وقال عَمْرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عن حمة (٢) والعين حق.

## ﴿ للنعاس﴾

﴿ ولما جاء موسى لميقاتنا ـ إلى قوله ـ أول المؤمنين ﴾ يقرأ على الماء ويمسح به رأسه ووجهه وذراعيه .

<sup>(</sup>١) الغالية: أخلاط من الطيب.

## ﴿ للأبقُّ والضالة ﴾

روي عن الرضا عليته قال: إذا ذهب لك ضالة أو متاع فقل: ﴿وعنده مفاتح الغيب - إلى قوله - في كتاب مبين ثم تقول: «اللهم إنك تهدي من الضلالة وتنجي من العمى وترد الضالة فصل على محمد وآل محمد واغفر لي ورد ضالتي وصل على محمد وآله وسلم».

#### ﴿ للشفاء من كل داء ﴾

روي عن رسول الله مَنْ أنه قال: علمني جبريل عنصة دواء لا يحتاج معه إلى دواء فقيل: يا رسول الله ما ذلك الدواء قال: يؤخذ ماء المطر قبل أن ينزل إلى الأرض ثم يجعل في إناء نظيف ويقرأ عليه « الحمد» إلى آخرها سبعين مرة و فقل هو الله أحد، والمعوذتين سبعين مرة ثم يشرب منه قدحاً بغداة وقدحاً بالعشي، قال رسول الله عني والذي بعثني بالحق لينزعن الله ذلك الداء من بدنه وعظامه ومِخَخته وعروقه (١)

#### ﴿ ومثله ﴾

يؤخذ سبع حبات شونيز، وسبع حبات عدس، وشيء من طين قبر الحسين المنتخذ، وسبع قطرات عسل فتجعل في ماء أو دهن ويقرأ عليه: فاتحة الكتاب والمعوذتان و فرقل هو الله أحد، وآية الكرسي وأول الحديد إلى قوله: فوإلى الله ترجع الأمور، وآخر الحشر.

قال أبو جعفر خصصه : قال الله تعالى: ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾ وقال الله تعالى: ﴿يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس﴾.

وقال النبي ﷺ: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السَّأم، ونحن نقول: بظهر الكوفة قبر لا يلوذ (٢) به ذو عاهة إلا شفاه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) المخخة ـ بالكسر: جمع المخ وهو نقي العظم.

<sup>(</sup>٢) يلوذ: يحتمي ويلجأ ويأوي. اتخذه ملاذاً يعني ملجأ.

# الفصل الثالث \_\_\_\_\_ في الاستشفاء بالصدقة والدعاء والصلاة

# ﴿ في الصدقة ﴾

عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ﷺ: الصدقة تمنع ميتة السوء.

وقال ﷺ: إن الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتـزيدان في الأعمار.

عن الصادق ﷺ قال: من تصدق في يوم أو في ليلة [ إن كان يوم فيـوم وإن كان ليل فليل] دفع عنه الهدم والسبع وميتة السوء.

عن أبي جعفر تنطيخ قال: البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان عن سبعين ميتة السوء.

عن معاذ بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله يزميه فذكروا الأوجاع، فقال نزميه تنه : داووا مرضاكم بالصدقة، وما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه، إن ملك الموت يدفع إليه الصك بقبض روح العبد، فيتصدق فيقال له: رد عليك الصك (١).

عنه عليت قال: داووا مرضاكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالـزكاة، وأنـا ضامن لكل ما يثوى في بر أو بحر بعد اداء حق الله فيه [ من التلف ]

عن العالم عصه قال: الصدقة تدفع القضاء المبرم من السماء.

## ﴿ في الصدقة والدعاء ﴾

## ﴿ في الدعاء ﴾

قال رسول الله كالم الله الدعاء.

وقال الصادق تنصير : الدعاء يرد القضاء بعدما أبرم إبراماً (١).

عن أبي الحسن موسى تلاقتهم قال: عليكم بالدعاء فإن الدعاء والطلب إلى الله عز وجل يرد البلاء وقد قدر وقضى فلم يبق إلا إمضاؤه فإذا دعي الله وسئل صرف البلاء صرفاً.

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، عن النبي من قال: لا يزيد في العمر إلا البر (٢)، ولا يرد القضاء إلا الدعاء.

وقال الباقر للصادق عليهما السلام: يا بني من كتم بلاء ابتلى به من الناس وشكا ذلك إلى الله عز وجل كان حقاً على الله أن يعافيه من ذلك البلاء.

وعن أبي عبد الله تنصير قال: من تقدم في الدعاء استجيب له إدا ننزل به البلاء وقيل: صوت معروف ولم يحجب عن السماء، ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء وقالت الملائكة: إن هذا الصوت لا نعرفه.

وروي عن العالم تنطيخ أنه قال: لكل داء دواء، فسئل عن ذلك؟ فقال: لكل داء دعاء فإذا ألهم المريض الدعاء فقد أذن الله في شفائه. وقال أفضل الدعاء الصلاة على محمد وآل محمد على الله عليهم ـ ثم الدعاء للإخوان ثم

<sup>(</sup>١) أبرم الشيء: أحكمه وأتمَّه.

<sup>(</sup>٢) البر: الإحسان. .

الدعاء لنفسك فيما أحببت، وأقرب ما يكون العبد من الله سبحانه إذاسجد، وقال: و الدعاء أفضل من قراءة القرآن، لأن الله عز وجل يقول: ﴿ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ﴾ وإن الله عز وجل ليؤخر إجابة المؤمن شوقاً إلى دعائه ويقول: صوت أحب أن أسمعه، ويعجل إجابة المنافق ويقول: صوت أكره سماعه.

عن أبي عبد الله للإنتهام قال: من تخوف بلاء يصيبه فتقدم الدعاء (١)فيه لم يره الله عز وجل ذلك البلاء أبداً .

#### ﴿ دعاء المريض لنفسه ﴾

يستحب للمريض أن يقول ويكرره: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت، سبحان الله رب العباد والبلاد والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على كل حال والله أكبر كبيراً، كبرياء ربنا وجلاله وقدرته بكل مكان، اللهم إن كنت أمرضتني لقبض روحي في مرضي هذا فاجعل روحي في أرواح من سبقت لهم منك الحسني، وباعدني من الناركما باعدت أولياءك الذين سبقت لهم منك الحسني»

## ﴿ دعاء آخر ﴾

عن أبي عبد الله قال: تضع يدك على الموضع الـذي فيه الـوجع وتقـول ـ ثلاث مرات ـ : « الله الله ربى حقاً لا أشرك به شيئاً ، اللهم ألت لها ولكل عظيمة ففرّجها عني».

# ﴿ دعاء آخر ﴾

عنه تنبيتهم قال: تضع يدك على موضع الوجع وتقول: « اللهم إني اسألك بحق القرآن العظيم الذي نزل بـ الروح الأمين وهـ وعندك في أم الكتـاب لدينـا لعلى حكيم ان تشفيني بشفائك وتداويني بدوائك وتعافيني من بلائك» \_ ثـلاث مرات ـ وتصلى على محمد وأهل بيته.

<sup>(</sup>١) تقدم الدعاء: سبق به.

## ﴿ دعاء آخر ﴾

قال الصادق على تقول: « باسم الله وبالله كم من نعمة لله عز وجل في عرق ساكن وغير ساكن على عبد شاكر وغير شاكر» ثم تأخذ لحيتك بيدك اليمنى بعد صلاة مفروضة وتقول: « اللهم فرج كربي وعجل عافيتي واكشف ضري» ثلاث مرات، واحرص أن يكون ذلك مع دموع وبكاء.

## ﴿ دعاء آخر ﴾

وعن بعضهم قال: شكوت إلى أبي عبد لله عنجته وجعاً في فقال: قل «باسم الله» ثم امسح يدك عليه وقل: «أعوذ بعزة الله وأعوذ بجلال الله وأعوذ بعظمة الله وأعوذ بجمع الله وأعوذ برسول الله وأعوذ بأسماء الله من شر ما أحذر ومن شر ما أخاف على نفسي» تقولها سبّع مرات، قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني.

# ﴿ دعاء آخر ﴾

عنه منه منه عنه الله على موضع الوجع وتقول: « باسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وما شاء الله محمد رسول الله منه الله محمد الوجع ثلاث مرات.

## ﴿ دعاء يدعى به للمريض﴾

عن أبي عبد الله خصيرة قال: تضع يدك على رأس المريض ثم تقول: «باسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إبراهيم خليل الله موسى كليم الله، نوح نجيّ الله، عيسى روح الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأعوذ بالله من الرياح والأرواح والأوجاع، باسم الله وبالله وعزائم من الله لفلان ابن فلانة لا يقر به إلا كل مسلم، وأعيذه بكلمات الله التامات كلها التي سأل بها آدم ﴿فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ﴾ إلا انزجرت أيتها الأرواح والأوجاع بإذن الله عز وجل «لا إله إلا الله» ﴿ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ﴾ ثم تقرأ آية الكرسي وأم الكتاب والمعوذتين و ﴿قل هو الله أحد ﴾

وعشر ايات من أول يس، ثم تقول: «اللهم اشفه بشفائك وداوه وعافه من بلائك» وتسأله بحق محمد وآله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.

# ﴿ دعاء آخر ﴾

﴿ وما علمناه الشعر وما ينبغي لـه إن هو إلا ذكر وقرآن مبين \* لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين \* أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون \* وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون \* ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون \* واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون \* لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون \* فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون \* أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين \* وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم \* قل يحييها الذي انشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم \* الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون \* أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن فإذا أنتم منه توقدون \* أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم \* إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول لـه كن فيكون \* فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون \* .

# ﴿ دعاء آخر ﴾

قال الصادق تلاصيه: حم رسول الله تلاصيه فأتاه جبريل علامه يعوده وقال الصادق تلاصيه الله والله وقال الله أرقبك وباسم الله أشفيك من كل داء يعنيك (١) باسم الله والله شافيك باسم الله خذها فلتنهيك بسم الله الرحمن الرحيم وفلا أقسم بمواقع النجوم لتبرأن بإذن الله تعالى».

من مسموعات السيد الإمام ناصح الدين أبي البركات المشهدي، عن الصادق ينعتهد قال: طين قبر الحسين تلعتهد شفاء من كل داء، فإذا أكلته فقل: « باسم الله وبالله اللهم اجعله رزقاً واسعاً وعلماً نافعاً وشفاء من كل داء إنك على كل شيء قدير».

<sup>(</sup>١) يعنيك: لعلُّه من المعاناة: المكابدة والمشقة.

وقال الصادق عليه : من أصابته علة فبدأ بطين قبر الحسين عليه الشفاة الله عز وجل من تلك العلة إلا أن تكون علة السأم.

## ﴿ دعاء آخر ﴾

عن أبي جعفر قال: ضع راحتك على فمك وقل: «باسم الله» ثلاثاً «بجلال الله» ثلاثاً، «بكلمات الله التامات» ثلاثاً ثم امسح على رأس الذي يشتكي وجعه يصنع ذلك أشفق (١) أهله عليه.

## ﴿ دعاء آخر ﴾

عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخلت على المريض على المريض و فقل: « أعيذك بالله العظيم، رب العرش العظيم من كل عرق نعار ومن شر حر النار» سبع مرات.

#### ﴿ دعاء إذا مرض الولد ﴾

الحسن بن أبي نعيم، عن أبي عبد الله عنص الله عنص الله الله عنه عنص ولده، فقال له: يا بني قل: « اللهم اشفني بشفائك وداوني بدوائك وعافني من بلائك فإنى عبدك وابن عبديك»

#### ﴿ دعاء لغيره ﴾

عن النبي مَنْ علمه بعض أصحابه من وجع فقال: اجعل يدك اليمنى عليه وقل: « باسم الله ، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أُجدْ».

وعنه تَهُمُ قال: من عاد مريضاً فليقل: « اللهم اشف عبدك ينكي لك عدواً ويمشى لك إلى الصلاة».

وروي أنه قال عَبْرَيْنَ : كان يقول إذا دخل على مريض: « أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف للبلاء إلا أنت».

<sup>(</sup>١) أشفق: أعطف من الشفقة: الحنو والعطف.

#### ﴿ مثله ﴾

« أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادرسقماً ، اللهم أصلح القلب والجسم واكشف السقم وأجب الدعوة».

وقال النبي يَشْرُونُونُ : من دخل على مريض لم يحضر أجله فقال: « اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» عوفي .

ودخل بَهُ على بعض أصحابه وهو مشتك فعلمه رقية علمها إياه جبريل المنافقة : «باسم الله أرقيك باسم الله أشفيك من كل إرب(١) يؤذيك»، ﴿ومن شر حاسد إذا حسد﴾.

#### ﴿ ومثله ﴾

تضع يدك على فمك وتقول ثلاث مرات: «باسم الله بجلال الله بعظمة الله بكلمات الله التامات بأسماء الله الحسنى» ثم تضع يدك على موضع الوجع وتقول: «باسم الله باسم الله باسم الله» ثم تقول سبع مرات «اللهم امسح ما بي» وتقول عند الشفاء إذا شفاه الله: «الحمد لله الذي خلقني فهداني وأطعمني وسقانى وصحح جسمى وشفانى، له الحمد وله الشكر».

#### ﴿ دعاء للخنازير ﴾

عن الرضا بنصره قال: خرج لجارية لنا خنازير في عنقها فأتاني آت فقال: يا علي قل لها فلتقل: «يا رؤف يا رحيم يا رب يا سيدي» تكرره، قال: فقالت، فأذهب الله عز وجل عنها.

# ﴿ دعاء لوجع العين﴾

عن محمد بن الجعفي، عن أبيه قال: كنت كثيراً ما تشتكي عيني فشكوت

<sup>(</sup>١) الإرب ـ بالكسر ـ: العضو أو الحاجة .

ذلك إلى أبي عبد لله ينبضه فقال: ألا أعلمك دعاء لدنياك وآخرتك وبلاغاً لوجع عينك؟ قلت: بلى، قال: تقول في دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب: « اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبداً ما أبقيتني» وفي رواية: تقول ذلك ـ سبع مرات ـ إذا صليت الفجر قبل أن تقوم من مقامك.

## ﴿ دعاء لعسر الولادة ﴾

من عسرت عليها الولادة تقرأ هذه الأدعية على كوز مملوء ماء ـ ثلاث مرات ـ وتشرب منه المرأة ويصب بين كتفيها وثدييها، فإنها تضع الولد بإذن الله، وهي: « باسم الله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله رب السموات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين» ﴿كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ﴾ ﴿كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ﴾ وصلى الله على محمد وآله أجمعين.

## ﴿ دعاء لعسر البول﴾

« ربنا الله الذي في السماء تقدس اللهم اسمك في السماء والأرض، واللهم كما جعلت رحمتك في السماء السماء اللهم كما جعلت رحمتك في الأرض اغفر لنا حَوْبَنَا(١) وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع» فيبرأ.

## ﴿ دعاء لوجع الركبة ﴾

عن أبي حمزة قال: عرض لي وجع في ركبتي فشكوت ذلك إلى أبي جعفر بنيته فقال: إذا أنت صليت فقل: «يا أجود من أعطى يا خير من سئل ويا أرحم من استرحم: ارجم ضعفي وقلة حيلتي وأعفني من وجعي» قال: ففعلت فعوفيت

<sup>(</sup>١) الحوب: الإثم والذنب.

## ﴿ دعاء للحصاة والفالج ﴾

عن الصادق تنفيه قال: تقول حين تصلي صلاة الليل وأنت ساجد: «اللهم إني أدعوك دعاء الذليل الفقير العليل، أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وقلت حيلته وضعف عمله وألح عليه البلاء دعاء مكروب إن لم تدركه هلك وإن لم تستنقذه فلا حيلة له فلا يحيطن بي مكرك ولا يبث علي غضبك ولا تضظرني إلى اليأس من روحك والقنوط من رحمتك وطول التصبر على البلاء، اللهم إنه لا طاقة لي ببلائك ولا غنى بي عن رحمتك، وهذا ابن حبيبك أتوجه إليك به فإنك جعلته مفزعاً للخائف واستودعته علم ما سبق وما هوكائن، فاكشف به ضري وخلصني من هذه البلية وأعدني ما عودتني به من رحمتك وعافيتك، يا هو، يا من هوهو، يا من لا إله إلا هو انقطع الرجاء إلا منك».

# ﴿ في الصلاة ﴾ ﴿ صلاة للشفاء من كل علة خصوصاً السلعة ﴾

تصوم ثلاثة أيام وتغتسل في اليوم الثالث عند الزوال وابرز لربك، وليكن معك خرقة نظيفة وصل أربع ركعات، تقرأ فيهن ما تيسر من القرآن واخضع بجهدك فإذا فرغت من صلاتك فألق ثيابك واتزر بالخرقة وألصق حدك الأيمن بالأرض ثم قل: «يا واحديا ماجديا كريم يا حنان يا قريب يا مجيب يا أرحم الراحمين، صل على محمد وآل محمد واكشف ما بي من ضر ومعرة وألبسني العافية في الدنيا والأخرة وامنن علي بتمام النعمة وأذهب ما بي فإنه قد آذاني وغمني» وقال الصادق عنعتهذ: إنه لا ينفعك حتى تتيقن أنه ينفعك فتبرأ منها ثم تداوم على ذلك، فإن الله يشفيك.

# ﴿ صلاة لجميع الأمراض﴾

روى أبو أمامة عن النبي بين أنه قال: تكتب في إناء نظيف بزعفران ثم تغسل وتشرب: « أعوذ بكلمات الله التامة وأسمائه الحسنى كلها عامة من شر السامة والهامة ومن شر حاسد إذا حسد، ﴿ بسم الله

<sup>(</sup>١) السَّلعة: خراج في البدن. (٢) اللامة: المصيبة بسوء.

السرحمن السرحيم الحمد لله رب العالمين السورة وسورة الإحلاص والمعوذتين وثلاث آيات من سورة البقرة ، قوله تعالى : ﴿وَالِهُكُم إِلّه وَاحد لا إِلّه هو الرحمن الرحيم \* إِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وآية الكرسي و ﴿آمن السورة - وعشر آيات من آل عمران من أولها وعشراً من السائدة وأول آية من النساء وأول آية من النساء وأول آية من اللمائدة وأول آية من الأعراف وقوله تعالى : ﴿إِن ربكم الله الذي الله والمن والله والله والله والله وعشر آيات من أول ﴿والصافات من أول من عليه عليه والله وعشر آيات من أول ﴿والصافات من أول خويث أتى وتحسو منه ثلاث حسوات وتمسح به وجهك وسائر جسدك ثم تصلي ركعتين وتستشفي الله ، تفعل ذلك ثلاثة أيام ، قال حسان : قد جربناه فوجدناه ينفع بإذن

## ﴿ صلاة المريض﴾

عن إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين عليه قال: مرضت مرضاً شديداً حتى يئسوا مني فدخل علي أبو عبد الله فرأى جزع (١) أمي علي، فقال توضّئي وصلي ركعتين وقولي في سجودك: (اللهم أنت وهبته لي ولم يك شيئاً فهبه لي هبة جديدة) ففعلت فأصبحت وقد صنعت هريسة فأكلت منها مع القوم.

### ﴿ صلاة للحمى ﴾

محمد بن الحسن الصفار يرفعه قال: دخلت على أبي عبد الله خصيمة وأنا محموم فقال لي: ما لي أراك ضعيفاً؟ فقلت: جعلت فداك حمى أصابتني فقال: إذا حم أحدكم فليدخل البيت وحده ويصلي ركعتين ويضع خده الأيمن على

<sup>(</sup>١) الجَزع: الخوف والخشية.

الأرض ويقول: « يا فاطمة بنت محمد \_ عشر مرات \_ استشفع بـك إلى الله فيما نزل بي » فإنه يبرأ إن شاء الله تعالى .

# ﴿ وأيضاً ﴾

يصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة ـ ثلاث مرات ـ وقوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْحُلْقُ وَالْأَمْرِ تَبَارِكُ اللهُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ الدعاء: «بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أتشفع بنيك محمد مَهُ الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا ربي في قضاء حاجتي وهي شفاء هذا المريض، يا الله يا الله يا الله يا رحمتك رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك نستغيث، ﴿ الآن خفف الله عنكم ﴾ ﴿ يريد الله أن يخفف عنكم ﴾ ﴿ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ﴾ يكتب ويغسل ويشربه المحموم.

# ﴿ صلاة للصداع ﴾

يصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة والإخلاص تلاث مرات وقوله تعالى: ﴿ رَبِ إِنِّي وَهِنَ الْعَظْمُ مَنِي وَاشْتَعْلُ الرأس شيباً، ولم اكن بدعائك رب شقياً ﴾.

## ﴿ صلاة لوجع العين﴾

يصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و وقل يا أيها الكافرون الله ثلاث مرات وقوله تعالى: ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» الآية.

## ﴿ صلاة للأعمى ﴾

أبو حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عنصة قال: مر أعمى على رسول الله عنه فقال النبي عنه الله عنه أن يرد الله عليك بصرك؟ قال: نعم، فقال الله عنه الوضوء (١)، ثم صل ركعتين وقل: « اللهم إني أسألك وأرغب إليك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله ربي

<sup>(</sup>١) أسبغ الوضوء: أتقنه بطهارة وعمل تامين.

وربك أن يرد علي بصري» قال: فما قام رسول الله ﷺ حتى رجع الأعمى وقد رباك أن يرد عليه بصره.

# ﴿ صلاة لوجع الرقبة ﴾

تصلي ركعتين، تقرأ في كل ركعة « الحمد» مرة، و« إذا زلزلت» ثـلاث: مرات.

# ﴿ صلاة لوجع الصدر ﴾

أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة « الحمد» مرة وبعدها في الأولى « ألم نشرح» مرة وفي الثانية « والضحى» مرة وفي الثانية « والضحى» مرة وفي الرابعة ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ﴾.

# ﴿ صلاة للقولنج ﴾

يصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة «الحمد» مرة، وقول»: ﴿ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر﴾.

# ﴿ صلاة لوجع الرجل﴾

يصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة « الحمد» مرة، وقوله تعالى: ﴿ آمن الرسول﴾ تمام السورة.

#### ﴿ صلاة للقوة ﴾

تصلي ركعتين وتضع يدك على وجهك وتستشفع إلى الله تعالى برسوله محمد علين وتقول: « باسم الله أُحرِّج عليك يا وجع من عين الإنس أو من عين الجن أُحرِج (١) عليك يا وجع بالذي اتخذ إبراهيم خليلاً، وكلم موسى تكليماً وخلق عيسى من روح القدس لما هدأت وطفئت كما طفئت نار إبراهيم بإذن الله» وتقول ذلك ثلاث مرات.

<sup>(</sup>١) حرَّج: ضيّق وشدّد.

## ﴿ صلاة لرد الآبق﴾

يصلي ركعتين ويقرأ بعد « الحمد» من أول سورة الحديد أربع آيات وآخر سورة الحشر: ﴿لُو أُنزَلْنَا هذا القرآن﴾ إلى آخر السورة، ويقول: « يا من هكذا ولا هكذا غيره اجعل الدنيا على فلان اضيق من مسك(١) جمل حتى ترده علي».

## ﴿ صلاة لرد الضالة ﴾

عن أمير المؤمنين عنصير : تصلي ركعتين تقرأ فيهما «يس» وتقول بعد فراغك منهما رافعاً يدك إلى السماء « اللهم راد الضالة والهادي من الضلالة صل على محمد وآل محمد، واحفظ علي ضالتي وارددها إلي سالمة يا أرحم الراحمين فإنها من فضلك وعطائك، يا عباد الله في الأرض ويا سيارة الله في الأرض ردوا على ضالتي فإنها من فضل الله وعطائه».

## ﴿ ومثله ﴾

أيضاً عن أمير المؤمنين عنصيه: « اللهم لا إله إلا أنت لك السموات ولك الأرض وما بينهما فاجعل الأرض على كذا أضيق من جلد جمل حتى تمكنني منه إنك على كل شيء قدير».

وفي رواية عن الصادق يوضيعن : ادع بهذا الدعاء للآبق واكْتُبهُ في ورقة : « اللهم إن السماء لك والأرض لك وما بينهما لك فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده على وتظفرني به » وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ثم ادفنه وضع فوقه شيئاً ثقيلاً في موضعه الذي كان يأوي إليه بالليل.

# ﴿ أَيضاً للآبق والضالة ﴾

يكتب أو يقرأ: « اللهم أنت جبار في السماء وجبار في الأرض وملك في السماء وملك في الأرض وإله في الأرض وإله في السماء وإله في الأرض ترد الضالة وتهدي من الضلالة رد على فلان ضالته واحفظه.

<sup>(</sup>١) المَسْكُ: بفتح الميم: الجلد: جمع مُسُك ومسوك سُمّي بذلك لأنه يُمسَك فيه الشيء إذا جعل سقاءً.

#### ﴿ للمجموم﴾

يكتب على ثلاث قطع من قرطاس بخط رقيق لا يمكن قراءته ويأكلها المحموم كل يوم نسخة منها على الريق بعد أن جعلت مجموعة مدورة كالبُندُقة: « باسم الله ذي العز والكبرياء والنور» وهذه النسخة مجربة كان الإمام الحسن السمرقندي يعتد بها ويداوم مكاتبتها جمعة وكأنه وجد له إسناداً.

# ﴿ أخرى ﴾

يكتب على ثلاث سكّرات ويأكلها المحموم في ثلاث غدوات كل يوم قطعة على الريق: الأولى «عقدت بإذن الله» الثالث «سكنت بإذن الله».

# ﴿ أخرى ﴾

يكتب: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم، وربطنا على قلوبهم﴾ - إلى قوله - ﴿ الحكيم ﴾ مع سبع من العقود السليمانية.

# ﴿ أخرى ﴾

يكتب على القدم الأيمن: « باسم الله يا حمى الماضية المستمضية بالذي في السماء عرشه وبالذي كلم موسى تكليماً واتخذ إبراهيم خليلاً وبعث محمداً بالبحق نبياً لما خرجت من العظم إلى اللحم ومن اللحم إلى الجلد ومن الجلد إلى الأرض فتسكني فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً».

# ﴿ أخرى﴾

يكتب ويشد ويعقد سبع عقد يقرأ على كل عقدة فاتحة الكتاب ويشد على رأس المحموم: بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿وبالحق أنزلناه وبالحق نزل﴾، ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾ ﴿يا نار كوني برداً وسلاماً

على إبراهيم ﴾، ﴿وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين ﴾، يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن الله الكريم ويكتب المعوذتين.

# ﴿ أخرى ﴾

عن الصادق عن الله عن الصادق عن قال: حمّ رسول الله عن الله أشفيك، باسم الله من كل داء ( باسم الله أرقيك يا محمد بن عبد الله باسم الله أشفيك، باسم الله من كل داء يعنيك باسم الله والله شافيك باسم الله خذها فلتُهنيك بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾ لتبرأن بإذن الله، ويشد التعويذ في عنق المحموم.

## ﴿ أخرى﴾

عن الرضا عنصلا قال: اشتكت جارية لي وكان لها قدر (١) فأتاني آت في المنام فقال لي: قبل لها تقول (يا رباه يا سيداه صل على محمد وأهل بيته واكشف عني ما أجد) فإن فلاناً ابن فلان نجا من النار بهذه الدعوة.



<sup>(</sup>١) القدر: بالسكون: المدَّة والفترة.

## الفصل الرابع في الرقى والتمائم لسائر الفصل الأمراض

عنهم عليهم السلام: يكتب في رق<sup>(۱)</sup> ويعلقه على المحموم: (اللهم إني اسألك بعزتك وقدرتك وسلطانك وما أحاط به علمك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن لا تسلط على فلان ابن فلانة شيئاً مما خلقت بسوء، وارحم جلده الرقيق وعظمه الدقيق من فورة الحريق، اخرجي يا أم ملدم<sup>(۱)</sup> يا آكلة اللحم وشاربة الدم، حرها وبردها من جهنم إن كنت آمنت بالله الأعظم لا تأكلي لفلان ابن فلانة لحماً ولا تمصي له دماً ولا تنهكي له عظماً ولا تثوري عليه غماً ولا تهيجي عليه صداعاً وانتقلي عن شعره وبشره ولحمه ودمه إلى من زعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون) ويكتب اسم ذمي أو عدو لله.

## ﴿ رقية للحميات، خصوصاً لحمى يوم ﴾

يكتب على القرطاس ويشد بخيط ويعقد عليه من الجانب الأيمن أربع عقد ومن أيسر الخيط ثلاث عقد ويعلق من رقبة المحموم: (أعيذ بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام ومحمد عنين من الحمى والنافض والغب والعنيق والربع والصدع، اللهم كما لم تلد مريم بنت عمران غير عيسى فلا تذر على هذا الإنسان من هذه الأورام والأوجاع شيئا إلا نزعته عنه، ﴿فلا أقسم بما تبصرون \*وما لا تبصرون \*إنه لقول رسول كريم أقسمت عليك لما تركتيه ولا تأخذيه) وتقرأ الإخلاص والمعوذتين، ثم قل: (اللهم اشف فلان ابن فلانة من حمى يوم ويومين وثلاثة أيام وحمى الرابع فإنك تفعل ما تريد وتحكم ما تشاء وأنت على كل شيء قدير، باسم الله كتبت وباسم الله ختمت وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).

<sup>(</sup>١) الرقّ: الجلد. (٢) كناية عن إحدى أنواع الحمى.

## ﴿ أخرى ﴾

تتخذ خيطاً من غزل القطن سبع طاقات وتقرأ عليه فاتحة الكتاب والإخلاص والمعوذتين، وتعقد عليه سبع عقد ويشد في عنقه. وقيل: تقرأ كل هذه على كل عقدة.

## ﴿ أَخْرَى ﴾

قال النبي ﷺ: ما من رجل يحم فيغتسل ثلاثة أيام متتابعة يقول عند كل غسل: « باسم الله اللهم إني إنما اغتسلت التماس شفائك وتصديق نبيك» إلا كشف عنه (١).

## ﴿ أخرى ﴾

عن ابن عباس قال: كان النبي كيال علمنا من الأوجاع كلها والحمى والصداع: « باسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شرحر النار ؛ وإذا رفعت يدك فقل: « باسم الله وبالله محمد رسول الله، أعوذ بالله وقدرته على ما يشاء من شر ما أجد.

## ﴿ حرز النبي لفاطمة «ع » خاصة لها﴾ ﴿ ولكل مؤمن مقر بالحق﴾

﴿ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ﴾ ، يا أم ملدم إن كنت آمنت بالله العظيم ورسوله الكريم فلا تهشمي العظم ولا تأكلي اللحم ولا تشربي الدم ، اخرجي من حامل كتابي هذا إلى من لا يؤمن بالله العظيم ورسوله الكريم وآله محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام » .

#### ﴿ للربع ﴾ -

عن الوشاء قال: دخل رجل على الرضا ينعضهم فقال له: ما لي أراك مصفاراً قال: حمى الربع قد ألحت علي، فدعا بدواة وكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله وبالله أبجد هوز حطي عن فلان ابن فلانة بإذن الله تعالى» ثم تختم في أسفل (١) كشف عنه: يعني عُوفي.

الكتاب سبع مرات خاتم سليمان تنطقة و الدناه من فيه فعقد من جانب أربع لم يصبه الماء ولا البزاق فأتاه به فعقد عليه ثم أدناه من فيه فعقد من جانب أربع عقد، يقرأ على كل عقدة فاتحة الكتاب والمعوذتين والتوحيد وآية الكرسي، وعلى الجانب الآخر ثلاث عقد، يقرأ عليها مثل ذلك وناوله إياه وقال: اربطه على عضدك الأيمن واقرأ آية الكرسي واختم ولا تجامع عليه. وفي رواية: ثم أدرج الكتاب ودعا بخيط مبلول فقال: ائتوني بخيط يابس، فعقد وسطه وعقد على الأيمن أربع عقد وعلى الأيسر ثلاث عقد وقرأ على كل عقدة أم الكتاب والمعوذتين و وقل هو الله احد واية الكرسي على الترتيب، ثم قال: هاك شده على عضدك الأيمن ولا تجامع.

## ﴿ أخرى ﴾

ذكر أبو زكريا الحضرمي أن أبا الحسن عليه كتب له هذا الكتاب وكان يحم حمى الربع، وأمر أن يكتب على يده اليمنى: «باسم الله جبرئيل» وعلى يده اليسرى «باسم الله ميكائيل» وعلى رجله اليمنى «باسم الله إسرافيل» وعلى رجله اليسرى «باسم الله عزرائيل» باسم الله لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً وبين كتفيه «باسم الله العزيز الجبار».

#### ﴿ للحمى ﴾

في رواية يكتب على كتفه الأيمن « باسم الله جبرئيل» وعلى الأيسر «باسم الله ميكائيل» وعلى كتفه الأيسر « باسم الله ميكائيل» وعلى كتفه الأيسر « باسم الله لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً».

وفي بعضها كذا:

في الكتب المشهورة هكذا:

جموعة أ



ونعتقد أن الخاتم السليماني هو مجموعة الحروف: ف ج ش ث ظ خ ز



وفي بعضها كذا:

<sup>(</sup>١) صورة خاتم سليمان ـ عليه السلام

#### ﴿ للغب﴾

يأخذ ثلاث أوراق من شجر ويكتب على اسم المحموم على ورق فرصاد<sup>(۱)</sup> على الأول (طيوسوما) وعلى الآخر (وهوما) وعلى الثالث (ابراسوما) ويلقى في الماء بثلاث دفعات [وبرواية أخرى يكتب على ورقات الفرصاد على ثلاث: (حموماً أو حوما ابرحوما) ويُلقى في الماء، وفي رواية (طيسوما ابرسوما)].

#### ﴿ رقية للحمى ﴾

يكتب ويشد على عضده الأيمن: ﴿بسم الله المرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ﴾ إلى آخرها ﴿ باسم الله وبالله أعوذ بكلمات الله التامات كلها التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر السامة والهامة والطامة والعين اللامة. ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر فساق العرب والعجم ومن شر فسقه الجن والإنس ومن شر الشيطان وشركه، ومن شر كل ذي شر، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ﴿ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ﴾ ﴿ ويا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم \* وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين ﴾ كوني بردا وسلاماً على فلان ابن فلانة، ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ إلى آخر السورة حسبي الله، ﴿ لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ﴾ ﴿ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده وهزم ﴿ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده وهزم لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله ﴿ كتب الله لا غلبين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ﴾ ﴿ أولئك حزب الله ألا بالله على محمد وآله الطاهرين. بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ﴾ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

## ﴿ رقية لجميع الآلام وقيل للضرس﴾

« باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله الطيبين ﴿ صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ﴾ اسكن أيها الوجع سكنتك بالذي له ما سكن في

<sup>(</sup>١) الفرصاد: التوت

الليل والنهار وهو السميع العليم، عزمت عليك بالله الذي اتخذ إبراهيم خليلًا وكلم موسى تكليماً وخلق عيسى من روح القدس وبعث محمداً بالحق نبياً لما ذهبت عن فلان ابن فلانة إلى مدة حياته ولا تعود إليه».

#### ﴿ حرز القلنسوة ﴾

كان بالملك النجاشي صداع فبعث إلى النبي تَشَرِينِ في ذلك فبعث إليه هذا الحرز فخالطه في قلنسوته فكتب ذلك عنه وهو: « بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الملك الحق المبين شهد الله الآية، لله نور وحكمة وعز وقوة وبرهان وقدرة وسلطان ورحمة يا من لا ينام، لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله، لا إله إلا الله محمد الله موسى كليم الله لا إله إلا الله عيسى روح الله وكلمته، لا إله إلا الله محمد رسول الله وصفيه وصفوته من الله الله والنهار وهو السميع العليم، فسخرنا له الريح والأرض وبمن سكن له في الليل والنهار وهو السميع العليم، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب \* والشياطين كل بناء وغواص في إلا إلى الله تصير الأمور .

## ﴿ آخر للصداع ﴾

يكتب في رق ويشد على الرأس بخيط: ﴿بسم الله السرحمن الرحيم \* الم \* الله لا إله إلا هو الحي القيوم > الى قوله - ﴿أُولُوا الألباب ﴾ ﴿أُخرج منها مذموماً مدحوراً ﴾.

#### ﴿ للصداع ﴾

عن أبي جعفر عنصه قال: يكتب في كتاب ويعلق على صاحب الصداع من الشق الذي يشتكي: «اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا برب يبيد(١) ذكره ولا معك شركاء يقضون معك ولا كان قبلك إله ندعوه ونتعوذ به ونتضرع إليهوندعك، ولا أعانك على خلقنا من أحد فنشك فيك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، عاف فلان ابن فلانة وصل على محمد وأهل بيته». وفي رواية: «أسألك باسمك

<sup>(</sup>١) يبيد: يفني.

الذي قام به عرشك على الماء أنْ تُصلّي على محمد وآل محمد وأن تشفي فلان ابن فلانة من الصداع والشقيقة، وفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ، وأسألك باسمك الذي به خلقت آدم وأتممت خلقه أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تشفى فلان إبن فلانة.

#### ﴿ للشقيقة ﴾

يكتب هذا الكتاب في رق أو قرطاس فإن كان رجلًا شد على رأسه وإن كانت امرأة جعلته مع عقاصها: « بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الله من الأرض إلى السماء. كان هبط جبريل فاستقبله الأجدع فقال: أين تريد؟ قال: أذهب إلى إنسان فآكل شحم عينيه وأشرب من دمه، فقال: بالله الذي لا إله إلا هو لا تذهب إلى الإنسان ولا تأكل شحمة عينيه ولا تشرب من دمه، أنا الراقي والله الشافي وصلى الله على محمد وأهل بيته».

## ﴿ لوجع العين﴾

[تأخذ قطناً وتبله وتضعه على العين وتقول: «عين الشمس في لجه البحر ﴿ يَا نَارَ كُونِي بَرِداً وسلاماً على إبراهيم ﴾ .

## ﴿ أخرى ﴾

سليمان بن عيسى قال: دخلت على أبي عبد الله نيسته فرأيت به من الرمد شيئاً فاحشاً فاغتَمَمْتُ وخرجت، ثم دخلت عليه من الغد فإذا هو لا علة بعينه فقلت: جعلت فداك خرجت من عندك الأمس وبك من الرَّمَدْ ما غمني، ودخلت عليك اليوم فلم أر شيئاً، أعالجته بشيء؟ قال: عوذتها بعوذة لمندي، قلت: أخبرني بها؟ فكتب: «أعوذ بعزة الله، أعوذ بقدرة الله، أعوذ بطوة الله، أعوذ بعظمة الله، أعوذ بجلال الله، أعوذ ببهاء الله، أعوذ بجمع الله، أعوذ برسول الله من وجع عيني، اللهم رب الطيبين وأجده من وجع عيني، اللهم رب الطيبين وأذهب ذلك عني بحولك وقوتك ﴿وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فنظر نظرة في النجوم \* فقال إني سقيم ﴿ وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم

من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين » يا علي يا عظيم يا كبير يا جليل يا منيع يا فرد يا وتر، ﴿ رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين » بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي يا حليم يا علي يا عظيم يا جليل يا جميل يا فرد يا وتر أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأسألك أن لا تدعني في قبري فرداً وأنت خير الوارثين، وإن كنت إلا واحداً لصلاة في قبري مما رزقني في حاجة، آمين رب العالمين].

#### ﴿ للرعاف﴾

يقرأ ويكتب وقد أخذ بأنف المرعوف: «يا من أمسك الفيل عن بيته الحرام أمسك دم فلان بن فلانة» ويصب على رأسه وجبهته ماء الجمد(١)، فإنه يسكن بإذن الله.

## ﴿ لوجع الضرس﴾

عن السكوني، عن أبي عبد الله تَشْهَرُ قال: قال أمير المؤمنين عنيتهم : من اشتكى ضرسه فليأخذ من موضع سجوده ثم يمسح به على الموضع الذي يشتكي ويقول « باسم الله والكافي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ».

#### ﴿ ومثله ﴾

قال الصادق ننطقه في رقية الضرس: تأخذ سكيناً أو خوصة فتمسح بها على الجانب الذي تشتكي، فإنه يسكن بإذن الله، وتقول سبع مرات: « بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الله وبالله، محمد رسول الله من الرحيم، باسم الله وبالله، محمد رسول الله من المن بالذي «سكن له ما في الليل والنهار بإذنه وهو على كل شيء قدير».

وعن ابن عباس قال: قال النبي بَهُمُ فِينِ : من اشتكى ضرسه فليضع إصبعه عليه وليقرأ عليه هذه الآية ـ سبع مرات - في هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلًا ما تشكرون .

<sup>(</sup>١) الجمد: الثلج.

## ﴿ لوجع الضرس والأُسنان﴾

رقى بها جبريل تنصح الحسين بن علي عليهما السلام: يضع عودة أو حديدة على الضرس ويرقيه من جانبه - سبع مرات -: « بسم الله الرحمن الرحيم، العجب كل العجب دودة تكون في الفم تأكل العظم وتنزل الدم، أنا الرافي والله الشافي والكافي لا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين ﴿وإذا قتلتم نفساً فادّارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون \* فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون > سبع مرات - ويفعل ما قدمناه.

## ﴿ أَيضاً للضرس ﴾

المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله عنيت وبي ضربان الضرس فشكوت ذلك إليه ، فقال: ادن مني ، فدنوت منه فقال بَسبًابِتهِ فأدخلها فوضعها على الضرس الذي يضرب ثم قرأ شيئًا خفياً فسكن على المكان ، قال: فقال لي : قد سكن يا مفضل؟ قلت: نعم ، فتبسم ، فقلت : أحب ان تعلمني هذه الرقية؟ قال نعم ، إن فاطمة عليها السلام أتت أباها عبيبًا تشكو ما تلقى من وجع الضرس أو السن؟ فأدخل عليبي سبابته اليمنى فوضعها على سنها التي تضرب وقال : « باسم الله وبالله اسألك بعزتك وجلالك وقدرتك على كل شيء ، فإن مريم لم تلد غير عيسى روحك وكلمتك أن تكشف ما تلقى فاطمة بنت خديجة من الضرس كله » فسكن ما بها كما سكن ما بك ، وما زدت عليه شيئاً من بعد هذا .

#### ﴿ ومثله ﴾

عن عطاء، عن الصادق تنصيح قال: شكوت إليه ما ألقى من ضرسي وأسناني وضربانها، فقال: تقرأ عليه \_ سبع مرات \_ « باسم الله وبالله اسكن بقدرة الله الذي خلقك فإنه قادر مقتدر عليك وعلى الجبال اثبتها وأثبتك، فقر حتى يأتي فيك أمره وصلى الله على محمد وآله.

#### ﴿ لوجع البطن﴾

روي عن أمير المؤمنين عنه خاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني يوجع بطني؟ فقال: ألك زوجة؟ فقال: نعم، قال استوهب منها شيئاً طيبة به نفسها من مالها ثم اشتر به عسلاً، ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه، فإني سمعت الله سبحانه يقول في كتابه: ﴿وأنزلنا من السماء ماءً مباركاً وقال: ﴿يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ﴾ وقال ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ﴾ فإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيء والمويء شُفيت إن شاء الله تعالى، قال: ففعل ذلك فَشُفِيَ.

#### ﴿ لوجع الخاصرة ﴾

قال رسول الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله وقدرته على ما يشاء يَدَهُ عليها ثلاث مرات وأن يقول في كل مرة: (أعوذ بعزة الله وقدرته على ما يشاء من شر ما أجد.

وعن الصادق عنه قال: تمر يدك على موضع الوجع وتقول: ( باسم الله وبالله محمد رسول الله منه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم امح عني ما أجد في خاصرتي) ثم تمر يدك وتسمي على موضع الوجع ثلاث مرات.

## ﴿ للرياح في البطن﴾

عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله تلافيتهند: جعلت فداك إني أجد وجعاً في بطني فقال: وحد الله، فقلت: ماذا أقول؟ قال: تقول: (يا الله يا ربي يا رحمن يا رب الأرباب يا سيد السادات اشفني وعافني من كل داء وسقم فإنى عبدك وابن عبدك أتقلب في قبضتك).

## ﴿ للمغص والنفخ في البطن﴾

( باسم الله الذي اتخذ إبراهيم خليلًا وكلم موسى .تكليماً وبعث بالحق محمداً نبياً) ثم قل: ( يا ريح اخرجي بإذن الله تعالى) ثلاث مرات.

#### ﴿ لعلة البطن ﴾

عن الكاظم عنصه : يكتب أم القرآن والتوحيد والمعوذتان، ثم يكتب (أعوذ بوجه الله العظيم وعزته التي لا تسرام وقدرته التي لا يمتنع منها شيء من شر هذا الوجع ومن شر ما فيه ومن شر ما أحذر منه).

## ﴿ لُوجِعِ البطن وغيره من الألم﴾

يضع يده عليه ويقول سبع مرات: (أعوذ بعزة الله وجلاله من شر ما أجد) ويضع يده اليمني على الألم ويقول: (باسم الله) ثلاثاً.

#### ﴿ للزحير ﴾

عثمان بن عيسى قال: شكا رجل إلى أبي الحسن عثيث أن بي زحيراً لا يسكن فقال: إذا فرغت من صلاة الليل فقل: (اللهم ماكان من خير فمنك لا خير لي فيه، وما عملت من سوء فقد حذّرتنيه ولا عذر لي فيه، اللهم إني اعوذ بك ان أتّكِلَ على ما لا خير لي فيه أو أقع فيما لا عذر لي فيه).

#### ﴿ للخنازير ﴾

يقرأ عليه ثلاثة أيام: (باسم الله وبالله الله أكبر الله أكبر وهو يـأمرك أن لا تكبر) ـ ثلاث مرات ـ ثلاث مـرات ـ ويتفل كل سرة فإنه يجف.

## ﴿ لمن بال في النَّوم ﴾

يكتب على الرق ويعلق عليه: (هف هف هد هد هف هف هات هات أنا لمه كف كف كف هف هف هفف هفف [هفف] معهم مسعر لم قبل همو الله أحمد الغالب من حيث يستحسر العدو إبليس شح لبني آدم كما الذي سجد لأدم الملائكة بإذن الله، إنه كريمة بنت كريمة وولد فلان بن فيلان أصفه صفه ختمت بخاتم سليمان بن داود لله رب العالمين).

#### ﴿ للفزع ﴾

[ولمن فزع في النوم: (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله النبي

## ﴿ للفزع ايضاً ﴾

[(شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية وآية الكرسي و ﴿قل ادعو الله - إلى أخر السورة - ﴿إِنْ رَبِكُم ﴾ الآية ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم ﴾ إلى آخر السورة ﴿قل من يكلؤكم بالليل والنهار ﴾ من السباع والجن والسحرة، قل هو الله احد هو الواحد القهار ، ﴿اليوم تُجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ﴾ ﴿لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ﴾ .]

#### ﴿ لعسر الولادة ﴾

عن الصادق تعجم قال: يكتب للمرأة - إذا عسر عليها ولادتها - في رق أو قرطاس: (اللهم يا فارج الهم وكاشف الغم ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحم فلانة بنت فلانة رحمة تغنيها بها عن رحمة جميع خلقك، تفرج بها كربتها وتكشف بها غمها وتيسر ولادتها ﴿وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون﴾ ﴿وقيل الحمد لله رب العالمين﴾.

#### ﴿ ومثله ﴾

[من عسرت عليها الولادة من امرأة أو دابة يقرأ عليها: (يا خالق النفس من النفس ومخلص النفس من النفس خلصها بحولك وقوتك)].

#### ومثله 🏈

يكتب على خرقتين لا يمسهما ماء وتوضع تحت رجليها، فإنها تلد في مكانها إن شاء الله تعالى .

[وفي رواية يكتب هذا الشكل ويعلق على فخذها الأيمن، ويكتب على كاغذ ويشد على فخذها الأيسر: ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى با خالق النفس من النفس فرج عنها، فإنها تلقيه سوياً بإذن الله عز وجل].



## ﴿ أَيضاً لعسر الولادة ﴾

تكتب هذه السورة على ظهر قفيز وتجلس فوقها المرأة التي تطلق، فإنها تلد بسرعة إن شاء الله.

ومن حق كتابتها أن تبدأ بالإثنين من السطر الفوقاني ثم بالثلاثة ثم بـالأربعة ثم بالثلاثة من السطر التحتاني ثم بالاثنين ثم بالأربعة لتتم خاصيتها.

| ارُعية | غلاثة | اثنين  |
|--------|-------|--------|
| ثلاثة  | اشبن  | ادبعكة |

#### ﴿ للعرق المدني ﴾

ويقال لها بالفارسية: «رشته»، يؤخذ خيط من صوف الجمل يُنتّفُ منه من غير أن يجز عنه بجلم أو سكين أو مقراض ويعقد عليه سبع عقد يقرأ على كل عقدة فاتحة الكتاب ـ ثلاث مرات ـ ثم يدعى عليه هذا الدعاء ـ ثلاث مرات ـ رباسم الله الأبد الأبد المحصي بلا عدد، القريب لما بعد، الطاهر عن الولد، العالي عن أن يولد، المنجز لما وعد، العزيز بلا عدد، القوي بلا مدد، لم يلد ولم يكن له كفواً احد، يا خالق الخليقة، يا عالم السر والخفية يا من

السموات بقدرته مرخاة يا من الأرض بعزته مدحوة يا من الجبال بإراداته مرساة يا من نجا به صاحب الغرق من كل آفة وبلية صل الله على محمد خير خلقك واشف اللهم فلان ابن فلانة بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك إنك قادر على ما تشاء وأنت أرحم الراحمين وصلى الله على محمد النبي وآله الطيبين).

#### ﴿ رقية للورم والجراح ﴾

عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: تأخذ سكيناً وتمرها على الموضع الذي تشكو من الجراح أو غيره وتقول: ( باسم الله أرقيك من الحد والخدر ومن اثرد العود ومن الحجر الملبود ومن العرق العاثر ومن الورم الاحر ومن الطعام وحره ومن الشراب وبرده، باسم الله فتحت وباسم الله ختمت) ثم أوتد السكين في الأرض.

#### ﴿ للثؤلول﴾

عن الرضا تنصيح قال: ينظر إلى أول كوكب يطلع بالعشي فلا تحد نظرك إليه وتناول من التراب وأدلكه بها وأنت تقول: (باسم الله وبالله رأيتني ولم أرك سوء عود نصرك الله يخفى أثرك ارفع ثآليلي معك).

## ﴿ للكَلَف والبرص﴾

تخط عليه خطاً مدوراً ثم تكتب في وسطه ( بوتا بوتا برتاتا ادعني أصواتا وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون .

## ﴿ أيضاً ﴾

يكتب عليه بكرة بالريق قبل أن يأكل شيئاً أو يشرب: (هريقة مريقة حتى يجب الطريقة).

## ﴿أيضاً ﴾

يكتب بكرة: (قهر يد قهر ابتد كسر من كروهن سالاخسك باد بحق الملك القدوس).

## ﴿ للجدري﴾

یکتب ویعلق علی عضده فإنه لا یخرج وإن کان قد خـرج فلا یخـرج أکثر ِ مما قد خرج إن شاء الله تعالی .

> لسی سی وبالغزع السرالسوناوس ادنوس اس

#### ﴿ ومثله ﴾

يكتب هذا الشكل الأربعة في الأربعة للجدري ويعلق عليه.

| ۱۳ | ۲  | ٣  | 17  |
|----|----|----|-----|
| ٨  | 11 | 10 | ۵   |
| 11 | V  | 7  | ٩   |
| 一  | 18 | 10 | ٤ - |

#### ﴿ للعقارب والحيات﴾

عن الصادق علامية قال: يقرأ عند المساء: (باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله أُخذت العقارب والحيات كلها بإذن الله تبارك وتعالى بأفواهها وأذنابها وأسماعها وأبصارها وأفئدتها عني وعمن أحببت إلى ضحوة النهار إن شاء الله تعالى).

## ﴿ أخرى ﴾

عنه نرفتهم أيضاً: باسم الله وبالله توكلت على الله، ﴿وَمِن يَتُوكُ لَ عَلَى اللهُ فَهُو حَسِبُهُ إِنْ اللهُ بَالْغُ أَمُره﴾، اللهم اجعلني في كنفك وفي جوارك واجعلني في حفظك واجعلني في أمنك).

## ﴿أخرى ﴾

عنه تلفيه أيضاً قال: أتى رسول الله مَنْ قوم يشكون العقارب وما يلقؤن منها، فقال: قولوا إذا أصبحتم وإذا أمسيتم: (أعوذ بكلمات الله التامات كلها التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر الذي لا يخفر جاره من شر ما ذرأ ومن شر ما برأ ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم) \_ سبع مرات \_ وقال أبو جعفر عصه : من قال هذه الكلمات حين يمسى فأنا ضامن أن لا يصيبه عقرب ولا هامة حتى يصبح.

#### ﴿ رقية الحية ﴾

وهي رقية سليمان النبي على نبينا وآله وعليه السلام: «بسم الله الرحمن الرحيم خاتم سليمان بن داود أخ أخ وماسكه ملائكة هبوا سبومار واماذا وداقوي فرادي مريم هندنا باسم الله خاتم وبالله الخاتم» تقرأ ذلك ثلاثاً فإنها تقف وتخرج لسانها فخذها عند ذلك.

وإذا أردت أن لا تدخل الحية منزلك تكتب أربع رقاع وتدفن في زوايا بيتك ( بسم الله الرحمن الرحيم هجه ومهجه ويهوريحيا واطرد).

#### ﴿ رقية للعقرب ﴾

يكتب بكرة يوم الخامس من إسفندار [ مذ ] ويكون على وضوء ولا يتكلم حتى يفرغ من الكتابة ويحفظه لا تلدغه عقرب: ( باسم الله سبحه سنحه قرنيه برنيه ملحة بحرقعيا برقعيا قفطا قطعة تفطه).

تُرْوَى هذه الرقية للحية عن النبي ﷺ أنه قال: تكتبه وتضعه في شق (١) حائط البيت فإنه يسقط وينشق بنصفين.

وقال إبراهيم النخعي: لسعتني حية على عنقي فرقاني بذلك الأسود بن يزيد فبرئت.

<sup>(</sup>١) الشَّق: الفجوة.

## ﴿رُقْيَةٌ للبراغيث﴾

تقول: (أيها الأسود الوثاب الذي لا يبالي غلقاً ولا بـاباً عـزمت عليك بـام الكتاب أن لا تؤذيني ولا اصحابي إلى أن يَنْقَضَي الليـل ويجيء الصبح بمـا جاء به والذي تعرفه إلى أن يَؤُوبَ الصبح بما آب).

#### ﴿ للضالة ﴾

عن الصادق تخصيه قال: اكتب للآبق في ورقة أو قرطاس: (بسم الله الرحمن الله فه نوراً فما له من نور، ثم لفها واجعلها بين عودين وألقها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي إليه.

## ﴿ للرهصة (١) ﴾

تأخذ قطعة من صوف لم يصبها ماء فتفتلها ثم تعقدها سبع عقد وتقول كلما عقدت عقدة: (خرج عيسى بن مريم على حمار أقمر لم يدخس<sup>(۲)</sup>، ولم يرهم أنا أرقيك والله عز وجل يشفيك) ثم تشده على موضع الرهصة.

#### ﴿ في السحر ﴾

عن محمد بن عيسى قال: سألت الرضا عنصته عن السحر؟ فقال: هو حق وهو يضر بإذن الله تعالى، فإذا أصابك ذلك فارفع يدك حذاء وجهك واقرأ عليها (باسم الله العظيم باسم الله العظيم رب العرش العظيم إلا ذهبت وانقرضت) قال: وسأله رجل عن العين؟ فقال: حق، فإذا أصابك ذلك فارفع كفيك حذاء وجهك واقرأ والحمد لله و وقل هو الله احد والمعوذتين وامسحهما على نواصيك فإنه نافع بإذن الله.

<sup>(</sup>١) الرهصة وقرة تصيب باطن الحافر.

<sup>(</sup>٢) دخس: الدخس السمين المكتنز

فعقد له خيطاً فيه اثنتا عشرة عقدة، فقال: انطلق إلى بئر ذُرُوان فانزل إلى القُليب، فاقرأ آية وحلَّ عقدة، فنزل علي عنصهد واستخرج من القليب فتحلل ذلك عن رسول الله مَنْ المُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وعن ابن عباس قال: إن لبيد بن أعصم اليهودي سحر رسول الله عَبَيْنَ ثم دس ذلك في بئر لبني زريق فمرض رسول الله عَبَيْنَ فينا هو نائم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فأخبراه بذلك وأنه في بئر ذروان في جف طلعة تحت راعوفة \_ والجف قشر الطلع والراعوفة حجر في أسفل البئر يقوم عليه الماتح(١) \_ فانتبه رسول الله عَبَيْنَ وبعث علياً عَنِيَهُ والزبير وعماراً فنزحوا(٢) ماء تلك البئر ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه وإذا هو معقد فيه إحدى عشرة عقدة، عقد مغروزة بالإبر، فنزلت هاتان السورتان، فجعل كلما يقرأ آية انحلت عقدة وَوَجَدَ رسول الله عَبَيْنَ خفة فقام كأنما أنشط من عقال، وجعل جبريل عنته يقول: (باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حاسدوعين، والله يشفيك)

#### ﴿ رقية السحر ﴾

يكتب في رق ويعلق عليه: ﴿قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين \* ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ﴾ ﴿وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون \* فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون \* فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ﴾.

## ﴿ أخرى﴾ .

يتكلم به سبع مرات: ﴿سنشد عضدك بأخيك وتجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون﴾

عن الصادق تنصير قال: إن رسول الله ﷺ قالت له امرأة: إنَّ لي زوجاً

<sup>(</sup>١) الماتح الذي يستقي الماء.

<sup>(</sup>٢) نزح الماء: أفرغه.

وبه غلظة وإنى صنعت شيئاً لأعطفه على، فقال ﷺ : «أفّ لك كدرت التجارة وكدرت العين ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماء والأرض، فصامت نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح(١)، فبلغ ذلك النبي كالم فقال: إن ذلك لا يقبل منها، فقيل: يا رسول الله لم لا يقبل منها ويقبل ساحر الكفار؟ فقال: لأن الشرك اعظم من الكفر والسحر والشرك مقرونان.

#### ﴿ [ رقية ] عوذة العين ﴾

عن زرارة قال: ينفث في المنخر الأيمن أربعاً والأيسر ثلاثاً، ثم يقول: (باسم الله لا بأس أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا يكشف البأس الا أنت).

عن الصادق ننت الله قال: لوكان شيء يسبق القدر سبقته العين.

#### ﴿ لمن تصيبه العين ﴾

يقرأ فاتحة الكتاب ويكتب ( بـاسم الله أُعيذ فلاناً ابن فلانـة بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ(٢) وبرأ(٣) ومن كل عين ناظرة وأذن سامعة ولسان ناطق، إن ربى على صراط مستقيم، ومن شر الشيطان وعمل الشيطان وخيله ورجله، ﴿ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ﴾ .

#### ﴿ عوذة للعين ﴾

( اللهم رب مطر حابس وحجر يابس وليل دامس ورطب ويابس رد عين العين عليه في كيده ونحره وماله، ﴿فارجع البصر هل ترى من فطور \*ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً (٤) وهو حسير كه.

<sup>(</sup>١) المسوح: الخشن من الثياب.

<sup>(</sup>٢) ذَرَأً: خَلَقَ من الشيءُ.

 <sup>(</sup>٣) بَرَأً: خلق من العَدَمَ.
 (٤) خَسَأ البصر: كلَّ وأعيا.

## ﴿حرز لأمير المؤمنين عليه السلام﴾

للمسحور والتوابع والمصروع والسم والسلطان والشيطان وجميع ما يخافه الإنسان، ومن علق عليه هذا الكتاب لا يخاف اللصوص والسارق ولا شيئاً من السباع والحيات والعقارب وكل شيء يؤذي الناس. وهذه كتابته: (بسم الله الرحمن الرحيم اي كنوش اي كنوش ارشش عطينطينطح يا ميططرون فريالسنون ما وماسا ماسو ما يا طيطشالوش خيطوش مشفقيش مشاصعوش اوطيعينوش ليطفتكش هذا هذا ﴿وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين اخرج بقدرة الله منها أيها اللعين بعزة رب العالمين، اخرج منها وإلا كنت من المسجونين، اخرج منها ﴿فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين اخرج مذؤ ما مدحوراً ملعونا ﴿كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً ﴾ اخرج يا ذوي المخزون اخرج يا سور اسور بالاسم المخزون يا ميططرون طرعون مراعون تبارك الله احسن الخالقين يا هيا شراهيا حياً قيوماً بالاسم المكتوب على جبهة إسرافيل، اطرد عن صاحب هذا الكتاب كل جني وجنية وشيطان وشيطانة وتابع وتابعة وساحر وساحرة وغول وغولة وكل متعبث محمدوآله الطيبين وعترته الطاهرين).

#### ﴿ حرز الامام زين العابدين عليه السلام ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الله وبالله شددت أفواه الجن والإنس والشياطين والسلاطين ومن يلوذ بهم بالله العزيز الأعز وبالله الكبير الأكبر باسم الله الظاهر الباطن المكنون الممخزون الذي أقام السموات والأرض ثم استوى على العرش، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ﴾، ﴿قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ﴾ ﴿وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماً ﴾ ﴿وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ﴾ ﴿وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً ﴾ ﴿وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً ﴾، ﴿وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً ﴾ ﴿ووجعلنا من بين أيديهم اسداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون ﴾ ﴿وليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ﴾ ﴿لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ﴾ .

#### ﴿ حرز الرضاعليه السلام﴾

يوضع في الجيب: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ﴾ ﴿اخسأوا فيها ولا تكلمون﴾أخذت سمعك وبصرك بسمع الله وبصره وأخذت قوتك وسلطانك بقوة الله وسلطان الله الحاجز بيني وبينك بما حجز به أنبياءه ورسله وسيترهم من الفراعنة وسطواتهم، جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري ومحمد أمامي والله محيط بي يحجزك عني ويحول بينك وبيني بحوله وقوته حسبي الله ونعم الوكيل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويكتب آية الكرسي على التنزيل - (ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). [ويحملها]

## ﴿ حرز آخر لامير المؤمنين علي صلوات الله عليه ﴾

« بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الله وبالله رب احترزت بك وتوكلت

عليك وفوضت أمري إليك رب ألجأت ضعف ركني إلى قوة ركنك مستجيراً بك مستنصراً لك مستعيناً بك على ذوي التعزز على والقهر لي والقوة على ضيمي والإقدام على ظلمي يا رب إني في جوارك فإنه لا ضيم على جارك رب فاقهر عني قاهري بقوتك وأوهن عني مستوهني بقدرتك واقسم عني ضائمي ببطشك رب وأعذني بعياذك بك امتنع عائذك رب وأدخل على في ذلك كله سترك ومن يستتر بك فهو الآمن المحفوظ ولا حول ولا قوة إلا بالله ﴿الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً ﴾ من يك ذا حيلة في نفسه أو حول في تقلبه أو قوة في أمره في شيء سوى الله عز وجل فإن حولي وقوتي وكل حيلتي بالله الـواحد الأحـد الصمد الـذي لم يلد ولم يۆلد ولم يكن له كفوأ أحد. كل ذي ملك فمملوك لله وكل ذي قدرة فمقدور الله وكل ظالم فلا محيص له من عدل الله وكل متسلط فمقهور لسطوة الله وكــل شيء ففي قبضة الله، صغر كل جبار في عظمة الله ذل كل عنيد لبطش الله استظهرت على كل عدو ودرأت (١) في نحر كل عاق بالله، ضربت بإذن الله بيني وبين كل مترف ذي سطوة وجبار ذي نخوة ومتسلط ذي قدرة وعاق ذي مهلة ووال ذي إمرة وحاسد ذي صنيعة وماكر ذي مكيدة وكل معان أو معين علي بقالة مغرية أو حيلة مؤذية أو سعاية(٢) مشلية أو غيلة مردية وكل طاغ ذي كبرياء أو معجب ذي خيلاء على كل نفس في كل مذهب وأعددت لنفسي وذريتي منهم حجاباً بما أنزلت في كتابك وأحكمت من وحيك الذي لا يؤتى بسورة من مثله وهو الكتاب العدل العزيز الجليل الذي ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً».

﴿ حرز آخر﴾

روي أَنه يكتب للحمى: « بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الله نـور النور،

<sup>(</sup>١) دراً: دفع بشدَّة.

<sup>(</sup>٢) السعاية: الوشاية.

باسم الله نور على نور، باسم الله الذي هو مدبر الأمور، باسم الله الذي خلق النور من النور [ الحمد لله الذي خلق النور من النور] وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور، الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور وصلى الله على محمد وآله الطيبين» هذا مما علمت فاطمة عليها السلام سلمان - رحمه الله - فذكر سلمان أنه علم ذلك أكثر من ألف رجل من أهل مكة والمدينة ممن بهم علل الحمى وكلهم برؤوا بإذن الله تعالى، وإذا كان لا يحتمل هذا الكتاب ذكر الأحراز الطويلة فاقتصرنا على ذلك وبالله التوفيق.

## الباب الثاني عشر

﴿ في نوادر الكتاب وفيه خمسة فصول﴾

## الفصل الأول \_\_\_\_\_ في ذكر الحقوق لزين العابدين

روى إسماعيل بن الفضل، عن ثابت بن دينار الثمالي، عن سيد العابدين على بن الحسين عليهما الستلام.

قال عليمته : حق الله الأكبر عليك: أن تعبده ولا تشرك به شيئاً فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة.

وحق نفسك عليك: أن تستعملها بطاعة الله عز وجل.

وحق اللسان: إكرامه عن الخنى(١) وتعويده الخير وترك الفضول التي لا فائدة لها والبر بالناس وحسن القول فيهم.

وحق السمع: تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماعه.

وحق البصر: أن تغضه عما لا يحل لك وتعتبر بالنظر به.

وحق يدك: أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك.

وحق رجليك: أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك، فبهما تقف على الصراط فانظر أن لا تزل بك فتتردى في النار.

وحق بطنك: أن لا تجعله وعاء للحرام ولا تزيد على الشبع.

وحق فرجك: أن تحصنه عن الزني وتحفظه من أن ينظر اليه.

وحق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب السراجي

<sup>(</sup>١) الخنى: الفحش في الكلام.

الخائف المسكين المستكين المتضرع المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار، وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها.

وحق الحج: إَنَّ تعلم أَنه وفادة إلى ربك وفرار إليه من ذنوبك يروفيــه قبول تُوبَتك وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عليك.

وحق الصوم: أن تعلم أنه حجاب ضربه الله عز وجل على لسانك وسمعك وبصرك وبطنك وفرجك ليسترك به من النار، فإن تركت الصوم خرقت ستر الله عليك.

وحق الصدقة: أن تعلم أنها ذخرك عند ربك عن وجل ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد عليها، وكنت بما تستودعه سراً أوثق منك بما تستودعه علانية، وتعلم أنها تدفع البلاء والأسقام عنك في الدنيا وتدفع عنك النار في الآخرة.

وحق الهَدْي: أن تريد به الله عـز وجل ولا تـريد بـه خلقه ولا تـريد بـه إلا التعرض لوجه الله عز وجل ونجاة روحك يوم تلقاه.

وحق السلطان: أن تعلم أنك جعلت له فتنة وأنه مبتلى فيك بما جعله الله عنز وجل لـه عليك من السلطان، وأن عليـك أن لا تتعرض لسخطـه فَتُلْقي بيدك إلى التهلكة وتكون شريكاً له فيما يأتي إليك من سوء.

وحق سائسك بالعلم: التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه وأن لا ترفع صوتك عليه ولا تجيب أحداً يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب ولا تحدث في مجلسه [أحداً] ولا تغتاب عنده أحداً وان تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه ولا تجالس له عدواً ولا نعادي له ولياً، فإذا فعلت ذلك شهدت لك ملائكة الله بأنك قصدته وتعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس.

وأما حق سائسك بالملك: فأن تطيعه ولا تعصيه إلا فيما يسخط الله عز وجل فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما حق رعيتك بالسلطان: فأن تعلم أنهم صاروا رعيتك لضعفهم وقوتك فيجب أن تعدل فيهم وتكون لهم كالوالد الرحيم وتغفر لهم جهلهم ولا تعالجهم بالعقوبة وتشكر الله عز وجل على ما آتاك من القوة عليهم.

وأما حق رعيتك بالعلم: فأن تعلم أن الله عز وجل إنما جعلك قيّماً لهم فيما آتاك من العلم وفتح لك من خزائنه فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تتجبر عليهم زادك الله من فضله، وإن أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك كان حقاً على الله عز وجل أن يسلبك العلم وبهاءه ويسقط من القلوب محلك.

وأما حق الزوجة: فأن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكناً وأنساً فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها لأنها أسيرك وتطعمها وتسقيها وتكسوها وإذا جَهلَتْ عفوت عنها.

وأما حق مملوكك: فأن تعلم أنه خلق ربك وابن أبيك وأمك ومن لحمك ودمك لم تملكه لأنك صنعته دون الله عز وجل ولا خلقت شيئاً من جوارحه ولا أخرجت له رزقاً ولكن الله عز وجل كفاك ذلك ثم سخره لك واثتمنك عليه واستودعك إياه ليحفظ لك ما تأتيه من خير إليه فأحسن إليه كما أحسن الله إليك وإن كرهته استبدلته ولا تعذب خلق الله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وأما حق أمك: فأن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أُحَدُّ أحداً وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحداً ووَقَتك بجميع جوارحها ولم تبال ان تجوع وتطعمك وتعطش وتسقيك وتتعرى وتكسوك وتضحي وتظلك وتهجر النوم لأجلك، ووَقَتك الحر والبرد لتكون لها، وإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه.

وأما حق أبيك: فأن تعلم أنه أصلك وأنه لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك ولا قوة إلا بالله.

وأما حق ولدك: فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيرة وشره وأنك مسؤول عما وليته به من حسن الأدب والدلالة على ربه عز وجل والمعونة له على طاعته فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه.

وأما حق أخيك: فأن تعلم أنه يدك وعزك وقوتك فلا تتخذه سلاحاً على معصية الله ولا عدة للظلم بخلق الله ولا تدع نصرته على عدوه والنصيحة له فإن أطاع الله وإلا فليكن الله أكرم عليك منه ولا قوة إلا بالله.

وأما حق مولاك المنعم عليك: فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله وأخرجك من ذل الرق ووحشته إلى عز الحرية وأنسها فأطلقك من أسر الملكية وفك عنك قيد العبودية وأخرجك من السجن وملكك نفسك وفرغك لعبادة ربك وتعلم أنه أولي الخلق بك في حياتك وموتك وأن نصرته عليك واجبة بنفسك وما احتاج إليه منك ولا قوة إلا بالله.

وأما حق مولاك الذي أنعمت عليه:: فأن تعلم أن الله عز وجل جعل عتقك له وسيلة (١) إليه وحجاباً لك من النار، وأن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافأة بما أنفقت من مالك وفي الأجل الجنّة.

وأما حق ذي المعروف عليك: فأن تشكره وتذكر معروف وتكسبه المقالة الحسنة وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عز وجل فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سراً وعلانية وإن قدرت على مكافأته يوماً كافيته.

وأما حق المؤذن: فأن تعلم أنه مذكر لك ربك عز وجل وداع لـك إلى حظك وعونـك على قضاء فرض الله عز وجل عليك فاشكره على ذلـك شكرك للمحسن إليك.

وأما حق إمامك في الصلاة: فأن تعلم أنه يقلد السفارة فيما بينك وبين

<sup>(1)</sup> الوسيلة: السبيل والطريق والواسطة.

ربك عز وجل وتكلم عنك ولم تتكلم عنه ودعا لك ولم تدع له وكفاك هول المقام بين يدي الله عز وجل فإن كان نقص كان به دونك وإن كان تمام كنت شريكه ولم يكن له عليك فضل وحفظ نفسك بنفسه وصلاتك بصلاته فتشكر له على قدر ذلك.

وأما حق جليسك: فأن تلين له جانبك وتنصفه في مجاراة اللفظ ولا تقوم من مجلسك إلا بإذنه ومن يجلس إليك يجوز لة القيام عنك بغير إذنك وتنسى زلاته وتحفظ خيراته ولا تسمعه إلا خيراً.

وأما حق جارك: فحفظه غائباً وإكرامه شاهداً ونصرته إذا كان مظلوماً ولا تتبع له عورة فإن علمت عليه سوءاً سترته عليه وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه ولا تسلمه عند شديدة وتقيل عثرته وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كريمة ولا قوة إلا بالله.

وأما حق الصاحب: فأن تصحبه بالتفضل والإنصاف وتكرمه كما يكرمك ولا تدعه يسبق إلى مكرمة فإن سبق كافأته، ونوده كما يودك وتزجره (١) عما يهم به من معصية الله، وكن عليه رحمة ولا تكن عليه عذاباً ولا قوَّة إلا بالله.

وأما حق الشريك: فإن غاب كفيته وإن حضر رعيته ولا تحكم دون حكمه ولا تعمل برأيك دون مناظرته، وتحفظ عليه من ماله ولا تخونه فيما عز أو هان من أمره فإن يد الله عز وجل مع الشريكين ما لم يتخاونا ولا قوة إلا بالله.

وأما حق مالك: فأن لا تأخذه إلا من حله ولا تنفقه إلا في وجهه ولا تؤثر (٢) على نفسك من لا يحمدك واعمل فيه بطاعة ربك ولا تبخل فيه فتبوء بالحسرة والندامة مع التبعة ولا قوة إلا بالله.

وأما حق غريمك الذي يطالبك: فإن كنت موسـراً أعطيتـه وإن كنت معسراً

<sup>(</sup>١) تزجره: تنهاه.

<sup>(</sup>٢) آثر: فضَّل وخصَّ.

أرضيته بحسن القول ورددته عن نفسك رداً لطيفاً.

وحق الخليط: أن لا تغره ولا تغشه ولا تخدعه وتتقي الله تبارك وتعالى في أمره.

وحق الخصم المدعي عليك فإن كان ما يدعي عليك حقاً كنت شاهده على نفسك ولا تظلمه وأوفيته حَقَّهُ، وإن كان ما يدعي عليك باطلاً رفقت به ولا نأت في أمره غير الرفق ولا تسخط ربك في أمره ولا قوة إلا بالله.

وحق خصمك الذي تدعي عليه، فإن كنت محقاً في دعواك أجملت معاملته ولا تجحد حقه، وإن كنت مبطلاً في دعواك اتقيت الله عز وجل وتبت إليه وتركت الدعوى.

وحق المستشير: إن علمت لـه رأياً حسناً أشرت عليه بـه وإن لم تعلم أرشدته إلى من يعلم.

وحق المشير عليك: أن لا تتهمه فيما لا يـوافقـك من رأيـه وإن وافقـك حمدت الله عز وجل.

وحق المستنصح: أن تؤدي إليه النصيحة، وليكن مذهبك الرحمة والرفق به.

وحق الناصح: أن تلين له جناحك وتصغي إليه بسمعك فإن أتى بالصواب حمدت الله عز وجل وإن لم يوفق رحمته ولم تتهمه وعلمت أنه أخطأ ولم تؤاخذه بذلك إلا أن يكون محقاً للتهمة فلا تعبأ بشيء من أمره على حال ولا قوة إلا بالله

وحق الكبير: توقيره لشيبه وإجلاله لتقدمه إلى الإسلام قبلك وترك مقابلته عند الخصام ولا تسبقه إلى طريق ولا تتقدمه ولا تستجهله وإن جهل عليك احتملته وأكرمته لحق الإسلام وحرمته.

وَحَقَّ الصغير: رحمته في تعليمه والعفو عنه والستر عليه والرفق به والمعونة. له. وحق السائل: إعطاؤه على قدر حاجته.

وحق المسؤول: أنه إن أعطى فاقبل منه الشكر والمعرفة بفضله وإن منع فاقبل عذره.

وحق من سرك بشيء للَّه تعالى: أن تحمد الله عز وجل أولاً ثم تشكره.

وحق من ساءك: أن تعفو عنه وإن علمت أن العفو يضر انتصرت، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل﴾.

وحق أهل ملتك: إضمار السلامة لهم والرحمة بهم والرفق بمسيئهم وتألفهم واستصلاحهم وشكر محسنهم وكف الأذى عنهم وأن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وأن يكون شيوخهم بمنزلة أبيك وشبانهم بمنزلة أخيك وعجائزهم بمنزلة أمك والصغار بمنزلة أولادك.

وحق أهل الذمة: أن تقبل منهم ما قبل الله عـز وجل منهم ولا تـظلمهم ما وفوا لله عز وجل بعهده.

# الفصل الثاني \_\_\_\_\_ في ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله

عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: نهى رسول الله عَيْمَ الله عن الأكل على الجنابة، وقال: إنه يورث الفقر.

ونهى عن تقليم الأظفار بالأسنان، وعن السواك في الحمام، والتنخع في المساجد.

ونهي عن أكل سؤر<sup>(١)</sup> الفار.

وقال ﷺ : لا تجعلوا المساجد طرقاً حتى تصلوا فيها ركعتين.

ونهى أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة  $^{(1)}$  الطريق.

ونهى أن يأكل الإنسان بشماله: وأن يأكل وهو متكىء.

ونهى أن يجصص المقابر، ويصلى فيها.

وقال ﷺ: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته ولا يشربن أحدكم الماء مجاور عروة الإناء، فإنه مجتمع الوسخ.

ونهى أن يبول أحدكم في الماء الراكد، فإنه منه يكون ذهاب العقل.

ونهى أن يمشى الرجل في فرد نعل أو ينتعل وهو قائم.

ونهى أن يبول الرجل وَفَرْجُهُ باد للشمس أو للقمر.

وقال ﷺ: إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة.

<sup>(</sup>١) السُّوْرُ: بالضم. البقية والفضلة.

<sup>(</sup>٢) فارعة الطريق: أعلاه ومعظمه أي الموضوع الذي يقرعه المارون بأرجلهم.

ونهى عن الرِّنة عند المصيبة.

ونهى عن النياحة والاستماع اليها.

ونهى عن اتباع النساء الجنائز.

ونهى أن يمحى شيء من كتاب الله عز وجل بالبزاق أو يكتب به.

ونهى أن يكذب الرجل في رؤياه متعمداً وقال: يكلفه الله يوم القيامة أن يعقد شعيرة وما هو بعاقدها.

ونهى عن التصاوير، وقال: من صور صورة كلفه الله يـوم القيامـة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.

ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار.

ونهى عن سب(١) الديك، وقال: إنه موقظ للصلاة.

ونهى أن يدخل الرجل في سوم (٢) أخيه المسلم.

ونهي أن يكثر الكلام عند المجامعة، قال: ويكون منه خرس الولد.

وقال بَشَرِينُونِ : لا تبيتوا القمامة في بيوتكم ، فإنها مقعد الشيطان .

وقال عَلَيْهِ : لا يبيتن أحدكم ويده غمرة (٣)، فإن فعل فأصابه لمم (٤) الشيطان فلا يلومن إلا نفسه.

ونهى أن يستنجى الرجل بالروث والرمة.

ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها.

ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت كان حقاً على الله عز وجمل أن يحرقها بالنار.

ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه.

<sup>(</sup>١) السَّت: الشَّتم.

<sup>(</sup>٣) الغمرة: زنخ اللحم وما يطلق باليد من دسَمِهِ.

<sup>(</sup>٤) اللمم: الجنون.

<sup>(</sup>٢) سامه بالأمر: كلفه إياه.

ونهى أن تباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب.

ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها.

ونهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عام، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.

ونهى أن يقول الرجل للرجل: زوجني أختك حتى أزوجك أختي.

ونهى عن إتيان العَرَّاف قال: ومن أتاه وصدقه فقد برىء مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله.

ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة، وهي العود والطنبور.

ونهى عن الغيبة والاستماع اليها.

ونهى عن النميمة والاستماع إليها، وقال: لا يدخل الجنة قتات يعني نمام.

ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم

ونهى عن اليمين الكاذبة، وقال: إنها تترك الديار بلاقع. وقال: من حلف بيمين كاذبة صبراً ليقطع بها مال امرىء مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع.

ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر.

ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام.

وقال ﷺ: لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمثرر.

ونهي عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله عز وجل.

ونهى عن تصفيق الوجه.

ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة.

<sup>(</sup>١) باشرت المرأة المرأة: دخلت عليها.

ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال، فأما للنساء فلا بأس.

ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو يعني تصفر او تحمر.

ونهى عن المحاقلة يعني بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب ومااأشبه ذلك.

ونهى عن بيع النرد وأن تشترى الخمر وأن تسقى الخمر. وقال كين الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. وقال: من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقاً على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال وهو صديد أهل النار وما يخرج من فروج الزناة فيجمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار فيصهر به ما في بطونهم والجلود.

ونهى عن أكل الربا وشهادة الـزور، وكتابـة الربـا، وقال: إنَّ الله عـز وجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

ونهى عن بيع وسلف.

ونهى عن بيعتين في بيع.

ونهى عن بيع ما ليس عندك.

ونهي عن بيع ما لم يضمن.

ونهى عن مصافحة الذمي.

ونهى أن ينشد الشعر وتنشد الضالة في المسجد.

ونهى أن يسل السيف في المسجد.

ونهى عن ضرب وجوه البهائم.

ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك.

ونهى المرأة أن تنظ<sub>ر إ</sub>لى عورة المرأة .

ونهى أن يُنفَخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود.

ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحبة والأودية ومرابط الإبـل وعلى ظهر الكعبة.

ونهى عن قتل النحل.

ونهى عن الوسم(١) في وجوه البهائم.

ونهى أن يحلف الرجل بغير الله، وقال: من حلف بغيـر الله فليس من الله في شيء.

ونهى أن يحلف المؤتجل بسورة من كتاب الله عـز وجل، وقـال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين، فمن شاء بر ومن شاء فجر.

ونهى أن يقول الرجل للرجل: لا، وحياتك وحياة فلان.

ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب.

ونهى عن التعري بالليل والنهار.

ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة.

ونهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، فمن فعل ذلك لغا ومن لغا<sup>(٢)</sup> فلا جمعة له.

ونهى عن التختم بخاتم صفر<sup>(٣)</sup> أو حديد.

ونهى أن ينقش [صورة] شيء من الحيوان على الخاتم.

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى تـرتفع قـدر رمح وعنـد غروبهـا وعند استوائها.

ونهى عن صوم ستة أيام: يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر وأيام التشريق.

<sup>(</sup>١) وسم الدابة: كواها بعلامة معينة على جلدها.

<sup>(</sup>٢) لغا: من اللغو أي تكلم بالباطل.

١ (٣) الصفر: النحاس

ونهى أَنْ يشربَ الماء كرعاً كما تشرب البهائم وقال: اشربوا بأيديكم فإنها أفضل أوانيكم.

ونهى عن التزاق<sup>(١)</sup> في البئر التي يشرب منها. ونهى أن يستعمل أجيراً حتى يعلم ما أجرته.

ونهى عن الهجران، فمن كان لا بد فاعلًا فلا يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام فمن كان مهاجراً لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به.

ونهي عن بيع الذهب بالذهب وزيادة إلا وزناً بوزن.

ونهى عن المدح، وقال: احثوا في وجوه المداحين التراب.

وقال ﷺ: من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها ثم نزل به ملك الموت قال له: أبشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير.

وقال عَلَيْهُ في النار، وقال: قال الله عز وجل: ﴿ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار، وقال: قال الله عز وجل: ﴿ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار﴾.

وقال عَلَيْهِ عَلَيْ مِن ولى جائراً على جوره كان قرين هامان في جهنم، ومن بنى بنياناً رياء وسمعة حمله يوم القيامة من الأرض السابعة وهو نار تشتعل ثم يطوق به في عنقه ويلقى في النار فلا يحبسه شيء منها دون قعرها إلا أن يتوب، قيل: يا رسول الله كيف يبني رياء وسمعة؟ قال: يبني فضلًا على ما يكفيه استطالة منه على جيرانه ومباهاة لإخوانه.

وقال على المنظم أجيراً أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام ، ومن خان جاره في شبر من الأرض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرضين السبع حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقاً به إلا أن يتوب ويرجع .

 وجل عليه بكل اية حية تكون قرينته في النار إلا أن يغفر له.

وقال ﷺ: من قرأ القرآن ثم شرب عليه حراماً وآثر عليه حب الدنيا وزينتها استوجب عليه سخط الله إلا أن يتوب، ألا إنه وإن مات على غير توبة حاجًهُ(١) القرآن يوم القيامة فلا يزائله إلا مدحوضاً.

ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية حرة أو أمة ثم لم يتب منه ومات مصراً عليه فتح الله في قبره ثلاثمائة باب تخرج منها حيات وعقارب وثعبان النار يعذب بها إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار.

ألا و إن الله حرم الحرام وحد الحدود فما أحد أغير من الله عز وجـل، ومن غيرته حرَّم الفواحش.

ونهى أن يطلع الرجل في بيت جاره، وقال ﷺ : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمداً أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب.

وقال ﷺ: من لم يرض بما قسم الله له من الرزق وبث شكواه ولم يُصْبِرُ ولم يحتسب لم ترفع له حسنة ويلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب.

ونهى أن يختال الرجل في مشيته، وقال ﷺ: من لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به خسف الله به وكان قرين قارون لأنه أول من اختال فخسف الله به وبداره الأرض، ومن اختال فقد نازع الله جبروته.

وقال ﷺ : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان، يقول الله عز وجل يوم القيامة: «عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي، فيؤخذ من حسناته فدفع إليها بقدر حقها، فإذا لم يبق له حسنة أمر به إلى النار

<sup>(</sup>١) حاجّه: خاصمه بالحُجة.

بنكثه العهد قال تعالى: ﴿وأوفو بالعهد إن العهد كان مسؤولًا﴾.

ونهى: عن كتمان الشهادة، وقال ﷺ: من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق وهو قول الله عز وجل : ﴿ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ﴾.

وقال عَلَيْ الله من آذى جاره حرم اللَّه عليه ريح الجنة، ﴿ وَمأُواه جَهُمْ وَبِئُسُ الْمُصِيرُ ﴾ ومن ضيع حق جاره فليس منا وما زال جبريل خيه يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتاً إذا بلغوا ذلك الوقت عتقوا، وما زال يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سيجعله فريضة، وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لن ياموا.

ألا ومن استخف بفقير مسلم فقد استخف بحق الله والله يستخف بـه يـوم القيامة إلا أن يتوب، وقال عَمَرُ اللهِ عنه أكرم فقيراً مسلماً لقى الله يوم القيامة وهـو عنه راض

وقال ﷺ: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها(١)من مخافة الله عز وجل حرم الله عليه النار وآمنه من الفزغ الأكبر وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنتَانَ ﴾.

ألا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الأخرة لقي الله يوم القيامة وليست له حسنة يتقي بها النار، ومن اختار الأخرة وترك الدنيا رضي الله عنه وغفر له مساوىء عمله. ومن ملأ عينه من حرام ملأ الله عينه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع.

وقال ﷺ: من صافح امرأة تحرم عليه فقـد باء بسخط الله عـز وجل. ومن التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار.

ومن غش مسلماً في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين.

<sup>(</sup>١) اجتنبها: ابتعد عن فعلها لحرمتها.

ونهى رسول الله ﷺ أن يمنع أحد الماعون جاره وقال ﷺ من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه فما أسوأ حاله.

وقال يَهْ عَنْ وَجَلَ منها صرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله عز وجل منها صرفاً ولا عدلاً ولا حسنة من عملها حتى ترضيه وإن صامت نهارها وقامت ليلها واعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من يرد النار. وكذلك الرجل إذا كان لها ظالماً.

ألا ومن لطم خد مسلم أو وجهه بدد الله عـظامه يـوم القيامـة وحشر مغلولاً حتى يدخل جهنم إلا أن يتوب.

ألا ومن بات وفي قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط والله وأصبح كذلك حتى يتوب.

ونهى عن الغِيبة، وقال ﷺ: من اغتاب امراً مسلماً بطل صومه ونقض وضوؤه وجاء يـوم القيامـة تفوح من فيـه رائحـة أنتن من الجيفـة يتـأذى بـه أهـل الموقف فإن مات قبل أن يتوب مات مستحلًا لما حرم الله.

وقال مَهْمَاتُونُدُ : من كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه وحلم عنه أعطاه الله أجر شهيد، ألا ومن تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والأخرة، فإن هو لم يردها وهـو قادر على ردها كان عليه كوزر(١) من اغتابه سبعين مرة.

ونهى رسول الله تَمَمَّمُ عن الخُيانة، وقال: من حان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت مات على غير ملتي ويلقى الله وهو عليه غضبان.

وقال كَمُكَاتِثُونَ : من شهد شهادة زور على أحد من الناس علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

ألا ومن اشترى ما أخذ خيانة وهو يعلم فهـ و كالـذي خان. ومن حبس عن

<sup>(</sup>١) وِزْرٌ: ثقل وذنب وعبء.

أخيه المسلم شيئاً من حقه حرم الله عليه بركة الرزق إلا أن يتوب.

ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي أتى بها.

ومن احتاج إليه أُخُوهُ المسلم في قرض (١) وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه ريح الجنة.

ألا ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب ذلك عند الله أعطاه الله ثواب الشاكرين.

ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.

ألا ومن أكرم أخاه المسلم فإنما يكرم الله عز وجل.

ونهى ﷺ أن يؤم الرجل قوماً إلا بإذنهم وقال: من أمَّ قوماً بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجورهم شيئاً.

وقال ﷺ : من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عز وجل أجر مائة شهيد وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة ومحا عنه أربعين ألف سيئة ورفع له من الدرجات مثل ذلك وكان كأنما عبد الله عز وجل مائة سنة صابراً محتساً.

ومن كفى ضريراً حاجة من حوائج الدنيا ومشى له فيها حتى يقضي الله له حاجته أعطاه الله براءة من النفاق وبراءة من النار وقضى له سبعين حاجة من حوائج الدنيا ولا يزال يخوض فى رحمة الله عز وجل حتى يرجع.

ومن مرض يوماً وليلة فلم يشك إلى عواده بعثه الله عز وجل يوم القيامة مع خليله إبراهيم تنقيم حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع.

ومن سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه, فقال رجل من الأنصار: بأبى أنت وأمي يا رسول الله فإن كان المريض,

<sup>(</sup>١) القرض: ما يأخذه على أن يردُّه في أجل مسمى.

من أهل بيته أفلا يكون ذلك أعظم أجراً إذا سعى في حاجة أهل بيته؟ قال: نعم.

ألا ومن فرّج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه اثنتين وسبعين كربة من كرب الدنيا أهونها المغص.

ومن يبطل على ذي حق حقه لـه وهو يقـدر على أداء حقه فعليـه خـطيئـة عشًار.

ألا ومن علق سوطاً بين يدي سلطان جائر جعل الله ذلك السوط يوم القيامة ثعباناً من النار طوله سبعون ذراعاً يسلطه الله عليه في نار جهنم ومَأُواهُ النار وبئس المصير.

ومن اصطنع إلى أخيه معروفاً فامتن به عليه أحبط الله عمله وثبت وزره ولم يَشْكُرُ له سعيه، ثم قال ﷺ: يقول الله عز وجل: حرمت الجنة على المنان والبخيل والقتات وهو النمام.

ألا ومن تصدق بصدقة فله بوزن كل درهم مثل جبل أحد من نعيم الجنة . ومن مشى بصدقة إلى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شيء .

ومن صلى على ميت صلى عليه سبعون ألف ملك وغفر الله له ما تقدم مَن ذنبه، فإن أقام حتى يدفن ويحشو عليه التراب كان له بكل قدم نقلها قيراط من الأجر والشراط مثل جبل أحد.

ألا ومن ذرفت عيناه من خشية الله عز وجل كان له بكل قطرة قطرت من دموعه قصر لل الجنة مكلل بالدر والجوهر، فيه «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على نلب بشر»(١).

ألا ومن شي إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون

<sup>(</sup>١) هذا جواب على من سأل: ماذا تجد في الجنَّة؟!.

ألف حسنة ومحا عنه سبعين ألف سيئة ويرفع لـه من الدرجات مثل ذلـك، وإن مات وهو على ذلـك وكل الله عـز وجل بـه سبعين ألف ملك يعـودونـه في قبـره ويؤنسونه في وحدته ويستغفرون له حتى يبعث.

ألا ومن أَذَّنَ محتسباً يريد بذلك وجه الله عـز وجل أعـطاه الله ثواب أربعين الف شهيد وأربعين الف صديق ويدخل في شفـاعته أربعين ألف مسيء من أمتي إلى الجنة.

ألا وإن المؤذن إذا قال: « أشهد أن لا إله إلا الله» صلى عليه سبعون ألف ملك واستغفروا له وكان يوم القيامة في ظل العرش حتى يفرغ الله من حساب الخلائق وعند قوله: « أشهد أن محمداً رسول الله» يستغفر له أربعون ألف ملك.

ومن حافظ على الصف الأول والتكبيرة الأولى لا يؤذي مسلماً أعطاه الله من الأجر ما يعطي المؤذنين في الدنيا والآخرة.

ألا ومن تولى عرافة قوم أتى يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله عنز وجل أطلقه الله وإن كان ظالماً هَوَى به في نار جهنم وبئس المصير.

وقال عَنْ الله ولا تستكثروا شيئاً من الشر وإن صغر في أعينكم ولا تستكثروا شيئاً من الذنوب وإن كبر في أعينكم، فإنه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإصرار(١).

قال شعيب بن واقد: [ وقد ] سألت الحسين بن زيد عن طول هذا الحديث؟ فقال: حدثني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه جمع هذا الحديث من الكتاب الذي هو إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط على ابن أبي طالب عليه الله عليه وآله وخط على ابن أبي طالب عليه الله عليه واله وخط على ابن أبي طالب عليه الله عليه واله وخط على ابن أبي طالب عليه واله وخط عليه واله وخط على ابن أبي طالب عليه واله و اله و

<sup>(</sup>١) أصرَّ على الشيء: أمعن في فعله.

## الفصل الثالث في وصية النبي صلى الله عليه وآله للفصل الثالث للم الله عليه واله للعلى عبد السلام

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي علي أنه قال: يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلن ترال بخير ما حفظت وصيتي.

يا علي: من كظم غيظاً وهو يقـدر على إمضائـه أعقبه الله يـوم القيامـة آمناً وإيماناً يجد طعمه.

با علي: من لم يحسن وصيته عنـد موتـه كان نقصـاً في مروتـه ولم يملك الشفاء.

يا علي: أصبح الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد.

يا - لي : من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار .

يا على: شر الناس من أكرمه الناس إتقاء شره.

يا علي. شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره.

يا علي: من لم يقبل العذر من متنصل(١) صادقاً كان أو كاذباً لم ينل شفاعتي.

يا علي: إن الله عز وجل أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد.

يا علي: من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم، فقال

<sup>(</sup>١) تنصّل إليه من الجناية: خرج وتبرّأ.

على تنصخيد: لغير الله؟! قال: نعم، والله من تركها صيانة لنفسه يشكره الله على ذلك.

يا علي: شارب الخمر كعابـد وثن، يا علي شــارب الخمر لا يقبـل الله عز وجل صلاته أربعين يوماً، فإن مات في الأربعين مات كافراً.

يا علي: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فالجرعة(١) منه حرام.

يا على : جعلت الذنوب كلها في بيت وجعل مفتاحها شرب الخمر.

يا على: يأتى على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عز وجل.

يا علي: إن إزالة الجبال الرواسي أهـون من إزالة ملك مؤجـل لم تنقض أيامه.

يا على: من لم تنتفع بدينه ودنياه فلا خير لك في مجالسته، ومن لم يوجب لك فلا توجب له ولا كرامة.

يا على: ينبغي أن يكون في المؤمن ثمان خصال وقار عند الهزاهز، وصبر عند البلاء، وشكر عند الرخاء، وقنوع بما رزقه الله عز وجل، ولا يظلم الأعداء، ولا يتحامل على الأصدقاء، بدنه منه في تعب، والناس منه في راحة.

يا علي: أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم، يقول الله عز وجل: « وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين».

يا على: ثمانية إن اهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يُدْعَ اليها والمتأمر على رب البيت، وطالب الخير من أعدائه وطالب الفضل من اللئام والداخل بين اثنين في سر لم يُدخلاه فيه، والمستخف بالسلطان والجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه.

يا على : حرم الله الجنة على كل فاحش بذي (٢) لا يبالي ما قال ولا ما قيل له.

<sup>(</sup>١) الجرعة: يعني هنا القليل منه. (٢) البذي: كرضيّ : الرجل الفاحش.

يا على: طوبي لمن طال عمره وحسن عمله.

يا علي: لا تمزح فيذهب بهاؤك، ولا تكذب فيذهب نورك، وإيَّاكَ وخصلتين: الضجر والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق وإن كَسِلْتُ لم تؤد حقاً.

يا علي: لكل ذنب توبة إلا سوء الخلق، فإن صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب.

يًا علي: أربعة أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه فكافأك بالإحسان الساءة، رجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك، ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدربك، ورجل وصل قرابته فقطعوه.

يا على: من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة.

يا على: اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم ان يَتَعَلَّمَهَا على المائدة: أربع منها فريضة وأربع منها سنة وأربع منها أدب، فأما الفريضة فالمعرفة بما يأكل والتسمية والشكر والرضا. وأما السنة فالجلوس على الرجل اليسرى والأكل بشلاث أصابع وأن يأكل مما يليه ومص الأصابع. وأما الأدب فتصغير اللقمة والمضغ الشديد وقلة النظر في وجوه الناس وغسل اليدين.

يا علي: خلق الله الجنة من لبنتين لبنة (١) من ذهب ولبنة من فضة وجعل حيطانها الياقوت وسقفها الزبرجد وحصاءها اللؤلؤ وترابها الزعفران والمسك الأذفر، ثم قال لها: تكلمي فقالت: لا إله إلا الله الحي القيوم قد سعد من يدخلني، فقال الله جل جلاله: « وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ولا نمام ولا ديوث ولا شرطي ولا مخنث ولا نباش ولا عشار ولا قاطع رحم ولا قَدْريّ».

يا على: كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتال والساحر والديوث وناكح المرأة حراماً في دبرها وناكح البهيمة ومن نكح ذات محرم والساعي في الفتنة وبائع السلاح من أهل الحرب ومانع الزكاة ومن وجد سعة فمات ولم يحج.

<sup>(</sup>١) اللّبنة: القطعة الصغيرة.

يا علي: لا وليمة إلا في خمس في عرس أو خُرس أو عذار أو وكار أو<sup>(۱)</sup> زكار فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد والعذار الختان، والوكار في شراء الدار. والزكار الرجل يقدم من مكة.

يا علي: لا ينبغي للعاقل أن يكون ظاعناً إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو نزود لمعاد، أو لذة في غير محرم.

يا علي: ثلاثة من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة: أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم عمن جهل عليك.

يا علي: بادر بأربع قبل أربع: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك.

يا على: كره الله عز وجل لأمتي العبث في الصلاة، والمن في الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، والنظر إلى فرج النساء لأنه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع، لأنه يورث الخرس. وكره النساء لأنه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع، لأنه يورث الخرس. وكره النوم بين العشاءين، لأنه يحرم الرزق، وكره الغسل تحت السماء إلا بمئزر، وكره الأنهار إلا بمئزر، فإن فيها سكاناً من الملائكة، وكره دخول الحمام إلا بمئزر، وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة، وكره ركوب البحر في وقت هيجانه، وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر، وقال عيم المنتززة وكره النوم فوق سطح غير محجر فقد برئت منه الذمة. وكره أن ينام الرجل في بيت وحده. وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض، فإن فعل وخرج الولد مجذوماً أو به برص فلا يلومن إلا نفسه، وكره أن يكلم الرجل مجذوماً إلا أن يكون بينه وبينه قدر فراع، وقال على المحذوم فرارك من الأسد. وكره أن يأتي الرجل أهله فراع، وقال على نتسل من الاحتلام فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنوناً فلا يلومن وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنوناً فلا يلومن نخلة قد أثمرت. وكره أن ينتعل الرجل وهو قائم، وكره أن يدخل الرجل بيتاً نخطة قد أثمرت. وكره أن ينتعل الرجل وهو قائم، وكره أن يدخل الرجل بيتاً مظلماً إلا مع السراج.

<sup>(</sup>١) تقدم شرح كل نقطة من الحديث.

يا على: آفة الحسب الافتخار.

يا علي: من خاف الله عز وجل آخاف منه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء.

يا علي: ثمانية لا تقبل منهم الصلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشزة وزوجها عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون، والسكران، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط.

يا علي: أربع من كن فيه بنى الله له بيتاً في الجنة: من آوى اليتيم، ورحم الضعيف، وأشفق على والديه، ورفق بمملوكه.

يا علي: ثلاث من لقي الله عز وجل بهن فهو من أفضل الناس: من أوفى الله بما افترض عليه فهو من أعبد الناس. ومن ورع عَنْ محارم الله فهو من أورع الناس ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس.

يا على: ثلاث لا يطيقها أحد من هذه الأمة: المواساة للأخ بماله، وإنصاف الناس من نفسه، وذكر الله على كل حال، وليس هو «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عز وجل عنده وتركه.

يا علي: ثلاثة إن أنصفتهم ظلموك: السفلة، وأهلك، وخادمك، وثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: حُرٌّ من عبد، وعالم من جاهل، وقوي من ضعيف.

يا على: سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان وأبواب الجنة مفتحة له: من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته. وأدى زكاة ماله، وكف غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وآدى النصيحة لأهل بيته.

يا علي: لعن اللَّه ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة (١) وحده، والنائم في بيت وحده.

<sup>(</sup>١) الفلاة: جـ فلوات: الصحراء الواسعة.

يا على: ثلاثة يتخوف منهن الجنون: التغوط بين القبور، والمشي في خف واحد، والرجل ينام وحده.

يا على: ثلاث يحسن فيهن الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، والإصلاح بين الناس، وثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذال، ومجالسة الأغنياء، والحديث مع النساء.

يا علي: ثلاث من حقائق الإيمان: الإنفاق مع الإعسار، وإنصافك الناس من نفسك، وبذل العلم للمتعلم.

يا علي: ثلاث من لم تكن فيه لم يتم عمله: ورع يحجزه عن معاصي الله عز وجل، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جَهْلَ الجاهل.

يا على: ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء الإخوان، وتفطير الصائم والتهجد من آخر الليل.

يا على: أنهاك عن ثلاث خصال: الحسد والحرص والكبر.

يا علي: أربع خصال من الشقاء: 'جمود العين(١)، وقسوة القلب، وبعد الأمل وحب البقاء.

يا على: ثلاث درجات وثلاث كفارات وثلاث مهلكات وثلاث منجيات فأما الدرجات فإسباغ الوضوء في السبرات (٢). وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات، وأما الكفارات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والتهجد بالليل والناس نيام، وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فخوف الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر، وكلمة العدل في الرضا والسخط.

يا على : لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام .

يا على: سر سنتين بر والديك، سر سنة صل رحمك، سر ميلاً عد مريضاً. سر ميلين شيع جنازة، سر ثلاثة أميال أجب دعوة، سر أربعة أميال زر أخاً

<sup>(</sup>١) جمود العين: أن لا يحركها بشكل ملحوظ. (١) السُّبَرات جـ سَبْرة: الغداة الباردة.

في الله، سرخمسة اميال أغث الملهوف، سر ستة أميال أنصر المظلوم، وعليك بالاستغفار.

يا على: للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة والزكاة والصيام، وللمتكلف ثلاث علامات: يتملق إذا حضرويغتاب إذا غاب، ويشمت بالمصيبة، وللظالم ثلاث علامات: يقهر من دونه بالغلبة ومن فوقه بالمعصية ويظاهر الظلمة، وللمرائي ثلاث علامات: ينشط إذا كان عند الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع أموره، وللمنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد خلف، وإذا ائتمن خان.

يا على: تسعة أشياء تورث النسيان: أكل التفاح الحامض، وأكل الكزبرة والجبن، وسؤر الفأر وقراءة كتابة القبور، والمشي بين امرأتين، وطرح القملة والحجامة في النقرة، والبول في الماء الراكد.

يا علي: العيش في ثلاثة: دار قوراء(١)، وجارية حسناء، وفرس قباء(٢).

يا علي: والله لو أن المتواضع في قعر بئر لبعث الله عـز وجل إليـه ريحاً ترفعه فوق الأخيار في دولة الأشرار.

يا على: من انتمى إلى غير مواليه لعنة الله، ومن منع أجيراً أجره فعليه لعنة الله، ومن أحدث حدثاً وآوى محدثاً فعليه لعنة الله، فقيل: يا رسول الله وما ذلك الحدث؟ قال: القتل.

يا علي: المؤمن ومن آمنه المسلمون على أموالهم ودمائهم، والمسلم من سلم المسلمون من يدهولسانه، والمهاجر من هجر السيئات.

يا علي: أوثق عرى الإِيمان الحب في الله والبغض في الله.

يا على: من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، فقال على يَعْمَرُونُونَ : وما تلك الطاعة؟ قال عَمْرُونُونُ : يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق.

<sup>(</sup>١) القوراء: الواسعة الفسيحة وتقدم شرحها. (٢) القباء: قبا البناء رفعه. يعني: فرس أصيلة مشحمة.

يا على: إن الله تبارك وتعالى قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم ألا إن الناس من آدم وآدم من تراب، وأكرمهم عند الله أتقاهم.

يا علي: من السحت (١) ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.

يا علي · من تعلم علماً ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو ليدعو الناس إلى نفسه فهو من أهل النار.

يا على: إذا مات العبد قال الناس: ما خلف، وقالت الملائكة: ما قدم.

يا على: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.

يا على: موت الفجأة راحة للمؤمن وحسرة للكافر.

يا علي: أوحى الله تبارك وتعالى إلى الدنيا اخدمي من خدمني، وأتعبي من خدمك.

يا علي: إن الدنيا لو عدلت عند الله عز وجل جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة من ماء.

يا علي: ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يتمنى يوم القيامة أنه لم يعط من الدنيا إلا قوته.

يا علي: شر الناس من اتهم الله في قضائه.

يا على: أنين المؤمن المريض تسبيح، وصياحه تهليل، وبومه على الفراش عبادة، وتقلبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل الله، فإن عوفي يمشى في الناس وما عليه ذنب.

يا على: لو أهدي إلى كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت.

يا على: ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان ولا إقامة، ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا

<sup>(</sup>١) السُّحْت: المال من أصل حرام.

حلق ولا تولي القضاء، ولا أن تستشار، ولا تذبح إلا عند الضرورة، ولا تُجهَرُ بالتلبية ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولى التزويج، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه فإن خرجت بغير إذنه لعنها الله وجبريل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً إلا بإذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالماً لها.

يا على: الإسلام عريان ولباسه الحياء، وزينته الوفاء، ومروته العمل الصالح وعماده الورع. ولكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت.

يا على: سوء الخلق شؤم، وطاعة المرأة ندامة.

يا علي: إن كان الشؤم في شيء ففي لسان المرأة.

يا على: نجا المخففون، وهلك المثقلون.

يا على: من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.

يا عَليّ: ثلاثة يزدن في الحفظ ويذهبن البلغم: اللبان والسواك وقراءة القرآن.

يا علي: السواك من السنة ومطهر للفم ويجلو البصر، ويعرضي الرحمن، ويبيض الأسنان، ويذهب بالبخر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ ويضاعف الحسنات، ويفرح به الملائكة.

يا علي: النوم أربعة: نـوم الأنبيـاء على أقفيتهم، ونـوم المؤمنين على أيمانهم، ونوم الكفار والمنافقين على أيسارهم، ونوم الشياطين على وجوههم.

يا علي: ما بعث الله عز وجل نبياً إلا وجعل ذريته من صلبه وجعل ذريتي من صلبك، ولولاك ما كانت لى ذرية.

يا على: أربعة من قواصم الظهر، إمام يعصي الله عز وجل ويطاع أمره، وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه، وفقر لا يجد صاحبه مداوياً، وجار سوء في دار المقام.

يا على: إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل وجل له في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله عز وجل: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية، ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية، وسن في العالم مائة من الإبل، فأجرى الله عز وجل ذلك في الإسلام، ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله عز وجل ذلك في الإسلام.

يا علي: إن عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام، ولا يعبد الاصنام، ولا يأكل ما ذبح على النصب ويقول: أنا على دين أبي إبراهيم تنصله

يا على: أعجب الناس إيماناً وأعظمهم يقيناً قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض.

يا على: ثلاث يُقسّين القلب: استماع اللهو، وطلب الصَيْدِ، وإتيان باب السلطان.

يا على: لا تصلِّ في جلد ما لا تشرب لبنه ولا تأكل لحمه، ولا تصلِّ في ذات الصلاصل(١) ولا في ضجنان.

يا على: كل من البيض ما اختلف طرفاه، ومن السمك ما كان له قشور (٢٠٠٠) ومن الطير ما دف، واترك منه ما صف. وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صبصية.

يا علي: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فحرام أكله.

يا علي: لا تقطع في تمر ولا كنز.

<sup>(</sup>١) الصَّلاصل: ج صِلَّ؛ جلد منتن في الدَّباغ.

<sup>(</sup>٢) قشور السمك: ما يُزال عن قشره الخارجي قبل طهيه.

يا على: ليس على زان عقر، ولا حد في التعريض، ولا شفاعة في حد ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا لعبد مع مولاه. ولا صمت يوم إلى الليل. ولا وصال في صيام ولا تعرب بعد هجرة.

يا علي: لا يقتل والد بولده.

يا على : لا يقبل الله عز وجل دعاء قلب ساه .

يا علي: نوم العالم أفضل من عبادة العابد الجاهل.

يا علي: ركعتان يصليهما العالم أفضل من ألف ركعة يصليهما العابد.

يا علي: لا تصوم المرأة تطوعاً إلا بإذن زوجها. ولا يصوم العبد تطوعاً إلا بإذن مولاه. ولا يصوم الضيف تطوعاً إلا بإذن صاحبه.

يا علي: صوم يوم الفطر وصوم يوم الأضحى حرام، وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام.

يا على: في الزنى ست خصال: ثـلاث منها في الـدنيـا وثـلاث منهـا في الأخرة: فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجـل الفناء، ويقـطع الرزق، وأمـا التي في الأخرة فسوء الحساب وسخط الرحمن والخلود في النار.

يا على: الرب سبعون جزءاً أيسره مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام.

يا علي: درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بـذات محـرم في بيت الله الحرام.

يا علي: من منع قيراطاً من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة له.

 يا على: تارك الحج وهو يستطيع كافر، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾.

يا على: من سوّف بالحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً.

يا على: الصدقة ترد القضاء الذي قد أبرم إبراماً.

يا على: صلة الرحم تزيد في العمر.

يا علي افتتح الطعام بالملح واختتمه بالملح، فإن فيه شفاء من اثنين وسبعين داء.

يا على لو قدمت المقام المحمود لشفعت في أبي وأمي وعمي، وأخ كان لى فى الجاهلية.

يا علي: أنا ابن الذبيحين أنا دعوة أبي إبراهيم عليه ا

يا علي: أحسن العقل ما اكتسب به الجنة وطلب به رضا الرحمن.

يا علي: إن أول خلق خلقه الله عز وجل العقل، فقال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هـو أحب إلي منك، بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب.

يا على: لا صدقة وذو رحم محتاج.

يا علي: درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم ينفق في سبيل الله تعالى، وفيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الأذنين ويجلو البصر ويلين الخياشم ويطيب النكهة ويشد اللثة ويذهب بالصّنان ويقل وسوسة الشيطان ويفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ به الكافر، وهو زينة وطيب، ويستحي منه منكر ونكير، وهو براءة له في قبره.

يا علي: لا خير في قـول إلا مع الفعـل ولا في نظر إلا مـع الخبرة ولا في المال إلا مع الجود ولا في الصدق إلا مع الوفاء ولا في العفة إلا مـع الورع ولا في الصدقة إلا مع النية ولا في الحياة إلا مع الصحة ولا في الوطن إلا مـع الأمن والسرور.

يا علي: حرم الله من الشاة سبعة أشياء: الدم والمذاكير والمثانة والنخاع والغدد والطحال والمرارة.

يا علي: لا تماكس في أربعة أشياء زفي شراء الأضحية والكفن والنسمة والكراء إلى مكة.

يا علي: ألا أخبركم بأشبهكم بي خلقاً؟ قال: بلى يا رسول الله قال: أحسنكم خلقاً وأعظمكم حلماً وأبركم لقرابته وأشدكم من نفسه إنصافاً.

يا على: أمان لأمتي من الغرق إذا هم ركبوا السفن يقرأوا: ﴿بسم الله المرحمن الرحيم وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته ينوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ﴿باسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم ﴾.

يا علي: أمان لأمتي من السرق: ﴿قل ادعوا اللَّه وادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسني﴾ إلى آخر السورة.

يا على: أمان لأمتى من الهدم: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَمْسُكُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ أَنْ تَرُولًا وَلَئْنَ زَالْتًا إِنْ أَمْسُكُهُما مِنْ أَحَدُ مِنْ بَعْدُهُ إِنْهُ كَانَ حَلَيْمًا غَفُوراً ﴾.

يا علي: أمان لأمتي من الهم: « لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ لا منجى من الله إلا إليه. ».

يا علي: أمان لأمتي من الحرق: ﴿إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو بتولى الصالحين﴾ ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾ الآية. يا علي: من خاف السباع فليقرأ: **(لقد جاءكم رسول من أنفسكم)** إلى آخر السورة.

يا على: من استصعب عليه دابته فليقرأ في أذنها اليمنى: ﴿وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون﴾.

يا على: من خاف ساحراً أو شيطاناً فليقرأ: ﴿إِن ربكم اللَّه الذي خلق السموات والأرض﴾ الآية.

يا علي: من كان في بطنه ماء أصفر فليكتب على بطنه آية الكرسي ويشربه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى .

يا علي: حق الولد على والـده أن يحسن اسمـه وأدبـه ويضعـه مـوضعـاً صالحاً.

وحق الوالد على ولـده أن لا يسميـه باسمه، ولا يمشي بين يديه (١)، ولا يجلس أمامه، ولا يدخل معه الحمام.

يا علي: ثلاثة من الوسواس: أكل الطين وتقليم الأظفار بالأسنان، وأكل اللحية.

يا على: لعن الله والدين حَمَلاً ولدهما على عُقُوقِهمًا.

يا علي: يلزم الوالدين من ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.

يا على: رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما.

يا على: من أحزن والديه فقد عقهما.

يا علي: من اغتيب عنده أخوه المسلم واستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) يمشى بين يديه: يعنى أمامه ولو كان من المستحبات المؤكدة أن يسير أمامه ليلًا.

يا على: من كفى يتيماً في نفقته بماله حتى يستغني وجِبت لـه الجنة البتة.

يا على: من مسح يده على رأس يتيم ترحماً له أعطاه الله عز وجل بكل شعرة نوراً يوم القيامة.

يا علمي: لا فقر أشد من الجهل. ولا مال أعون من العقل. ولا وحدة أوحش من العجب. ولا عقل كالتدبير. ولا ورع كالكف عن محارم الله وعما لا يليق. ولا حسب كحسن الخلق، ولا عبادة مثل التفكير.

يا على: آفة الحديث الكذب. وآفة العلم النسيان وآفة العبادة الفترة وآفة الجمال الخيلاء وآفة الحلم الحسد.

يا على: أربعة يذهبن ضياعاً: الأكل على الشبع والسراج في القمر والزرع في السبخة والصنيعة عند غير أهلها.

يا علي: من نسي الصلاة على فقد أُخطأ طريق الجنة.

يا على: إياك ونقرة الغراب وفريسة الأسد.

يا علي: لئن أدخل يدي في فم التنين إلى المرفق أحب إلى من أن أسأل من لم يكن ثم كان.

يا على: إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه.

يا على: من تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله عز وجل.

يا على: تختم باليمين، فإنها فضيلة من الله عز وجل للمقربين، فقال عن الله عن الله عن الله عن الله عن أول جبل أقر لله عن وجل بالوحدانية ولي بالنبوة ولك بالوصية ولولدك بالإمامة ولشيعتك بالجنة ولأعدائك بالنار.

يا على: إن الله تعالى أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال

العالمين، ثم اطلع ثانية فاختارك على رجال العالمين، ثم اطلع ثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين، ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين (١).

يا علي: إني رأيت اسمك مقروناً باسمي في أربعة مواطن فأنست بالنظر إليه. إني لما بلغت بيت المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على صخرتها « لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بوزيره ونصرته بوزيره: فقلت لجبريل: من وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب عنصيم . فلما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوباً عليها: « إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي، محمد صفوتي من خلقي أيدته بوزيره ونصرته بوزيره» فقلت لجبريل: من وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب عنصيم فقلت لجبريل: من وزيري؟ فقال: علي بن محمد موريري معلى فوجدت مكتوباً على قوائمه: « أنا الله لا إله إلا أنا وحدي محمد حبيبي أيدته بوزيره ونصرته بوزيره».

يا على: إن الله تعالى أعطاني فيك سبع خصال: أنت أول من ينشق عنه القبر معي، وأنت أول من يكسى إذا كسيب وأنت أول من يكسى إذا كسيت ويحييي إذا حييت، وأنت أول من يسكن معي في العليين، وأنت أول من يشرب معي من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك.

ثم قال ﷺ لسلمان الفارسي رضي الله عنه:

يا سلمان: إن لك في علتك إذا اعتللت ثلاث خصال: أنت من الله تعالى بذكر ودعاؤك فيها مستجاب، ولا تدع العلة عليك ذنباً إلا حطته عنك، متعك الله بالعافية إلى انقضاء أجلك.

ثم قال ﷺ لأبي ذر رضي الله عنه:

<sup>(</sup>١) مرت معظم أحاديث هذه الصفحة سابقاً.

يا أبا ذر: إياك والسُّؤَالُ، فإنه ذل حاضر وفقر تتعجله وفيه حساب طويل يوم القيامة.

يا أبا ذر: تعيش وحدك، وتموت وحدك، وتدخل الجنة وحدك، يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك وكفنك ودفنك.

يا آبا ذر: لا تسأل بكفك شيئاً وإن أتاك شيء فاقبله.

ثم قال كالله الأصحابه:

ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب.

## الفصل الرابع \_\_\_\_\_ في موعظة رسول الله صلى الله عليه وآله لابن مسعود

عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت أنا وخمسة رهط من أصحابنا يوماً على رسول الله على وقد أصابتنا مجاعة شديدة ولم يكن رزقنا منذ أربعة أشهر إلا الماء واللبن وورق الشجر، فقلنا: يا رسول الله إلى متى نحن على هذه المجاعة الشديدة؟ فقال رسول الله على الله على الله على الله على أنزل على وعلى من كان قبلي فما وجدت من يدخلون الجنة إلا الصابرون.

يا بن مسعود: قال الله تعالى: ﴿إنما يَوَفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴿ وَأُولئك يَجْزُونَ الْغُرَفَةُ بِمَا صَبَرُوا ﴾ ﴿إِنّي جَزِيتُهُم اليوم بِمَا صَبَرُوا ﴾ أنّهم هم الفائزون ﴾.

يا بن مسعود: قال اللَّه تعالى: ﴿وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً﴾ ﴿أُولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا﴾ يقول اللَّه تعالى: ﴿أُم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولمّا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء﴾ ﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين﴾ قلنا: يا رسول الله فمن الصابرون؟ قال: ﷺ: الذين يصبرون على طاعة اللَّه واجتنبوا معصيته، الذين كسبوا طيباً وانفقوا قصداً وقدموا فضلًا فأفلحوا وأصلحوا.

يا بن مسعود: عليهم الخشوع والوقار والسكينة والتفكر واللين والعدل والتعليم والاعتبار والتدبير والتقوى والإحسان والتحرج والحب في الله والبغض

في الله وأداء الأمانة والعدل في الحكمة وإقامة الشهادة ومعاونة أهل الحق [ على المسيء] والعفو عمن ظلم.

يا بن مسعود: إذا ابتلوا صبروا وإذا أعطوا شكروا، وإذا حكموا عدلوا وإذا قالوا صدقوا، وإذا عاهدوا وفوا، وإذا أساؤوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا ﴿وإذا مروا باللغو مروا كراماً﴾ ﴿والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً﴾ ﴿ويقولون للناس حسناً﴾.

يا بـن مسعود: والذي بعثني بالحق إن هؤلاء هم الفائزون.

يا بن مسعود: فين شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فإن النور إذا وقع في القلب انشرح وانفسح فقيل: يا رسول الله فهل لذلك من علامة؟ فقال: نعم، التجافي عن دار الغسرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله، فمن زهد في الدنيا قصر أمله فيها وتركها لأهلها.

يا بن مسعود: قول الله تعالى ﴿ ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ﴾ يعني أيكم أزهد في الدنيا، إنها دار الغرور ودار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له. إن أحمق الناس من طلب الدنيا، قال الله تعالى: ﴿ اعلموا أَنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ﴾ وقال تعالى: ﴿ وآتيناه الحكم صبياً ﴾ يعني الزهد في الدنيا، وقال تعالى لموسى ترصيعن: عالى: ﴿ وآتينا المتزينون بزينة أزين في عيني من الزهد، يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: ذنب عجلت عقوبته ».

يا بن مسعود: انظر قول الله تعالى: ﴿ ولولا أَن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سُقُفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون \* ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكثون \* وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ﴾. وقوله: ﴿ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما

نشاء لمن نريد ثم جعلنا لـه جهنم يصلاهـا مذمـوماً مدحوراً \* ومن أراد الآخـرة وسعى لها سعيها وهو سؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً ﴾.

يا بن مسعود: من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات. ومن خاف النار ترك الشهوات. ومن ترقب الموت أعرض عن اللذات. ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات.

يا بن مسعود: اقرأ قول الله تعالى: ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة ﴾ الآية.

يا بن مسعود: إن الله اصطفى موسى بالكلام والمناجاة حتى كان يرى خضرة البقل في بطنه من هزاله، وما سأل موسى ترفيجه حين تولى إلى الظل إلا طعاماً يأكله من الجوع.

يا بن مسعود: إن شئت نبأتك بأمر نوح [ نبي الله] علامية إنه عاش ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعو إلى الله، فكان إذا أصبح قال: لا أمسي. وإذا أمسي قال: لا أصبح، وكان لباسه الشعر وطعامه الشعير، وإن شئت نبأتك بأمر داود يوعيد خليفة الله في الأرض، كان لباسه الشعر وطعامه الشعير ويطعم الناس الحواري (١) سليمان تنهيد مع ما كان فيه من الملك كان يأكل الشعير ويطعم الناس الحواري (١) وكان لباسه الشعر وكان إذا جنه الليل شد يده إلى عنقه فلا يزال قائماً يصلي حتى يصبح. وإن شئت نبأتك بأمر إبراهيم خليل الرحمن تنهيد ، كان لباسه الليف وكان يأكل ورق الشعير، وإن شئت نبأتك بأمر يحيى نعيم نن مريم تنهيد فهو وكان يأكل ورق الشجر. وإن شئت نبأتك بأمر عيسى بن مريم تنهيد فهو العجب، كان يقول: إدامي الجوع وشعاري الخوف ولباسي الصوف ودابتي رجلاي وسراجي بالليل القمر واصطلائي في الشتاء مشارق الشمس وفاكهتي وريحانتي بقول الأرض مما يأكل الوحوش والأنعام، أبيت وليس لي شيء وأصبح

<sup>(</sup>١) الحواري ـ بالضم فالتشديد: الدقيق الأبيض.

وليس لي شيء وليس على وجه الأرض أحد أُغنى مني .

يا بن مسعود: كل هذا منهم يبغضون ما أبغص الله ويصغرون ما صغر الله ويزهدون ما أزهد الله وقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه، فقال لنوح خلطها : ﴿ إِنه كَانَ عبداً شكوراً ﴾ وقال لإبراهيم خليلاً ﴾ وقال لداود علائه الله إبراهيم خليلاً ﴾ وقال لداود علائه الله إنا جعلناك خليفة في الأرض ﴾ وقال لموسى علائه وقال ليحيى المنها ، وقال ليحيى المنها ، وقال ليحيى المنها ، وقال ليحيى المنها ، وقال الحكم صبياً ﴾ وقال لعيسى علائه : ﴿ وقربناه نجياً ﴾ وقال ليحيى المنهد وكهلاً ﴾ إلى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً ﴾ إلى قوله ﴿ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني ﴾ وقال: ﴿ إنهم كانوا يسارعون في المعدوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ﴾ .

يا بن مسعود: كل ذلك لما خوفهم الله في كتابه من قوله: ﴿ وَإِنْ جَهُمُ لَمُوعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ \* لَهَا سَبِعَة أَبُوابُ لَكُلُ بَابُ مِنْهُمْ جَزَّء مُقْسُومٌ، ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَجِيء بِالنبِينِ وَالشَّهَدَاء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ﴾ .

يا بن مسعود: النار لمن ركب محرماً والجنة لمن ترك الحلال، فعليك بالزهد فإن ذلك مما يباهي الله به الملائكة وبه يقبل الله عليك بوجهه ويصلي عليك الجبار.

يا بن مسعود: سيأتي من بعدي أقوام يأكلون طيبات الطعام وألوانها ويركبون الدواب ويتزينون بزينة المرأة لزوجها ويتبرجون تبرج النساء، وزيهم مثل زي الملوك الجبابرة، هم منافقو هذه الأمة في آخر الزمان، شاربو القهوات، لاعبون بالكعاب، راكبون الشهوات، تاركون الجماعات، راقدون عن العتمات، مفرطون في الغدوات، يقول الله تعالى: ﴿ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً

يا بن مسعود: مثلهم مثل الدفلي (١) زهرتها حسنة وطعمها مر، كلامهم الحكمة وأعمالهم داء لا تقبل الدواء ﴿ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴾

<sup>(</sup>١) الدفلي: نبات سام حتى البهائم لا تقربه.

يا بن مسعود: ما ينفع من يتنعم في الدنيا إذا خلد في النار، ﴿يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون﴾ يبنون الدور ويشيدون القصور ويزخرفون المساجد، ليست همتهم إلا الدنيا عاكفون عليها معتمدون فيها آلهتهم بطونهم، قال الله تعالى: ﴿وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون \* وإذ بطشتم بطشتم جبارين \* فاتقوا الله وأطيعون وقال الله تعالى ﴿أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه إلى قوله: ﴿أفلا تذكرون ﴾ وما هو إلا منافق، جعل دينه وهواه وإلهه بطنه، كل ما اشتهى من الحلال والحرام لم يمتنع منه، قال الله تعالى: ﴿وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ﴾.

يا بن مسعود: محاريبهم نساؤهم وشرفهم الدراهم والدنانير، وهمتهم بطونهم أولئك هم شر الأشرار، الفتنة منهم وإليهم تعود.

يا بن مسعود: اقرأ قول الله تعالى: ﴿أَفُرأَيت إِنْ متعناهم سنين \* ثم جاءهم ما كانوا يوعدون \* ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ﴾.

يا بـن مسعود: أجسادهم لا تشبع وقلوبهم لا تخشع.

يا بن مسعود: الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء فمن أدرك ذلك الزمان [ ممن يظهر] من أعقابكم فلا يسلم عليهم في ناديهم ولا يشيع جنائزهم ولا يعود مرضاهم، فإنهم يستنون بسنتكم ويظهرون بدعواكم ويخالفون أفعالكم فيموتون على غير ملتكم، أولئك ليسوا مني ولست منهم.

يا بن مسعود: لا تخافن أحداً غير الله، فإن الله تعالى يقول: ﴿أَين ما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ﴾ ويقول: ﴿يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ﴾ إلى قوله ﴿وبئس المصير ﴾.

يا بن مسعود: عليهم لعنة مني ومن جميع المرسلين والملائكة المقربين وعليهم غضب الله وسوء الحساب في الدنيا والآخرة، وقال الله: ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل﴾ إلى قوله ﴿ولكن كثيراً منهم فاسقون﴾.

يا بن مسعود: أولئك يظهرون الحرص الفاحش والحسد الظاهر ويقطعون الأرحام ويزهدون في الخير، وقد قال ا تعالى: ﴿ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سواء الدار ﴾ وقال تعالى: ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً ﴾.

يا بـن مسعود: يأتي على الناس زمـان الصابـر فيه على دينـه مثل القـابض على الجمر بكفه، فإن كان في ذلك الزمان ذئباً، وإلا أكلته الذئاب.

ياً بن مسعود: علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة، ألا إنهم أشرار خلق الله، وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم، أشرار خلق الله يدخلهم نار جهنم وصم بكم عمي فهم لا يرجعون، وونحشرهم يوم المقيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب، وإذا القوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور \* تكاد تميز من الغيظ وكلما أرادوا أن بخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ذوقوا عذاب الحريق ولهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون .

يا بن مسعود: يدّعون أنهم على ديني وسنتي ومنهاجي وشرائعي إنهم مني براء وأنا منهم بريء.

يا بن مسعود: لا تجالسوهم في الملأ ولا تبايعوهم في الاسواق، ولا تهدوهم إلى الطريق، ولا تسقوهم الماء، قال الله تعالى: ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ﴾ يقول الله تعالى: ﴿ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ﴾

يا بن مسعود: ما بلوى أمتي منهم العداوة والبغضاء والجدال، أولئك أذلاء هذه الأمة في دنياهم، والذي بعثني بالحق ليخسفن الله بهم ويمسخهم قردة وخنازير، قال: فبكى رسول الله علاميمه وبكينا لبكائه وقلنا: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: رحمة

للأشقياء، يقول الله تعالى: ﴿ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ﴾ يعنى العلماء والفقهاء.

يا بن مسعود: من تعلَّم العلم يريد به الدنيا وآثر عليه حب الدنيا وزينتها استوجب سخط الله عليه وكان في الدرك الأسفل من النار مع اليهود والنصارى؛ الذين نبذوا كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين﴾

يا بن مسعود: من تعلم القرآن للدنيا وزينتها جرم الله عليه الجنة.

يا بن مسعود: من تعلم العلم ولم يعمل بما فيه حَشَرَهُ الله يـوم القيامة أعمى. ومن تعلم العلم رِئاءً وسمعة يـريد بـه الدنيا نزع الله بـركته وضيق عليه معيشته ووكله الله إلى نفسه فقدهلك، قال الله تعالى: ﴿ فَمَنَ كَانَ يَرْجُو لَقَاءَ رَبِهِ فَلَيْعُمْلُ عَمَلًا صَالَحًا وَلاَ يَشْرِكُ بَعْبَادَةً رَبِهِ أَحَداً ﴾.

يا بن مسعود: فليكن جلساؤك الأبرار وإخوانك الأتقياء والزهاد لأن الله تعالى قال في كتابه: ﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين﴾

يا بن مسعود: اعلم أنهم يرون المعروف منكراً والمنكر معروفاً ففي ذلك يطبع الله على قلوبهم فلا يكون فيهم الشاهد بالحق ولا القوامون بالقسط، قال الله تعالى: ﴿ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ﴾

يا بن مسعود: يتفاضلون بأحسابهم وأموالهم على الله تعالى: ﴿ وَمَا لَا عَنْدُهُ مِنْ نَعْمَةُ تَجْزَى \* إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى \* ولسوف يرضى ﴾.

يا بن مسعود: عليك بخشية الله تعالى وأداء الفرائض، فإنه يقول: ﴿هُو أَهُلُ التَّقُوى وأَهُلُ المغفرة﴾، ويقول: ﴿رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه﴾.

يا بن مسعود: دع عنك ما لا يغنيك وعليك بما يغنيك، فإن الله تعالى

يقول: ﴿ لَكُلُّ امْرَى مُنْهُمْ يُومِئُذُ شَأَنَ يَغْنِيهُ ﴾.

يا بن مسعود: إياك أن تدع طاعة الله وتقصد معصيته شفقة على أهلك، لأن الله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والدعن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً، إن وعد الله حق فلا تغرّنكم الحياة الدنيا ولا يغرّنكم بالله الغرور﴾.

يا بن مسعود: احذر الدنيا ولذاتها وشهواتها وزينتها وأكل الحرام والذهب والفضة والركب والنساء، فإنه سبحانه يقول: ﴿وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب \* قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد).

يا بن مسعود: لا تغترَّن بالله ولا تغترَّن بصلاحـك وعلمك وعملك وبـرك وعبادتك.

يا بن مسعود: إذا تلوت كتاب الله تعالى فأتيت على آية فيها أمر ونهي فرددها نظراً واعتباراً فيها ولا تسه عن ذلك، فإن نهيه يدل على ترك المعاصي وأمره يدل على عمل البر والصلاح، فإن الله تعالى يقول: ﴿ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون﴾

يا بن مسعود: لا تحقرن ذنباً ولا تصغّرنه واجتنب الكبائر، فإن العبد إذا نظر يوم القيامة إلى ذنوبه دمعت عيناه قيحاً (١) ودماً م يقول الله تعالى: ﴿ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تبود لو ان بينها وبينه أمداً بعيداً ﴾

يا بن مسعود: إذا قيل لك: اتق الله فلا تغضب، فإنه يقول: ﴿وَإِذَا قَيْلُ لَهُ اتَّقَ اللهُ أَخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم﴾

<sup>(</sup>١) القيح: الصَّديد (العَمَل).

يا بن مسعود: قصِّر أملك، فإذا أصبحت فقل: « إني لا أمسي» وإذا أمسيت فقل: « إني لا أصبح» واعزم على مفارقة الدنيا وأحب لقاء الله ولا تكره لقاءه فإن الله يحب لقاء من يحب لقاءه ويكره لقاء من يكره لقاءه.

يا بن مسعود: لا تغرس الأشجار ولا تُجر الأنهار ولا تـزخرف البنيان ولا تتخذ الحيطان والبستان، فإن الله تعالى يقول: ﴿ أَلَهَاكُمُ التَكَاثُر ﴾.

يا بن مسعود: والذي بعثني بالحق ليأتي على الناس زمان يستحلون الخمر ويسمونه النبيذ، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أنا منهم بريء وهم منى براءً.

يا بن مسعود: الزاني بأمه أهون عند الله ممن يدخل في ماله من الربا مثقال حبة من خردل، ومن شرب المسكر قليلًا كان أو كثيراً فهو أشد عند الله من آكل الربا، لأنه مفتاح كل شر.

يا بن مسعود: أولئك يظلمون الأبرار ويصدقون الفجار [ والفسقة] والحق عندهم باطل والباطل عندهم حق، هذا كله للدنيا وهم يعلمون أنهم على غير الحق ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون \* أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون \*.

يا بن مسعود: قال تعالى: ﴿ وَمِن يُعَشُّ عَن ذَكَر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين \* وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون \* حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ﴾.

يا بن مسعود: إنهم ليعيبون على من يقتدي (١) بسنتي وفرائض الله، قال الله تعالى: ﴿ فَاتَخَذْتُمُوهُم سَخْرِياً حَتَى أَنْسُوكُم ذَكْرِي، وكنتم منهم تضحكون \* إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ﴾.

يا بن مسعود: احذر سكر الخطيئة، فإن للخطيئة سكراً كسكر الشراب بل هي أشد سكراً منه يقول الله تعالى: ﴿صمبكم عمي فهم لا يرجعون﴾ ويقول:

<sup>(</sup>١) اقتدى به: سار على طريقه وفعل فعله.

﴿إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضَ زَيْنَةً لَهَا لَنْبِلُوهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا \* وإنا لَجَاعِلُونَ مَا عَلِيهَا صَعِيداً جُرُزاً ﴾ .

يا بن مسعود: الدنيا ملعونة، ملعون من فيها وملعون من طلبها وأحبها ونصب لها(١)، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ \* ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيءَ هَالِكَ إِلَّا وَجَهِهُ ﴾

يا بن مسعود: إذا عملت عملاً فاعمله خالصاً، لأنه لا يقبل من عباده الأعمال إلا ما كان له خالصاً، فإنه يقول: ﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى \* إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى \* ولسوف يرضى ﴾.

يا بن مسعود: دع نعيم الدنيا وأكلها وحلاوتها وحارّها وباردها ولينها وطيبها، وألزم نفسك الصبر عنها، فإنك مسؤول عن هذا كله، قال الله تعالى: ﴿ثُم لَتَسَأَلُنَ يُومَنُذُ عَنِ النَّعِيمِ ﴾.

يا بن مسعود: لا تلهينـك الدنيـا وشهـواتهـا، فـإن الله تعـالى يقـول: ﴿ أَفحسبتم أَنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ﴾.

يا بن مسعود: إذا عملت عملاً من البر<sup>(۱)</sup> وأنت تريد بذلك غير الله فلا ترج بذلك منه ثواباً فإنه يقول: ﴿فلا نقيم له يوم القيامة وزنا ﴾.

يا بن مسعود: إذا مدحك الناس فقالوا: إنك تصوم النهار وتقوم الليل وأنت على غير ذلك فلا تفرح بذلك، فإن الله تعالى يقول؟ ﴿ لا تحسَبَنُ الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ﴾

يا بن مسعود: أكثر من الصالحات والبر، فإن المحسن والمسيء يندمان، يقول المحسن: يا ليتني ازددت من الحسنات، ويقول المسيء: قصرت، وتصديق ذلك قوله تعالى: ﴿ ولا أقسم بالنفس اللوامة ﴾.

يا بن مسعود: لا تقـدم الذنب ولا تؤخـر التوبـة ولكن قدم التـوبـة وأخّـر

<sup>(</sup>١) ونصب لها: عمل لأجلها والحصول عليها.

<sup>(</sup>٢) البرّ: الخير والاحسان.

الذنب فإن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ﴾ .

يا بن مسعود: إياك أن تسنّ سنة بدعة، فإن العبد إذا سن سنة سيئة لحقه وزرها ووزر من عمل بها، قال الله تعالى: ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَمُوا وَآثَارُهُم ﴾ وقال سبحانه: ﴿ يُنَبُّ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ﴾.

يا بن مسعود: لا تركن (١) إلى الدنيا ولا تطمئن إليها فستفارقها عن قليل، فإن الله تعالى يقول: ﴿ فَأَخر جناهم من جنات وعيون \* وكنوزٍ ومقام كريم ﴾ .

يا بن مسعود: تذكّر القرون الماضية والملوك الجبابرة الذين مضوا ، فإن الله يقول: ﴿ وعاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً ﴾ .

يا بن مسعود: إياك والذنب سراً وعلانية، صغيراً وكبيراً، فإن الله تعالى حيثما كنت يراك و هو معكم أينما كنتم .

يا بن مسعود: اتّـقِ الله في السر والعلانية والبر والبحر والليل والنهار فإنه يقول: ﴿ مَا يَكُونَ مَن نَجُوى ثَلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر إلا هو معهم أين ما كانوا﴾.

يا بن مسعود: اتخذ الشيطان عدواً، فإن الله تعالى يقول: ﴿ إِن الشيطان لَكُم عدو فاتخذوه عدواً ﴾ ويقول عن إبليس: ﴿ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ﴾ ويقول: ﴿ فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومين تبعك منهم أجمعين ﴾ .

يا بن مسعود: لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام ولا تأخذ من الحرام ولا تعص الله، لأن الله تعالى يقول لإبليس: ﴿ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ﴾ وقال:: ﴿ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ﴾.

<sup>(</sup>١) ركن إليه: استَنَد واعتمَد.

يا بن مسعود: ولا تؤثرن الحياة الدنيا على الآخرة باللذات والشهوات، فإنه تعالى يقول في كتابه: ﴿ فَأَمَا مِنْ طَغَى \* وآثر الحياة الدنيا \* فَإِنْ الجحيم هي المأوى ﴾ يعني الدنيا الملعونة والملعون مافيها، إلا ما كان لله.

يا بن مسعود: لا تخونن أحداً في مال يضعه عندك أو أمانة اثتمنك عليها فإن الله تعالى يقول: ﴿ إِن الله يأمركم أَن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾.

يا بن مسعود: لا تتكلم بالعلم إلا بشيء سمعته ورأيته، فإن الله تعالى يقول: ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾ وقال: ﴿ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد \* ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ وقال: ﴿ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ .

يا بن مسعود: لا تهتم للرزق، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا مَنَ دَابِهُ فَيَ الْأَرْضُ إِلَّا عَلَى اللهُ رِزْقَهَا﴾، وقال: ﴿وَفِي السماء رزقكم وما توعدون﴾ وقال: ﴿وَإِنْ يَمْسَلُكُ اللهِ بَضْرَ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٍ﴾.
قديرٍ﴾.

يا بن مسعود: والذي بعثني بالحق [ نبياً] إن من يدع السفنها ويقبل على تجارة الآخرة، فإن الله تعالى: ﴿ رجال لا تجارة الآخرة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ﴾ فقال ابن مسعود: بأبي أنت وأمي يا رسول الله كيف لي بتجارة الآخرة ؟ فقال شَهَ الله الله والله أكبر الله، وذلك أن تقول: « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » فهذه التجارة المربحة ، وقال الله تعالى: ﴿ يرجون تجارة لن تبور \* ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ﴾ .

يا بن مسعود: كل ما أبصرته بعينك واستخلاه قلبك فاجعله لله فذلك تجارة الأخرة يرافن الله يقول: ﴿ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ﴾.

يا بن مسعود: إذا تكلمت بـ لا إله إلا الله ولم تعـرف حقهـ ا فـ إنـه مـردود

عليك. ولا يزال يقول: لا إله إلا الله إلا أن يرد غضب الله عن العباد، حتى إذا لم ينالوا ما ينقص من دينهم بعد إذ سلمت دنياهم، يقول الله تعالى ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾.

يا بن مسعود: أحب الصالحين، فإن المرء مع من أحب، فإن لم تقدر على أعمال البر فأحب العلماء، فإنه يقول: ﴿ وَمَنْ يَطْعُ اللهِ وَالْرُسُولُ فَأُولُئُكُ مِعَ اللَّذِينَ أَتْعُمِ اللَّهُ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ﴾.

يا بن مسعود: إياك أن تشرك بالله طرفة عين وإن نشرت بالمنشار أو قطعت أو صلبت أو أحرقت بالنار، يَقُولُ اللَّه تعالى: ﴿ والنّين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم ﴾.

يا بن مسعود: اصبر مع الذين يذكرون الله ويسبحونه ويهلّلونه ويحمدونه ويعملون بطاعته ويدعونه بكرة وعشياً، فإن الله تعالى يقول: ﴿ واحبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ﴾.

يا بن مسعود: لا تختر على ذكر الله شيئاً، فإن الله يقول: ﴿ ولذكر الله أكبر ﴾ ويقول: ﴿ ولذكر الله ويقول: ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ ويقول: ﴿ ادعوني أستجب لكم ﴾ .

يا بن مسعود: عليك بالسكينة والوقار وكن سهلاً ليناً عفيفاً مسلماً تقياً نقياً باراً طاهراً مطهراً صادقاً خالصاً سليماً صحيحاً لبيباً صالحاً صبوراً شكوراً مؤمناً ورعاً عابداً زاهداً رحيماً عالماً فقيهاً، يقول الله تعالى: ﴿إِن إِبراهيم لحليم أوّاه منيب﴾ ﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً \* والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ﴾ ﴿وقولوا للناس حسناً ﴾ ﴿وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً ﴾ [والذين إذا ذكّروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً] والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا

للمتقين إماماً \* أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقّون فيها تحية وسلاماً \* خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً ﴾.

وقال الله تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون \* الذين هم في صلاتهم خاشعون \* واللذين هم عن اللغو معرضون \* واللذين هم للزكاة فاعلون \* واللذين هم لفروجهم حافظون \* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين \* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون \* واللذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون \* والذين هم على صلواتهم يحافظون \* أولئك هم الوارثون \* الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون > وقال الله تعالى: ﴿أولئك في جناب مكرمون > وقال: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم > إلى قوله: ﴿أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم > .

يا بن مسعود: لا تحملنك الشفقة على أهلك وولدك على الدخول في المعاصي والحرام، فإن الله تعالى يقول: ﴿يوم لا ينفع مال ولا بنون \* إلامن أتى الله بقلب سليم ﴾ وعليك بذكر الله والعمل الصالح، فإن الله تعالى يقول: ﴿والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً ﴾.

يا بن مسعود: لا تكونن ممن يهدي الناس إلى الخير ويأمرهم بالخير وهـو غافل عنه، يقول الله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُ وَنَ النَّاسُ بِالْبِرُ وَتُنْسُونُ أَنْفُسُكُم ﴾.

يا بن مسعود: عليك بحفظ لسانك، فإن الله تعالى يقول: ﴿ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون﴾.

يا بن مسعود: عليك بإصلاح السريرة، فإن الله تعالى يقول: ﴿ يوم تبلى السرائر \* فما له من قوة ولا ناصر ﴾.

يا بن مسعود: احذر يوماً تنشر فيه الصحائف وتظهر فيه الفضائح، فإنه تعالى يقول: ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ﴾.

يا بن مسعود: اخش الله بالغيب كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يسراك

ويقول الله تعالى: ﴿من خشي السرحمن بالغيب وجماء بقلب منيب \* ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود﴾.

یا بن مسعود: أنصف الناس من نفسك وانصح الأمة وارحمهم، فإذا كنت كذلك وغضب الله على أهل بلدة أنت فيها وأراد أن ينزل عليهم العذاب نظر إليك فرحمهم بك، يقول الله تعالى: ﴿ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون﴾

يا بن مسعود: إياك أن تظهر من نفسك الخشوع والتواضع للآدميين وأنت فيما بينك وبين ربك مصرّ على المعاصي والذنوب، يقول الله تعالى: ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور﴾

يا بن مسعود: لا تكن ممن يشدد على الناس ويخفف عن نفسه، يقول الله تعالى: ﴿لم تقولون ما لا تفعلون﴾.

يا بن مسعود: إذا عملت عملًا فاعمل بعلم وعقل، وإياك وأن تعمل عملًا بغير تدبر وعلم، فإنه جل جلاله يقول: ﴿ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ﴾.

يا بن مسعود عليك بالصدق ولا تخرجن من فيك كذبة أبداً وأنصف الناس من نفسك وأحسن، وادع الناس إلى الإحسان وصل رحمك، ولا تمكر بالناس وأوف الناس بما عاهدتهم، فإن الله تعالى يقول: ﴿ إِن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكّرون ﴾.

# الفصل الخامس \_\_\_\_\_ في وصية رسول الله صلى الله على الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه

يقول مولاي أبي طوّل الله عمره الفضل بن الحسن: هذه الأوراق من وصيـة رسـول الله ﷺ لأبي ذر الغفـاري ـ رضي الله عنـه ـ التي أخبـرني بهـا الشيخ المفيد أبو الوفاء عبد الجبار بن عبد الله المقرىء الرازي والشيخ الأجل الحسن بن الحسين بن الحسن أبي جعفر محمد بن بابويه - رضى الله عنهما -إجازةً قالا: أملى علينا الشيخ الأجل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي -قدس سره \_ وأخبرني بذلك الشيخ العالم الحسين بن الفتح الواعظ الجرجاني في مشهد الرضا علامتهد قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو على الحسن بن محمد الطوسي قال: حدثني أبي الشيخ أبو جعفر \_ قدس سره \_ قـال: أخبرنـا جماعـة عن أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني قال: حدثنا أبو الحسين رجاء بن يحيى العبرتائي الكاتب سنة أربع عشرة وثلاثمائة وفيها مات، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن ميمون، قال بحدثني عبد الله بن عبد الرَّحمن الأصم عن الفضيل بن يسار عن وهب بن عبد الله الهناء، قال: حدثني أبو حرب بن أبي الأسود الدؤلي، عن أبي الأسود قال: قدمت الربذة فدخلت على أبي ذر جندب ابن جنادة \_ رضي الله عنه فحدثني أبو ذر قال: دخلت ذات يـوم في صـدر نهاره على رسول الله بين في مسجده فلم أر في المسجد أحداً من الناس إلا رسول الله ﷺ وعلى عليتهم إلى جانبه جالس، فاغتنمت خلوة المسجد فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، أوصني بوصية ينفعني الله بها؟ فقال: نعم وأكرم بك يا أبا ذر إنك منا أهل البيت وإني موصيك بوصية فاحفظها، فإنها جامعة لطرق الخير وسبله، فإنك إن حفظتها كان لك بها كفلان.

يا أبا ذر: اعبد الله كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك، واعلم أن أول عبادة الله المعرفة به فهو الأول قبل كل شيء فلا شيء قبله، والفرد فلا ثاني له، والباقي لا إلى غاية، فاطر السموات والأرض وما فيهما وما بينهما من شيء وهو الله اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير، ثم الإيمان بي والإقرار بأن الله تعالى أرسلني إلى كافة الناس بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، ثم حب أهل بيتي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

واعلم يا أبا ذر: إن الله عز وجل جعل أهل بيتي في أمتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن رغب عنها غرق، ومثل باب حطة في بني إسرائيل من دخلها كان آمناً.

يا أبا ذر: احفظ ما أوصيك به تكن سعيداً في الدنيا والآخرة.

يا أبا ذر: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ.

يا أبا ذر: اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يا أبا ذر: إياك والتسويف بعملك فإنك بيومك ولست بما بعده، فإن يكن غد لك فكن في الغد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن غد لم تندم على ما فرطت في اليوم.

يا أبا ذر: كم من مستقبل يوماً لا يستكمله، ومنتظر غداً لا يبلغه.

يا أبا ذر: لو نظرت إلى الأجل ومسيره لأبغضت الأمل وغروره.

يا أبا ذر: كن كأنك في الدنيا غريب أو كعابـر سبيل، وعـد نفسـك من أصحاب القبور.

يا أبا ذر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري ما اسمك غداً.

يا أبا ذر: إياك أن تدركك الصرعة عند العثرة، فلا تقال العثرة، ولا تمكن

من الرجعة، ولا يحمدك من خلفت بما تركت، ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتغلت به.

يا أبا ذر: كن على عمرك أشح (١) منك على درهمك ودينارك.

يا أبا ذر: هل ينتظر أحدكم إلا غنى مطغياً أو فقراً منسياً أو مرضاً مفسداً أو هرماً مقعداً أو موتاً مجهزاً، أو السجال، فإنه شر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عالم لا ينتفع معلمه، ومن طلب علماً ليصرف به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة.

يا أبا ذر: من ابتغى العلم ليخدع به الناس لم يجد ريح الجنة.

يا أبا ذر: إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل: لا أعلمه، تنج من تبعته، ولا تُفْت بما لا علم لك به، تنج من عذاب الله يوم القيامة.

يا أبا ذر: يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة بتأديبكم وتعليمكم؟ فيقولون: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله.

يا أبا ذر: إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد. وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أمسوا وأصبحوا تائبين.

يا أبا ذر: إنك في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة والمحوت يأتي بغتة، ومن يزرع خيراً يوشك أن يحصد خيراً. ومن يزرع شراً يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء لحظة ولا يدرك حريص ما لم يقدرله، ومن أعطي خيراً فالله أعطاه ومن وقي شراً فالله وقاه.

یا آبا ذر: المتقون سادة، والفقهاء قادة ومجالستهم الزیادة، إن المؤمن لیری ذنبه كأنه صخرة یخاف أن تقع علیه، وإن الكافر یری ذنبه كأنه ذباب مر علی أنفه.

 [ممثلة والإثم عليه ثقيلًا وبيلًا] وإذا أراد بعبد شراً أنساه ذنوبه.

يا أبا ذر: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيته.

يا أبا ذر: إن المؤمن أشد ارتكاضاً في الخطيئة من العصفور حين يقذف به في شركه.

يا أبا ذر: من وافق قوله فعله فـذاك الذي أصـابه حـظه، ومن خالف قـوله فعله فإنما يوبق(١) نفسه.

يا أبا ذر: إن الرجل ليحرم رزقه بالذنب يصيبه.

يا أبا ذر: دع ما لست منه في شيء فلا تنطق بما لا يعنيك واخزن لسانـك كما تخزن ورقك.

يا أبا ذر: إن الله جل ثناؤه ليدخل قوماً الجنة فيعطيهم حتى يملوا وفوقهم قوم في الدرجات العلى، فإذا نظروا إليهم عرفوهم فيقولون: ربنا إخواننا، كنا معهم في الدنيا فيم فضلتهم علينا؟ فيقال: هيهات هيهات، إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون ويظمأون حين تروون ويقومون حين ثنامون ويشخصون حين نخفضون.

يا أبا ذر: جعل الله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة وحبب إلى الصلاة كما حبب إلى الطعام، وإلى الطمآن الماء، وإن الجائع إذا أكل شبع وإن الظمآن إذا شرب روي، وأنا لا أشبع من الصلاة.

يا أبا ذر: أيما رجل تطوع في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة سـوى المكتوبـة كان له حقاً واجباً بيت في الجنة.

يا أبا ذر: إنك ما دمت في الصلاة فإنك تقرع باب الملك الجبار، ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له.

يا أبا ذر: ما من مؤمن يقوم مصلياً إلا تناثر عليه البر ما بينه وبين العرش

<sup>(</sup>١) وبقَ: هلك.

ووكــل به ملك ينــادي: يا بن آدم لــو تعلم مــا لــك في الصـــلاة ومن تنــاجي مــا انفتلت.

يا أبا ذر: طوبى لأصحاب الألوية يـوم القيامـة يحملونها فيسبقـون الناس إلى الجنة ألا هم: السابقون إلى المساجد بالأسحار وغير الأسحار.

يا أبا ذر: الصلاة عماد الدين واللسان أكبر، والصدقة تمحو الخطيئة واللسان أكبر، والصوم جِنَّة من النار واللسان أكبر، والجهاد نباهة واللسان أكبر.

يا أبا ذر: الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض، وإن العبد ليرفع بصره فيلمع له نور يكاد يخطف بصره فيفزع لذلك فيقول: ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخبك، فيقول: أخي فلان كنا نعمل جميعاً في الدنيا وقد فضل علي هكذا: فيقال له: إنه كان أفضل منك عملاً، ثم يجعل في قلبه الرضاحتى يرضى.

يا أبا ذر: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وما أصبح فيها مؤمن إلا حزيناً فكيف لا يحزن المؤمن وقد اوعده الله جل ثناؤه أنه وارد جهنم ولم يعده أنه صادر عنها، وليلقين أمراضاً ومصيبات وأموراً تغيظه وليظلمن فلا ينتصر، يبتغي ثواباً من الله تعالى يفلا يزال حزيناً حتى يُفَارقُها، فإذا فارقها أفضى إلى الراحة والكرامة.

يا أبا ذر: ما عبد الله عز وجل على مثل طول الحزن.

يا أبا ذر: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لحقيق أن يكون قد أوتي علماً لا ينفعه، إن الله نعت العلماء فقال عز وجل: ﴿إِنَّ الذَّينَ أُوتُوا العلم من قبله إذا يتلى طيهم يخرون للأَدْقان سجداً \* ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً \* ويخرون للأَدْقان يبكون ويزيدهم خشوعاً ﴾.

يا أبا ذر: من استطاع أن يبكي فليبك، ومن لم يستظع فليشعر قلبه الحزن وليتباك، إن القلب القاسي بعيد من الله تعالى ولكن لا يشعرون.

يا أبا ذر: يقول الله تعالى: لا أجمع على عبد خوفين ولا أجمع لــه أمنين،

فإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا آمنته يوم القيامة .

يا أبا ذر: لو أن رجلًا كان له كعمل سبعين نبياً لاحتقره وخشي أن لا ينجو من شريوم القيامة.

يا أبا ذر: إن العبد ليعرض عليه ذنوبه يوم القيامة فيمن أذنب ذنوبه فيقـول: أما إني كنت خائفاً مشفقاً فيغفر له.

يا أبا ذر: إن الرجل ليعمل الحسنة فيتكل عليها ويعمل المحقرات حتى يأتي الله وهو عليه غضبان: وإن الرجل ليعمل السيئة فيفرق منها يأتي آمناً يـوم القيامة.

يا أبا ذر: إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة، فقلت: وكيف ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: يكون ذلك الـذنب نصب عينيه تـائباً منـه فاراً إلى الله عز وجل حتى يدخل الجنة.

يا أبا ذر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله عز وجل الأماني.

يا أبا ذر: إن أول شيء يرفع من هذه الأمة: الأمانة والخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعاً.

يا أبا ذر: والذي نفس محمد بيده لو أن الدنيا كانت تعدل عند الله جناح بعوضة أو ذباب ما سقى الكافر منها شربة من ماء.

يا أبا ذر: إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله، وما من شيء أبغض إلى الله تعالى من الدنيا المخلقها ثم عرضها فلم ينظر إليها ولا ينظر إليها حتى تقوم الساعة، وما من شيء أحب إلى الله من الإيمان به وترك ما أمر بتركه.

يا أبا ذر: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى أخي عيسى عليه : يا عيسى : لا تحب الدنيا فإنى لست أحبها وأحب الآخرة، فإنما هي دار المعاد.

يا أبا ذر: إن جبرئيل المعتلات أتاني بخزائن الدنيا على بغلة شهباء (١) فقال لي: يا محمد: هذه خزائن الدنيا ولا تنقصك من حظك (٢) عند ربك، فقلت: حبيبي جبرئيل لا حاجة لي بها، إذا شبعت شكرت ربي وإذا جعت سألته.

يا أبا ذر: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيراً فقهه في الدين وزهـده في الدنيـا وبصره بعيوب نفسه.

يا أبا ذر: ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصّره بعيوب الدنيا ودائها ودوائها وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام.

يا أبا ذر: إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع منه فإنه يلقن الحكمة فقلت: يا رسول الله: من أزهد الناس؟ فقال: من لم ينس المقابر والبلى وترك فضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى، ولم يعدّ غداً من أيامه وعدَّ نفسه في الموتى.

يا أبا ذر: إن الله تبارك وتعالى لم يوح إلي أن أجمع المال [إلى المال] ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

يا أبا ذر: إني ألبس الغليظ وأجلس على الأرض وألعق اصابعي وأركب الحمار بغير سرج وأردف خلفي، فمن رغب عن سنتى فليس منى.

يا أبا ذر: حب المال والشرف أذهب لدين الرجل من ذئبين ضاريين في زرب الغنم فأغارا فيها حتى أصبحا فماذا أبقيا منها؟ قال: قلت يا رسول الله الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاكرون الله كثيراً أهم يسبقون الناس إلى الجنة؟ فقال: لا، ولكن فقراء المسلمين فإنهم يأتون يتخطون رقاب الناس، فيقول لهم خزنة الجنة كما أنتم حتى تحاسبوا، فيقولون: بم نحاسب؟ فوالله ما ملكنا فنجور ونعدل ولا أفيض علينا فنقبض ونبسط ولكن عبدنا ربنا حتى دعانا.

<sup>(</sup>١) لعلُّه حمل كنوزاً من الدرر النادرة والذهب وغيره والمعنى مؤوِّل على كل حال فتدبر .

<sup>(</sup>٢) الحظ هنا: النصيب والمكافأة.

يا أبا ذر: إن الدنيا مشغلة للقلوب والأبدان وإن الله تبارك وتعالى سائلنا عما نعمنا في حلاله فكيف بما أنعمنا في حرامه؟

يا أبا ذر: إني قد دعوت الله جل ثناؤه أن يجعل رزق من يحبني كفاف وأن يعطي من يبغضني كثرة المال والولد.

يا أبا ذر: طوبي للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة الـذين اتخذوا أرض الله بساطاً وترابها فراشاً وماءها طيباً واتخذوا كتاب الله شعاراً ودعـاءه دثاراً، يقرضون الدنيا قرضاً.

يا أبا ذر: حرث الآخرة العمل الصالح، وحرث الدنيا المال والبنون.

يا أبا ذر: إن ربي أخبرني فقال: وعزتي وجلالي ما أدرك العابدون درك البكاء وإني لأبني لهم في الرفيق الأعلى قصراً لا يشركهم فيه أحد، قال: قلت: يا رسول الله: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم له استعداداً.

يا أبا ذر: إذا دخل النور القلب انفسح القلب واتَّسَعَ، قلْتُ: فما علامة ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال بَهُمَ الله الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله.

يا أبا ذر: اتق الله ولا تُرِ الناس إنك تخشى الله فيكرموك وقلبك فاجر.

يا أبا ذر: ليكن لك في كل شيء نية صالحة حتى في النوم والأكل.

يا أبا ذر: لتعظم جلال الله في صدرك فلا تذكره كما يذكره الجاهل عند الكلب: « اللهم أخزه» وعند الخنزير: « اللهم أخزه».

يا أبا ذر: إن للَّه ملائكة قياماً من خيفة الله ما رفعوا رؤوسهم حتى ينفخ في الصور النفخة الآخرة فيقولون جميعاً: سبحانك [ ربنا] وبحمدك ما عبدناك كما ينبغي لك أن تُعبد.

يا أبا ذر: لو كان لرجل عمل سبعين نبياً لاستقبل عمله من شدة ما يرى يومئذ، ولو أن دلواً من غسلين صب في مطلع الشمس لغلت منه جماجم من في مغربها، ولو زفرت جهنم زفرة لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر جاثياً على ركبتيه يقول: رب [ ارحم] نفسي حتى ينسى إبراهيم إسحق ويقول. يا ربّ أنا خليلك إبراهيم فلا تنسني.

يا أبا ذر: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت من سماء الدنيا في ليلة ظلماء لأضاءت الأرض أفضل مما يضيئها القمر ليلة البدر، ولوجد ريح نشرها جميع أهل الأرض، ولو أن ثوباً من ثياب أهل الجنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته ابصارهم.

يا أباذر: اخفض صوتك عند الجنائز وعند القتال وعند القرآن.

يا أبا ذر: إذا تبعت جنازة فليكن عقلك فيها مشغولًا بالتفكر والخشوع واعلم أنك لاحق به.

يا أبا ذر: اعلم أن كل شيء إذا فسد فالملح دواؤه فإذا فسد الملح فليس له دواء، واعلم أن فيكم خلقين: الضحك من غير عجب، والكسل من غير سهو.

يا أبا ذر: ركعتان مقتصدتان في التفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه.

يا أبا ذر: الحق ثقيل مر والباطل خفيف حلو، ورب شهوة ساعة توجب حزناً طويلًا.

يا أبا ذر: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها.

يا أبا ذر: لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقى في دينهم وعقلاء في دنياهم.

يا أبا ذر: حاسِب نفسك قبل أن تحاسَب فهـ و أهون لحسـابك غـداً، وزن

نفسك قبل أن توزن وتجهز للعرض الأكبر يـوم تعرض لا تخفى منـك على الله خافية.

يا أبا ذر: استح من الله، فإني والـذي نفسي بعده لا أزال حين أذهب إلى الغائط مقنعاً بثوبي استحي من الملكين اللذّين معي.

يا أبا ذر: أتحب أن تدخل الجنة؟ قلت نعم، فداك أبي قال كين الله فاقصر من الأمل، واجعل الموت نصب عينيك، واستح من الله حق الخياء قال: قلت: يا رسول الله، كلنا نستحي من الله، قال: ليس ذلك الحياء ولكن الحياء من الله أن لا تنسى المقابر والبلى، وتحفظ الجوف وما وعى، والرأس وما حوى، ومن أراد كرامة الآخرة فليدع زينة الدنيا، فإذا كنت كذلك أصبت ولاية الله.

يا أبا ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح.

يا أبا ذر: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر.

يا أبا ذر: إن الله يصلح بصلاح العبد ولده وَوَلَدَ ولـده ويحفظه في دويـرته والدور حوله ما دام فيهم.

يا أبا ذر: إن ربك عز وجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل في أرض قفر فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي، فيقول: ربك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري، فينزل سبعون ألف ملك يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم، ورجل قام من الليل فصلى وحده فسجد ونام وهو ساجد، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده ساجد. ورجل في زحف فر أصحابه وثبت هو يقاتل حتى يقتل.

يا أبا ذر: ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة، وما من منزل ينزله قوم إلا واصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم.

يا أبا ذر: ما من صباح ولا رواح إلا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضاً يا

جارة هل مر بك من ذكر الله تعالى أو عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله؟ فمن قائلة: لا ومن قائلة نعم، فإذا قالت: نعم اهتزت وانشرحت وترى أن لها الفضل على جارتها.

يا أبا ذر: إن الله جل ثناؤه لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة، فلم تزل الأرض والشجر كذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بالكلمة العظيمة، قولهم: ﴿اتّخذ الله ولداً فلما قالوها اقشعرت الأرض وذهبت منفعة الأشجار.

يا أبا ذر: إن الأرض لتبكي على المؤمن إذا مات أربعين صباحاً.

يا أبا ذر: إذا كان العبد في أرض قفر فتوضأ أو تيمم ثم أذن وأقام وصلى أمر الله عز وجل الملائكة فصفوا خلفه صفاً لا يرى طرفاه، يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه.

يا أبا ذر: من أقام ولم يؤذن لم يصل معه إلا ملكاه اللذان معه.

ياً أبا ذر: ما من شاب ترك الدنيا وأفنى شبابه في طاعة الله إلا أعطاه الله أَجر اثنين وسبعين صدِّيقاً.

يا أبا ذر: الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين.

يا أبا ذر: الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر.

يا أبا ذر: لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تأكل طعام الفاسقين.

يا أبا ذر: أطعم طعامك من تحبه في الله، وكُلْ طعام من يحبك في الله عز وجل.

يا أبا ذر: إن الله عـز وجل عنـد لسان كـل قائل، فليتق الله امرؤ وليعلم مـا يقول. يا أبا ذر: اترك فضول الكلام وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك.

يا أبا ذر: كفي بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما يسمع.

يا أبا ذر: ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان.

يا أبا ذر: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام حملة القرآن العاملين، وإكرام السلطان المقسط (١).

يا أبا ذر: ما عمل من لم يحفظ لسانه.

يا أبا ذر: لا تكن عياباً ولا مداحاً ولا طعاناً ولا ممارياً.

يا أبا ذر: لا يزال العبد يزداد من الله بعداً ما ساء خلقه.

يا أبا ذر: الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدّقة.

يا أبا ذر: من أجاب داعي الله وأحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجنة. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله كيف يعمر مساجد الله؟ قال: لا يرفع فيها الأصوات ولا يخاض فيها بالباطل ولا يُشْتَرى فيها ولا يباع، فاترك اللغو ما دمت فيها فإن لم تفعل فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك.

يا أبا ذر: إن الله تعالى يعطيك ما دمت جالساً في المسجد بكل نفس تنفست فيه درجة في الجنة، وتصلي عليك الملائكة، ويكتب لك بكل نفس تنفست فيه عشر حسنات ويمحى عنك عشر سيئات.

يا أبا ذر: أتعلم في أي شيء أنزلت هذه الآية ﴿ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ ؟ قلت: لا أدري فداك أبي وأمي، قال: في انتظار الصلاة خلف الصلاة.

يا أبا ذر: إسباغ الوضوء في المكاره من الكفارات، وكثرة الاختلاف إلى المساجد فذلكم الرباط.

<sup>(</sup>١) المقسط: العادل.

يا أبا ذر: يقول الله تبارك وتعالى: إن أحب العباد إلى المتحابون من أجلى المتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحار، أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم.

يا أبا ذر: كل جلوس في المسجد لغو إلا ثلاث: قراءة مصل أو ذكر الله، أو سائل عن علم.

يا أبا ذر: كن بالعمل بالتقوى أشد اهتماماً منك بالعمل، فإنه لا يقل عمل بالتقوى وكيف يقل عمل يُتَقبَل ، يقول الله عز وجل: ﴿ إنما يتقبل الله من المتقين﴾

يا أبا ذر: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه، فيعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه، أمِنْ حلّ أم من حرام.

يا أبا ذر: من لم يبال من أين يكتسب المال لم يبال الله عز وجل من أين أدخله النار.

يا أبا ذر: من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل.

يا أبا ذر: إنَّ أُحَبَّكم إلى اللَّه جلَّ ثناؤه أكثركم ذكراً له وأكرمكم عند اللَّه عز وجل أتقاكم له. وأنجاكم من عذاب اللَّه أشدكم له خوفاً.

يا أبا ذر: إن المتقين الذين يتقون من الشيء الذي لا يتقى منه، خوفاً من الدخول في الشبهة.

يا أبا ذر: من أطاع الله عز وجل فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن.

يا أبا ذر: ملاك الدين الورع ورأسه الطاعة.

يا أبا ذر: كن ورعاً تكن أعبد الناس، وخير دينكم الورع.

يا أبا ذر: فضل العلم خير من فضل العبادة، واعلم أنكم لـو صليتم حتى

نكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار ما ينفعكم ذلك إلا بورع:

يا أبا ذر: إن أهل الورع والزهد في الدنيا هم أولياء الله تعالى حقاً.

يا أبا ذر: من لم يأت يوم القيامة بثلاث فقد خسر. قلت: وما الثلاث، فداك أبي وأمي؟ قال: ورع يحجزه (٢) عما حرّم الله عز وجل عليه وحلم يرد به جهل السفهاء وخلق يداري به الناس.

يا أبا ذر: إن سرك أن تكون أقـوى الناس فتـوكل على الله عـزوجل، وإن سرك أن تكون أكرم الناس فـاتق الله، وإن سرك أن تكـون أغنى الناس فكن بمـا في يد الله عز وجل أوثق منك بما في يدك.

يا أبا ذر: لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم: ﴿ وَمَن يَتَى اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرِجاً \* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ﴾ . .

يا أبا ذر: يقول الله جل ثناؤه: وعزتي وجلالي لا يؤثر عبدي هواي على هـواه إلا جعلت غناه في نفسـه وهمومـه في آخرتـه، وضمنت السموات والأرض رزقه، وكففت عنه ضيفه، وكنت له من وراء تنجارة كل تاجر.

يا أبا ذر: لو أن ابن آدم فرّ من رزقه كما يفر من الموت لأدرك ه كما يُدركهُ الموت.

يا أبا ذر: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله عز وجل بهن؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله عز وجل. وإذا استعنت فاستعن بالله فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فلو أن الخلق كلهم جهدوا أن ينفعوك بشيء لم يكتب لك ما قدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما قدروا عليه. فإن استطعت أن تعمل لله عز وجل بالرضا في اليقين

<sup>(</sup>١) الحنايا: مفرد الحنيّة: القوس.

<sup>(</sup>٢) يحجز: يمنع ويفصل ويردّ.

ف افعل وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً بوإن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب. وإن مع العسر يسراً.

يا أبا ذر: استغن بغنى الله يغنىك الله، فقلت: وما هـويـا رســول الله؟ قال ﷺ: غداء يوم وعشاء ليلة، فمن قنع بما رزقه الله فهو أغنى الناس.

يا أبا ذر: إن الله عز وجل يقول: إني لست كلام الحكيم أتقبل ولكن همه وهواه، فإن كان همه وهواه فيما أحب وأرضى جعلت صمته حمداً لي وذكراً [ووقاراً] وإن لم يتكلم.

يا أبا ذر: إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وأقوالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.

يا أبا ذر: التقوى ههنا التقوى ههنا، وأشار إلى صدره.

يا أبا ذر: أربع لا يصيبهن إلا مؤمن : الصمت وهو أول العبلدة، والتواضع لله سبحانه، وذكر الله تعالى في كلحال، وقلة الشيء يعنى قلة المال.

يا أبا ذر: هُمَّ بالحسنة وإن لم تعملها لكيلا تكتب من الغافلين.

يا أبا ذر: من ملك ما بين فخذيه وبين لحييه (١) دخل الجنة، قلت: يا رسول الله وإنا لنؤاخذ بما تنطق به السنتنا؟ قال: يا أبا ذر وهل يُكَبُّ الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد السنتهم، إنك لا تَزَالُ سالماً ما سكتُ فإذا تكلمت كتب الله لك أو عليك.

يا أبا ذر: إن الرجل يتكلم بالكلمة في المجلس لينصحكم بها فهوى في جهنم ما بين السماء والأرض.

يا أبا ذر: ويل للذي يحدث ويكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له ويـل له

يا أبا ذر: من صمت نجا، فعليك بالصدق ولا تخرجن من فيك كذباً أبداً.

<sup>(</sup>١) اللحي: جـ أَلَحْ ولُحِيّ: عظم الحنك الذي عليه الأسنان وفي النص: هما جانبا الفم. ولعـل القصد من القول تدبير الفم واللسان في الصلاح طعاماً وكلاماً.

قلت: يا رسول الله فما توبة الرجل الذي كذب متعمداً؟ قال: الاستغفار والصلوات الخمس تغسل ذلك.

يا أبا ذر: إياك والغِيبة، فإن الغِيبة أشد من الزنى، قلت: يا رسول الله ولم ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: لأن الرجل يزني ويتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها.

يا أبا ذر: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معاصي الله وحرمة ماله كحرمة دمه، قلت: يا رسول الله وما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، قلت: يا رسول الله فإن كان فيه ذاك الذي يذكر به؟ قال: اعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بَهَّتُهُ(١).

يا أبا ذر:من ذَبُّ<sup>(٢)</sup>عن أخيه المسلم الغيبة كان حقاً على الله أن يعتقه من النار.

يا أبا ذر: من اغتيب عنده أخوه المسلم وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والأخرة.

يا أبا ذر: لا يدخل الجنة قتات، قلت: وما القتات؟ قال: النمام.

يا أبا ذر: صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله عز وجل في الأخرة.

يا أبا ذر: من كان ذا وجهين ولسانين في الدنيا فهو ذو لسانين في النار.

يا أبا ذر: المجالس بالأمانة وإفشاء سر أخيك خيانة فاجتنب ذلك واجتنب مجلس العشيرة.

يا أبا ذر: تعرض أعمال أهل الدنيا على الله من الجمعة إلى الجمعة في يوم الإثنين والخميس فَيَسْتَغْفِر لكل عبد مؤمن إلا عبداً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا عمل هذين حتى يصطلحا.

يا أبا ذر: إياك وهجران أخيك، فإن العمل لا يتقبل مع الهجران.

<sup>(</sup>١) بَهَت كَسَكَت: أخذه بغتة وبهَّتَ وباهت: حيَّره وأدهشه بما يفتري عليه من الكذب.

<sup>(</sup>٢) ذُبِّ: دفع عنه ومنع وحامي.

يا أبا ذر: أنهاك عن الهجران، وإن كنت لا بد فاعلاً تهجره فوق ثلاثة أيام [كملاً]، فمن مات فيها مهاجراً لأخيه كانت النار أولى به.

يا أبا ذر: من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار.

يا أبا ذر: من مات وفي قلبه مثقال ذرة من كبر لم يجد رائحة الجنة إلا أن يتوب قبل ذلك، فقال رجل: يا رسول الله إني ليعجبني الجمال حتى وددت أن علاقة سوطي وقبال نعلي حسن فهل يرهب على ذلك؟ قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده عارفاً للحق مطمئناً إليه. قال: ليس ذلك بالكبر ولكن الكبر أن تترك الحق وتتجاوزه إلى غَيْرِهِ وتنظر إلى الناس ولا ترى أن أحداً عرضه كعرضك ولا دمه كدمك.

يا أبا ذر: أكثر من يدخل النار المستكبرون، فقال رجل: وهل ينجو من الكبر أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، من لبس الصوف وركب الحمار وحلب الشاة وجالس المساكين.

يا أبا ذر: من حمل بضاعته فقد برىء من الكبر يعني ما يشتري من السوق.

يا أبا ذر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة.

يا أبا ذر: أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بينه وبين كعمه.

يا أبا ذر: من رفع ذيله وخصف نعله وعفر وجهه فقد برىء من الكبر.

يا أبا ذر: من كان له قميصان فليلبس أحدهما وليُّلبس الآخر أخاه.

يا أبا ذر: سيكون ناس من أمتي يولدون في النعيم ويغذون به، همتهم ألوان الطعام والشراب ويمدحون بالقول أولئك شرار أمتى.

يا أبا ذر: من ترك لبس الجمال وهو يقدر عليه تواضعاً لله عز وجل في غير منقصة وأذل نفسه في غير مسكنة، وأنفق ما جمعه في غير معصية ورحم أهل

الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة، طوبي لمن صلحت سريرته وحسنت علانيته وعزل عن الناس شره، فطوبي لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله.

يا أبا ذر: يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم يرون أن لهم الفضل بذلك على غيرهم أولئك تلعنهم ملائكة السموات والأرض.

يا أبا ذر: ألا أخبرك بأهل الجنة؟ قلت: بلى يـا رسول الله، قــال ﷺ: كل أشعث أغبر ذي طمرين(١) لا يؤبه له إلو أقسم على اللَّه لأبرّه.

قال أبو ذر رضي اللَّه عنه: ودخلت يوماً على رسول اللَّه ﷺ وهو في المسجد جالس وحده فاغتنمت خلوته، فقال ﷺ: يا أبا ذر: إن للمسجد تحية، قلت: وما تحيته يا رسول الله؟ قال: ركعتان تركعهما.

ثم التفتّ إليه فقلت: يا رسول الله أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال مَنْ الصلاة خيره موضوع فمن شاء أقل ومن شاء أكثر.

قلت: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال سَيَّمَاتُكُ : الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيله.

قلت: يا رسول الله أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال عَلَيْ السَّمَ الله عَلَى السَّهُم خلقاً.

قلت: وأي المؤمنين أفضل؟ قال مَرْبُونِ : من سلم المسلمون من لسانه بده.

قلت: وأى الهجرة أفضل؟ قال عَلَيْكُمْ من هجر السوء.

قلت: وأي الليل أفضل؟ قال عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قلت: فأى الصلاة أفضل؟ قال عَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله القنوت.

قلت: فأي الصوم أفضل؟ قال ﷺ: فرض مجزىء وعند الله أضعاف ذلك.

<sup>(</sup>١) الطِّمْر: جـ أطمار، الثوب البالي.

قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال ﷺ: جهد من مقل إلى فقير في سر.

قلت: وأي الزكاة أفضل؟ قال كَتُعْرَيُّن أغلاها تمنأ وأنفسها عند أهلها.

قلت: وأي الجهاد أفضل؟ قال ﷺ: ما عقر فيه جواده وأهريق دمه.

قلت: وأي آية أنزلها الله عليك أعظم قال ﷺ: آية الكرسي.

قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم خصير ؟ قال: كانت أمثالاً كلها: «أيها الملك المسلط المبتلي إني لم أبعثك لتجتمع الدنيا بعضها على بعض ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها وإن كانت من كافر أو فاجر فجوره على نفسه». وكان فيها أمثال: « وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يفكر فيها في صنع الله تعالى، وساعة يحاسب فيها نفسه فيما قدم وأخر، وساعة يخلو فيها بحاجته من الحلال من المطعم والمشرب، وعلى العاقل أن يكون ظاعناً إلا فيها بحاجته من الحلال من المطعم والمشرب، وعلى العاقل أن يكون ظاعناً إلا فيها بصيراً بزمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه».

قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى تنافقتهذ ؟ قال تلافقهد : كانت عبراً كلها: «عجب لمن أيقن بالموت كيف عبراً كلها: «عجب لمن أبصر الدنيا وتقبلها بأهلها حالاً بعد حال ثم هو يطمئن إليها، عجب لمن أيقن بالحساب غداً ثم لم يعمل».

قلت: يا رسول الله فهل في الدنيا شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام مما أنزله الله عليك؟ قال ﷺ: اقرأ يا أبا ذر: ﴿قد أفلح من تَزَكَّى \* وذكر اسم ربه فصلى \* بل تؤثرون الحياة الدنيا \* والآخرة خير وأبقى \* إن هذا ـ يعني ذكر هذه الأربع الآيات ـ لفي الصحف الأولى \* صحف إبراهيم وموسى \*.

قلت: يـا رسول الله أوصني؟ قـال: أوصيك بتقـوى الله، فإنـه رأس أمـرك كله.

فقلت: يا رسول الله زدني؟ قال مَنْهُمُ الله على عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور في الأرض.

قلت: يا رسول الله زدني؟ قال ﷺ: عليك بالجهاد، فإنه رهبانية أمتي.

قلت: يا رسول الله زدني؟ قال ﷺ: عليك بالصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمور دينك.

قلت: يا رسول الله زدني؟ قال ﷺ: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه.

قلت يا رسول الله زدني؟ قال ﷺ: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر أن لا تَزْدَري(١) نعمة اللَّه عليك.

قلت: يا رسول الله زدني؟ قال ﷺ: صل قـرابتك وإن قـطعوك، وأحبُّ المساكين وأكثر مجالستهم.

قلت: يا رسول الله زدني؟ قال ﷺ: قل الحق وإن كان مرأ.

قلت: يا رسول الله زدني؟ قال ﷺ: لا تخف في الله لومة لائم.

قلت: يا رسول الله زدني؟ قال عَيْمَاتُونُ : يا أبا ذر: ليردك عن الناس ما تعرف من نفسك ولا تجر عليهم فيما تأتي، فكفى بالرجل عيباً أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه ويجور عليهم فيما يأتي، قال: ثم ضرب على صدري وقال: يا أبا ذر: لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف عن المحارم، ولا حسب كحسن الخلق.

<sup>(</sup>۱) ازدری: احتقر وسخر.

عن الصادق تنعيمه: أول يوم من الشهر سعد يصلح للقاء الأمراء وطلب الحوائج والشراء والبيع والزراعة والسفر. الثاني منه يصلح للسفر وطلب الحوائج، الثالث منه رديء لا يصلح لشيء جملة. الرابع منه صالح للتزويج ويكره السفر فيه. الخامس منه رديء نحس. . السادس منه مبارك يصلح للتزويج وطلب الحوائج. السابع منه مبارك مختار يصلح لكل ما يراد ويسعى فيه. الثامن منه يصلح لكل حاجة سوى السفر، فإنه يكره فيه. التاسع منه مبارك يصلح لكل ما يريده الإنسان، ومن سافر فيه رزق مالاً ويرى في سفره كل خير. العاشر صالح لكل حاجة سوى الدخول على السلطان. ومن فر فيه من السلطان أخذ. ومن ضلت له ضالة وجدها، وهو جيد للشراء والبيع، ومن مرض فيه برىء. الحادي عشر يصلح للشراء والبيع ولجميع الحوائج وللسفر ما خلا الدخول على السلطان. وإن التواري فيه يصلح. الثاني عشر يـوم صالح مبارك، فاطلبوا فيـه حوائجكم واسعوا لها، فإنها تقضى. الثالث عشر يوم نحس مستمر فاتقوا فيه جميع الأعمال، الرابع عشر جيد للحوائج ولكل عمل الخامس عشر صالح لكل حاجة تريدها، فاطلبوا فيه حوائجكم، فإنها تقضى. السادس عشر رديء مذموم لكل شيء، السابع عشر صالح مختار، فاطلبوا فيه ما شئتم، وتزوجوا وبيعوا واشتروا وازرعوا وابنو وادخلوا على السلطان في حوائجكم فإنها تقضى، الشامن عشر مختار صالح للسفر وطلب الحوائج ومن خاصم فيه عدوه خصمه وغلبه وظفر به بقدرة الله. التاسع عشر مختـار صالـح لكل عمـل، ومن ولد فيـه يكون مباركاً، العشرون جيد مختار للحوائج والسفر والبناء والغرس والعـرس والدخـول على السلطانَ يـوم مبارك بمشيئة الله، الحادي والعشـرون يـوم نحس مستمـر. الثاني والعشرون مختار صالح للشراء والبيع ولقاء السلطان والسفر والصدقة،

الثالث والعشرون مختار جيد خاصة للتزويج والتجارات كلها والدخول على السلطان. الرابع والعشرون يوم نحس مشؤوم،الخامس والعشرون رديء مذموم يحذر فيه من كل شيء. السادس والعشرون صالح لكل حاجة سوى التزويج والسفر. وعليكم بالصدقة فيه، فإنكم تنتفعون به السابع والعشرون جيد مختار للحوائج ولكل ما يراد ولقاء السلطان. الثامن والعشرون ممزوج. التاسع والعشرون مختار جيد لكل حاجة ما خلا الكاتب، فإنه يكره له ذلك، ولا أرى له أن يسعى في حاجة إن قدر على ذلك، ومن مرض فيه برىء سريعاً. ومن سافر فيه أصاب مالاً كثيراً. ومن أبق فيه رجع. الثلاثون مختار جيد لكل شيء ولكل حاجة من شراء وبيع وزرع وتزويج. ومن مرض فيه برىء سريعاً ومن ولد فيه يكون حليماً مباركاً ويرتفع أمره ويكون صادق اللسان صاحب وفاء.

## ﴿ ما يقال إذا اضطر الإنسان إلى التوجه في أحد الأيام ﴾

### ﴿ التي نهي عن السعي فيها في دبر كل فريضة وهو من أدعية الفرج﴾

« لا حول ولا قوة إلا بالله أفرّج بها كل كربة ، لا حول ولا قوة إلا بالله أحلّ بها كل عقدة ، لا حول ولا قوة إلا بالله أجلو بها كل ظلمة ، لا حول ولا قوة إلا بالله أفتح بها كل باب ، لا حول ولا قوة إلا بالله أستعين بها على كل شدة ومصيبة . لا حول ولا قوة إلا بالله أستعين بها على كل أمر ينزل بي . لا حول ولا قوة إلا بالله أستوجب قوة إلا بالله أعتصم بها من كل محذور أحاذره . لا حول ولا قوة إلا بالله أستوجب بها العفو والعافية والرضا من الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله تفرق أعداء الله وغلبت حجمة الله وبقي وجه الله . لا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم رب الأرواح الفانية ورب الأجساد البالية ورب الشعور المتمعطة (أورب الجلود الممزقة ورب العظام النخرة ورب الساعة القائمة أسألك يا رب أن تصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين وأفعل بي كذا بخفي لطفك يا ذا الجلال والإكرام آمين آمين يا رب العالمين .

<sup>(</sup>١) مَعَطَ الشيء: مدَّه ومَعَطَ الشُّعْرَ: سقط من داء يعرض له.

ولما افتتحت هذا الكتاب بخطبة أمير المؤمنين صلوات الله عليه تبركاً بها ولأنها حاوية لمجامع الآداب والأخلاق أردت أن أختتم بخطبته الموسومة بسمات المؤمنين المرموقة بصفات المتقين، إذ هو خير إمام للمؤتمين وأنجع موعظة للمتقين، فاختتمت بذلك الكتاب فصار ختامه مسكاً.

روي أن صاحباً لـه يقال لـه همام كـان رجلاً عـابداً، فقـال لـه: يـا أميـر المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم، فتثاقل علي عليه عن جبوابه ثم قال: يا همام اتق الله وأحسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين. هم محسنون، فلم يقنع همام بذلك القول حتى عزم عليه، قال: فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم قال: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنياً عن طاعتهم آمناً من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم، ووضعهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل. منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع. غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم وقصروا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نـزلت في الرخاء، لولا الأجل الـذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجســادهم شوقــاً إلى الشواب وخوفاً من العقاب، عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونـه في أعينهم، فهم والجنبة كمن قد رآها، فهم فيها متنعمون، وهم والنار كمن قلد رآها، فهم فيها معذبون. قلوبهم محزونة، وشرورهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة، قصيرة فَأَعْقَبَتْهُمْ راحة طويلة وتجارة مربحة يسرها لهم رب كريم، أرادتهم الـدنيا ولم يريدوها، وطلبتهم فأعجزوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها، أما الليل فصافون به أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلاً، يحزنون به أنفسهم ويستبشرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً وظنوا أنها نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم، يمجدون جباراً عظيماً، مُفْتَرشُون لجباههم وأكفهم وركبهم، وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله في فكاك رقابهم؛ وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون، إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم بنفسي مني. « اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب».

فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وحزماً في لين وإيماناً في يقين وحرصاً في علم وعلماً في حلم وقصداً في غنى وخشوعاً في عبادة وتجملاً في فاقة وصبراً في شدة وطلباً في حلال ونشاطاً في هدى وتحرجاً عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر يبيت حذراً ويصبح فرحاً، حذراً لما حذر من الغفلة، وفرحاً بما أصاب من الفضل والرحمة. وإن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب. قرة عينه فيما لا يزول. وزهادته فيما لا يبقى. يمزج الحلم بالعلم، والقول بالعمل. تراه قريباً أمله، قليلاً زلله. خاشعاً قلبه، قانعة نفسه منزوراً أكله، سهلاً أمره، حريزاً دينه مبتة شهوته، مكظوماً غيظه قليلاً شره كثيراً ذكره، صادقاً قوله. الخير منه مأمول، والشر منه مأمون، إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين، يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه بعيداً فحشه ليناً قوله. غائباً منكره حاضراً معروفه. مقبلاً خيره، مدبراً مشره. في الزلازل وقور. وفي المكاره صبور وفي الرخاء شكور. لا يحيف على شره. في الزلازل وقور. وفي المكاره صبور وفي الرخاء شكور. لا يحيف على

من يبغض، ولا يأثم فيمن يحب. ولا يدعي ما ليس له ولا يجحد حقاً هو عليه. يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه. ولا يشمت بالمصائب ولا ينسى ما ذكر، ولا يتنابز بالألقاب. ولا يضار بالجار، ولا يشمت بالمصائب سريعاً إلى الصلوات مؤدياً للأمانات، بطيئاً عن المنكرات، يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، لا يدخل في الباطل ولا يخرج من الحق، إن صمت لم يغمه صمته. وإن نطق لم يقل حظه، وإن ضحك لم يعل صوته قانع بالذي هو له. لا يجمع به الغيظ ولا يغلبه الهوى ولا يقهره الشع، يخالط الناس ليعلم ويصمت لعملم. ويسأل ليفهم. ويتجر ليغنم، ولا يعمل الخير ليفخر به. ولا يتكلم به لتتجبر به على من سواه. وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له. نفسه منه في عناء. والناس منه في راحة، أتعب نفسه لأخرته، وأراح الناس من نفسه. بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة، ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة. ليس تباعده تكبراً وعظمة، ولا دنوه لمكر ولا خديعة.

قال: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها، فقال أمير المؤمنين علائلة: أما والله لقد كنت أخافها عليه. ثم قال: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها، فقال له قائل: فما بالك أنت يا أمير المؤمنين؟ فقال عليتهذ : ويحك إن لكل أجل وقتاً لن يعدوه وسبباً لا يتجاوزه، فمهلاً، لا تعد لمثلها فإنما نفث الشيطان على لسانك.

هذا آخر ما أردنا أن نجمعه من السير النبوية والأداب المروية وقد وفينا بما شرطناه، نسأل الله أن يوفقنا للعمل بذلك خالصاً لوجهه وموجباً لـرضوانـه ومغفرتـه وموصلاً إلى جناته وكـرامته بمنـه وجوده، وما توفيقي إلا بـالله عليه تـوكلت وإليه أنيب.

### محتويات الكِتابِ

| ٥            |   |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |     |     |     |   |    |    |    |     |    |     |          |     |     |     |     |     |             |     |          |               |              |         |            |          |              |            |            |        |           |             | ۰          |              |          |            |      |
|--------------|---|---|-----|---|----|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|----|----|----|-----|----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|----------|---------------|--------------|---------|------------|----------|--------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------|
| 0            | • | • | •   | • | •  | • | • | •   | • | • | • | • | • | •   | •   | •   | • | •  | •  | •  | •   | •  | •   | •        |     |     | •   | •   | •   | •           | •   | •        | •             | •            | •       |            | •        | •            | •          |            | ٠      | •         | ناب         | ج          | واا          | _        | لف         | لمؤ  |
|              |   | • | •   | • | •  | • | • | •   | • | • | • | • | • | ٠   | •   | •   | ٠ | •  | •  | •  | •   | •  | •   |          |     | •   | •   | •   | •   |             | •   | •        |               |              |         |            |          |              |            |            |        |           | _           | لف         | المؤ         | ā        | زم         | ىقا  |
| ١٤           |   | • | •   | • | ٠  | • | • | •   |   |   |   | • | • |     |     | •   |   |    |    |    |     |    |     |          |     |     |     |     |     |             | 4   | i        | بص            | وأو          | , ر     | جر         | الن      | ر            | لاق        | خا         | ŧ,     | فی        | :           | ول         | ¥            | ١.       | ار         | البا |
| 17           |   | • |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |     |     |     |   |    | ئە | L  | ل   | ج  | . , | •        | 4   | رتا | ٠   | رس  | ,   | قه          | خلا | و-       | į             |              |         |            | Jį       |              | خل         | ٠,         | į      | : 4       | <b>ٔول</b>  | וע         | . 1          | ص        | لف         | 1    |
| 11           |   |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |     |     |     |   |    |    |    |     |    | . ` | <u> </u> |     |     |     |     | 4   | رة          | خاه | i.       |               | ر<br>ال      | ب<br>حد | .f         | •.       | •            | .i.        | •          | •      |           | ر۔<br>ناني  | •li        | Ü            | _        | ٠.         | í    |
| ٣٤           |   |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |     |     |     |   |    |    |    |     |    |     |          | Ī   |     | •   | _   |     | _1          |     | ٠        | :             |              | У<br>И. | ·f         | ن        |              | •          |            | و      | •         | اي<br>ئالىن | ات<br>داد  | <del>ل</del> | -42      | بعا        | ,    |
| 49           |   |   |     |   |    |   |   |     |   | • | Ī | ٠ | • | •   | •   | •   | • | •  | •  | •  | •   | •  | • • | • •      | •   | •   | •   | •   | •   | -           |     | ڔ        | <u>و</u><br>: | ٠.           | نار     | <b>-</b> 1 | •        |              | 0          | ي          |        | ت         | نالہ        | الة        | J            | <u>م</u> | لف         | !    |
| ٤١           |   | • | •   | • | •  | • | • | •   | • | • | • | • | • | •   | •   | •   | • | •  | •  | •  | •   | •  |     | • •      | •   | •   | •   |     | ٠   | رب          | ٠   | •        | و             | وه           | Х       | خ<br>،     | ١ ،      | عه           | 9          | ي          | •      | •         | راب         | الر        | لل           | م.       | لف         | 1    |
|              |   | • | •   | • | •  | • | • | •   | • | • | • | • | • | •   | •   | •   | • | •  | •  | •  | • • |    |     | •        | •   | •   | •   | •   | •   | •           |     |          |               |              |         |            |          |              |            |            |        |           | لخام        |            |              |          |            |      |
| ٤٨           |   | • | •   | • | •  | • | • | • • | • | • | • | • | • | •   | •   | •   |   |    |    |    |     |    |     |          | •   |     | •   |     |     |             | 4   | , ب      | ٔق            | تعا          | ا ي     | وم         | , ,      | غ            | ظيا        | تنا        | Ji ,   | في        | :,          | اني        | الث          | ب        | بار        | ال   |
| ۰ ٥          |   | • | •   | • | •  | • |   |     | • | • | • |   |   |     |     |     |   |    |    |    |     |    |     |          |     |     |     |     |     |             |     | Ļ        | طي            | التا         | •       | _          | ية       | نظ           | الت        | ل          | į      | : ر       | !وا         | الأ        | Ļ            | َم       | الف        | İ    |
| ٥٦           |   |   |     | • | •  |   |   |     |   |   |   |   |   |     |     |     |   |    |    |    |     |    |     |          |     |     |     |     |     |             |     | ن        | ه.            | لتد          | وا      | ,          | حا       | ک            | الت        | ΄.         | į      | :,        | ثانر        | Ji         | L            | ے        | الف        |      |
| 09           |   |   |     |   | •  |   |   |     |   |   |   |   |   |     |     | . , |   |    |    |    |     |    |     |          |     |     |     |     | _   |             |     |          |               |              | •       | ك          | ,<br>1 . |              | li .       |            | ٠.     | ``\<br>.* | ثال         | ŧi.        | 1            | _        | :11        |      |
| ٦٣           |   |   |     |   |    |   |   |     |   |   | _ |   |   |     |     |     |   |    |    |    |     |    |     |          |     | -   | •   | •   | •   |             |     |          |               |              |         |            |          |              |            |            |        |           |             |            |              |          |            |      |
| ٦0           |   |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   | • | •   |     |     | • | •  | •  | •  | •   | •  | •   | •        | •   | •   | •   | •   | •   | •           | Ī   | ا        | ہ             | ٠.           | ي ا     | ۳,         | ,        | ۲,           | حه<br>ر    | <b>~</b> 1 | ي      |           | ث :         | بالہ<br>،، | ال           | ٠        | ہار<br>دور | ال   |
| ٧.           |   |   |     | • |    | • | • | •   | • | • | • | • | • | •   | • • | •   | • | •  | •  | •  | •   | •  | ٠   | •        | •   | ٠   | •   | •   | •   | . (         |     | ح        | - 1           | ِل           | حو      | د-         |          | مي           | کی         | ي          | ) ;    | ل :       | إوا         | ¥1         | ﯩﻞ           | ىم       | الة        |      |
| V Y          | • |   | • • | • | ٠. | • | • | •   | • | • | • | • | • | • • |     | •   | • | •  | •  | •  | •   | •  | •   | •        | •   | •   | •   | •   | •   |             | •   | •        | •             | •            | رة      | مو         | ال       | نز           | سأ         | ي          | •      | : ر       | ثاز         | 31         | ﯩل           | نم       | الة        |      |
|              | • | • | • • | • | •  | • | ٠ | •   | ٠ | • | • | • | • |     | •   | •   | • | •  | •  | •  | •   | •  | •   | •        | •   | •   | •   |     | ره  | غي          | e   | _        | زف            | الخ          | ، ب     | ك          | Ů.       | لتد          | ، ا        | في         | :      | ث         | شال         | Ji ,       | سل           | نم       | ال         |      |
| ٧٤           | • | • | •   | • | •  | • | • | •   | • |   |   | • |   |     |     |     |   |    |    |    |     |    |     |          |     | 1   | 'بع | ¥   | وا  | ā           | ماز | إل       | ,             | س            | رأ      | Ji         | ن        | ىلۋ          | <b>-</b> , | فی         | :      | ۰,        | لر أيا      | Ji ,       | L            | نم       | ال         |      |
| <b>/ / /</b> | • |   | •   | • |    |   |   | •   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |    |    |    |     |    | ر   | بد       | لس  | واا | , , |     | لہ  | فط          | Ll  |          | ٠             | đ,           | Ji      | ۱,         |          | ż            | في         | :          | , ,    |           | لخا         | 1          | ل<br>الم     | نم       | Ji         |      |
| 19           |   |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |     |     |     |   |    |    |    |     |    |     |          |     |     |     | ·   |     |             | ē   | ,        | ۔<br>الن      | ر ر          | لاء     | ط          | צ        | Ί.           | •          | •          | _      | اد،       | لسا         | i i        | ٠.           | ء ء      | 31         |      |
| 11           |   |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |     |     |     |   |    |    |    |     | L  | ,   |          | غ   |     |     | . و | 1.4 | <u>.</u> [1 |     | ر<br>ندا | f.            | •            | أذا     | . (        | ş<br>Ji  | . (          | ي<br>دا    | • •        | ص<br>• |           | بع          | . (        | رر<br>ار     |          | .1         | tı.  |
| ۳            |   |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |     | ·   | Ī   | · | •  | •  | ٠  | •   | Ī  | •   | تير      |     | ,   | ·   | -)  | _   | _           | _   |          | ',            | , ,<br>, , , | ٠ ﴿     | ۰<br>۱۱    |          | ٢            | <u></u>    |            | ي      | •         | بع          | נ'!<br>י   | ,            | ۰        | ب'         | "    |
| V            |   |   |     | Ī | ٠  | • | • | •   | • | • | • | • | • | •   | •   | •   | • |    | •  | ٠. | •   | •  | •   | • •      | • • |     | •   | •   | •   | •           | •   | •        | ر             | نعا          | ,<br>,  |            | ۴        | ىلى <u>.</u> | , نه<br>،  | في         | :      | ڵ         | ن<br>لاو    | ١,         | ٠,           | 24       | ال         |      |
|              | • | • | •   | • | •  | • | • | •   | • | • | • | • | • | •   | •   | ٠   |   | kı |    | ن  | بلو | تع | ي   | ما       | ,   | يه  | ~   | لد  | 1   | یر          | ٠و  | رتا      | , ,           | <u>ب</u>     | سار     | لث         | ١.       | حذ           | -1         | في         | :      | ي         | لثاز        | ۱ ر        | بىل          | فد       | 11         |      |
| 11           | ٠ | • | •   | • | ٠  | • | • | •   | • | • |   | • | • | •   | ٠   | •   | • | •  | •  | •  | •   | •  | •   |          | •   |     |     | بة  | ح   | لل          | واا | ر        | سر            | لرآ          | 1       | بح         | ر!       | :            | ي ا        | į          | ٠.     | ٠         | لثال        | ے ا        | بىل          | فد       | 11         |      |
| 0            | • | • | •   | • | •  |   |   |     | • |   |   | • | • | •   |     |     | • |    |    |    |     |    |     |          |     |     |     |     |     |             |     |          |               |              | مة      | جا         | ی        | ال           |            | فے         | :      | بع        | لر ا        | i,         | با           | نه       | 51         |      |

|      | الباب الخامس: في الخضاب والزينة والخاتم وما يتعلق بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | التعلق الأول. في الترغيب في الخصاب وفضله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | العصل الناني: في الحصاب بالسواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.0  | الفصل الثالث: في الخضاب بالحناء وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| .1.7 | العصال الرابع، في نرك الخصاب وكراهيته للجنب والحافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | الفصل الخامس: في الخاتم وما يتعلق به.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117  | الفصل السادس: في التزيين للنساء بالحلي وغيره.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17,1 | الباب السادس: في اللباس والمسكن وما يتعلق بهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 170  | الفصل الأول: في التجمل باللباس وكيفية لبسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177  | الفصل الثاني: في الثوب وتنظيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 140  | the state of the s |
| 177  | الفصل الثالث: في لبس انواع اللباسالفصل الرابع: في لبس الخز والحلة وغير ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18.  | الفصل الخامس: فيها يتعلق باللباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 787  | الفصل السادس: في كراهية لباس الشهرة ونكت في اللباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 101  | الفصل السابع: في العمائم والقلانس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100  | الفصل الثامن: في لبس الخف والنعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 101  | الفصل التاسع: في المسكن وما يتعلق به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 175  | الفصل العاشر: في الأثاث والفراش وما يتعلق بهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.  | الباب السابع: في الأكل والشرب وما يتعلق بهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۷۳  | الفصل الأول: في فضل الإطعام والصدقة والصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۷٥  | الفصل الثاني: في آداب غسل اليد وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.41 | الفصل الثالث: في آداب الأكل وما يتعلق به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 114  | الفصل الرابع: في آداب الشرب وما يتصل به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 198  | الفصل الخامس: في آداب الخلال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 197  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 199  | الفصل السادس: فيها جاء في الخبز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.1  | الفصل الثامن: في اللحوم وما يتعلق بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۰٥  | الفصل التاسع: في الحلاوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 717  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 719  | الفصل العاشر: في الفواكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 771  | the state of the s |
| 78.  | الفصل الثاني عشر: في الحبوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 737  | ن ساسرا ي وادر الا عليه وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 704   | الباب الثامن: في النكاح وما يتعلق به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400   | الفصل الأول في الرغبَّة في التزويج وبركة المرأة وشؤمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YOA   | الفصل الثاني: في أصناف النساء وأخلاقهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 478   | الفصل الثالث: في الأكفاء ونكت في النكاح (خطب النكاح /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۷۰   | الفصل الرابع: في آداب الزفاف والمباشرة وغيرهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ***   | الفصل الخامس: في حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸۳   | الفصل السادس: في الأولاد وما يتعلق بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 797   | الفصل السابع: في العقيقة وما يتعلق بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 797   | الفصل الثامن: في الختان وما يتعلق به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 191   | الفصل التاسع: في هنات تتعلق بالنساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۴٠١   | الفصل العاشر: في نوادر النكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4   | الباب التاسع: في السفر وما يتعلُّق به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 711   | الفصل الأُول: في السفر والأوقات المحمودة والمذمومة له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 710   | الفصل الثاني: في افتتاح السفر بالصدقة وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 314   | الفصل الثالث: فيها يستجب عند الخروج إلى السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 448   | الفصل الرابع: في مكارم الأخلاق في السَّفر وحسن الصحبة وغير ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 449   | الفصل الخامس: في حفظ المتاع والاستخارة وطلب الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٣٢   | الفصل السادس: في آداب المشّي وكراهية الوحدة في السفر في آداب المشّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 449   | الفصل السابع: فيها يتعلق بالدواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 757   | الفصل الثامن: في نوادر السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 357   | الباب العاشر: في آداب الأدعية وما يتعلق بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 454   | الفصل الأول: في فضل الدعاء وكيفيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٦.   | 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 441   | الفصل الثالث: في الذكر والصلاة على النبي ﷺ والاستغفار والبكاء ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٠٧   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٣٤   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥١   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 804   | 50.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 173   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٩٠   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0 • 0 | المنافع في المنافع والمنافع المنافع ال |
| 0 77  | الفصل الخامس: في الأحراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 0 4 | ٧ |  |   |     |  |  |            |    |     |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |        |     | اب   | لكت | ر ا              | واد  | ، نو | : في       | بر: | عث   | ثاني  | ۔ ال | لباب | 1 |
|-----|---|--|---|-----|--|--|------------|----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------|------|------|--------|-----|------|-----|------------------|------|------|------------|-----|------|-------|------|------|---|
| 0 4 | ٩ |  |   |     |  |  |            |    |     |     |      | ۲    | بلا | الس  | يه  | عل  | بن   | بد   | لعا  | ن ا    | یر  | لز   | وق  | لحقر             | ٠١.  | کر.  | في د       | :   | ول   | , الأ | صل   | الف  |   |
| ٥٣  | ٦ |  |   |     |  |  |            |    |     | 4   | وآل  | بهرا | عل  | لله  | ا ا | سلى | , م  | نبي  | ال   | ني     | ناھ | ما   | من  | ىل               | •    | کر   | ي ذ        | ġ : | اني  | ، الث | صل   | الف  |   |
| ٤٥  | ٨ |  |   |     |  |  |            | ۴  | بلا | الد | يه   | عل   | پ د | لعإ  | له  | وآ  | ليه  | 2    | الله | ۔<br>س | سل  | 0    | نبي | ا ا              | سية  | وم   | في         | : 4 | الث  | ، الث | صل   | الف  |   |
| ٥٦  | ١ |  |   |     |  |  | . <b>.</b> | ود | بعر | م   | بن   | ¥.   | له  | وآا  | ليه | ع   | الله | ن    | صإ   | له     | الأ | ل    | سو  | ة <sub>ب</sub> ر | عظ   | موء  | في ا       | :   | إبع  | ، الر | صل   | الف  |   |
| ٥٨  | • |  |   | , . |  |  | , <b>.</b> |    | ر   | , ذ | لأبر | 4    | وآل | یه ا | عل  | 1   | ا ر  | بىلى | ,    | الله   | ل   | سوا  | رس  | ظة               | وء   | , م  | : في       | ں:  | نامس | , الخ | صل   | الف  |   |
| ٦.  | ٠ |  | • |     |  |  | . <b>.</b> |    |     | ٠   |      |      |     |      |     |     |      |      |      | ام     | ڏي  | 11 . | ات  | بار              | اخت  | ي ا  | <b>غ</b> : | س   | سادر | ال    | صل   | الف  |   |
| ٦.  | ۲ |  |   |     |  |  |            |    |     |     |      |      |     |      |     |     |      |      |      |        |     | ب    | كتا | 11               | اتمة | خ    | في         | : 8 | مابع | ، الم | صل   | الف  |   |

• ′

#### من منشوراتنا

اسم الكتاب المؤلف - الأنبياء حياتهم وقصصهم عبد الصاحب العاملي - الحقائق في محاسن الاخلاق العلامة فيض الكاشآني - الصحيفة السجادية -صغير الامام زين العابدين - الصحيفة السجادية - مجلد الامام زين العابدين - تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان ١ - ٣٠ السيد محمد الشبرازي ابي جعفر التلوسي ـ المجتمع الاسلامي السيد محمد تقئ المدرسي - الانوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة السيدعبدالله شبر - الرسول والشيعة حسن سعد - التفكير في التصور القرآني مرتضي مطهري - كلمة الاسلام السيدحسن الشيرازي ـ الشيعة بين الحقائق والأوهام السيدمحسن الامين \_ مكارم الاخلاق الطبرسي ـ الفقه والاجتباع السيد محمد الشرازي - في ظلال التشيع محمدعلي الحسيني - فاطمة الزهراء أم ابيها فاضل الحسيني الميلاني - موجز نظرية العقد وفقاً للقانون

د. عبد الرسول عبد الرضى

\_ الغيبة

المدني الكويتي

محمد عبده محمد صالح الجوهرجي محمد صالح الجوهرجي محمد صالح الجوهرجي الشيخ عباس القمى الشيخ عباس القمى الشيخ عباس القمى الشيخ عباس القمي الشيخ عباس القمي عبد الرزاق المقرم الشيخ محمد ابوعزيز الشيخ فرج القطيفي . الشيخ حسين بن عصفور البحراني عبد الرزاق المقرم عبد الرزاق المقرم ابن الحسن بن عبدالله البكحري عبد الهادي الفضلي السيد محسن الامين د. نور الدين آل على د. نور الدين آل على السيد محمد حسين الطباطبائي

السيد عبدالله شبر

عبد الرزاق المقرم

- السيدة سكينة بنت الحسين (ع) - نهج البلاغة - ضياء الصالحين كبير (صف كمبيوتر) - ضياء الصالحين وسط (صف كمبيوتر) - ضياء الصالحين صغير (صف كمبيوتر) - مفاتيح الحنأن كبير (صف كمبيوتر) - مفاتيح الجنان وسط ـ مفاتيح الجنان صغير ـ مفاتيح الجنان ـ مجلدورق ابيض ـ مفاتيح الجنان ـمجلدورق اصفر - على الأكبر ابن الشهيد ابي عبدالله الحسين (ع) - معراج النبي محمد (ص) ـ وفاة زينب الكبرى ويليها المرقد الزينبي - وفاة الامام الحسن العسكري (ع) - وفاة الامام محمد الباقر (ع) - وفاة الامام محمد الجواد (ع) - وفاة الامام الصادق (ع) - الشهيد مسلم بن عقيل - العباس بن امير المؤمنين (ع) - الأنوار في مولد النبي (ص) - التربية الدينية - المجالس السنية في مناقب العترة النبوية ١/٢ - الامام الصادق كما عرفه علماء الغرب - القرآن الكريم ١٢٠/١ حزب - تفسير الميزان ١٠/١

- الجوهر الثمين في تفسير القرآن الكريم ١/٥